

# الكامل المنابع المنابع

للإمَام القرطبيُ مِن تَهَسِيْنِيْهِ

جسَع وَتصنيف *فريْد عَبدالعَزيز المجُندي*ْ

للجشزة الأولي

يحتوي على الكتب التالية الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحجّ

> تىنىدات *ئى قايت بېنون* دارالكنې لىغامىقە ئىستىن

متنشوات كالتاقاية بإنوت



### دارالکنب آلمامیم شخص

جميع الحقوق محفوظ ــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جمهاع حقال وق الملكيات الأدبيات والفنيات محفوظ الله

السندار الكتسب الطلميسية بديروت - لبسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إحادة تنضيد الكتاب كاصلاً أو معرزاً أو تسجيله على أفسرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيولسر أو برمجتبه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة النافسر خطيساً.

### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Toue droite exclueivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursultes judiciaires.

الطبعسة الثانية

۵۰۰۵ م – ۲۲۶۱ هـ

حض*ت التقاب بغرث* دارالكنب العلمية

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رصل الطريف، شسارع البحثري، بنايسة ملكارت Ramel Ai-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bidg., lat Floor ماتف وفناكس: ١٩١٨ - ١٩١١ (١١١)

فسرع عرمون، القبيسة، مبسنى دار الكتب الملميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bidg.

صريم ٩٤٦٤ - ١١ بيروث - لبنان رياض الصلع - بيرون ٢٦٩٠ ١١٠٧ مالغاد / ۱۱۱ / ۱۲۱۰ مالغاد ۱۹۹۱ <u>طالاس ۱۹۹۱</u> مداله

9 782745\*10652cx

http://www.al-limiyah.com e-mail: sales@al-iimiyah.com info@al-iimiyah.com baydoun@al-iimiyah.com

# 

# تقـــديم

الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، نحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾، ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾.

أشهد أن لا إلّه إلاّ الله وحده لا شريك له وَسِعَ كل شيء علماً واحصى كل شيء عدداً تبيـد السمنوات والأرض ولا يبيد، وتفنى كـل نسمة ونفس ولايفنى، ﴿ كـل شيء هالـك إلاّ وجهه ﴾.

وأشهد أن محمداً عبده ورسول صاحب الرسالة الخاتمة والشريعة الحاكمة ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مُبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ .

اللَّهمُّ اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرَّيَّته، كما صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللّهمُّ عن صحبه الكِرام وعترته العِظام وتابِعِيهم بإحسان، واجعلنا في زمرتهم والفعنا بهم واحشرنا معهم إنك بنا رؤوف رحيم.

آما بعسد، . .

فلم يزل القرآن العظيم مستمر الفيض دفّاق العطاء، منذ أن أقسم به الله سبحانه وتعالى على صدق نبيّه وصحة رسالته فقال: ﴿ يَس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ﴾ وهو ماثدة الرحمن حقّاً وصدقاً تعاطاه القوم فشفوا به عليلهم ورووا به

غليلهم ونقعوا به صاديهم ودفعوا به عاديهم، تثنّت عليه أصلابهم بالليل يتملّقون ربّهم الجليل فأتاهم جزاء تملّقهم فهماً في كتابه فجمع لهم ما بين حُسْن القول وحُسْن العمل ﴿ الذين آمنوا يهديهم ربّهم بإيمانهم ﴾.

وبدأت مسيرة المتقين مع كتاب الله فهما وتفسيراً ابتداءً من قائدهم ونبيهم محمد على المذي يقول في قوله تعالى: ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عزّ وجلّ، وانتهاء بمهديهم وأتباعه الذين يحققون تفسير كتاب الله عملياً، ويقع بهم مراد الله تعالى من قوله: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فه ﴾، فلا يبقى بيت من وبر ولا مدر إلا وأدخله الله هذا الدين بعزّ عزيز أو بذلّ ذليل، عزّ أيعز الله به الإسلام، وذلا يذلّ الله به الكفر، بدأت هذه المسيرة كجذع شجرة طيّبة ﴿ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها ﴾، وتفرّعت الفروع ونشأت الأغصان، وأينعت البراعم والأزهار وانتشرت مدارس التفسير وحلقات الدرس لكتاب الله عزّ وجلّ تملأ وأيناق فلم يكن ثمّة مسجد إلا وفيه رجل يجتمع عليه تلامذة يتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى.

وتحدّث أصحاب الكتب المصنّفة في علوم القرآن عن التفسير فقسموه إلى نوعين عظيمين أو إن شئت فقل فرعين كبيرين:

التفسير بالمأثور.

ب ـ التفسير بالرأي.

فأما الأول فهو الذي يقف عند الآثار النبوية وأخبـار الصحابـة والتابعين المتعلقـة بفهم آية من كتاب الله يجمّدها ويرتّبها ويؤلّف بينها.

وأما الثاني فقسمان: رأي محمود، وهو الذي يشرع صاحبه في فهم الكتاب الكريم بعد استجماع العدّة من درس لغوي وتمكّن فقهي ومعرفة أصولية وعناية بالحديث روايةً وغير ذلك مما لا تنفكّ عنه حاجة المفسّر مع تقوى الله واقتفاء آثـار السّلف والتورّع عن الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى أو محارمه.

ورأي مذموم وهو الذي يقتحم صاحبه أبواب الكتاب العظيم بغير تسلّح بهـذه العُذه، أو ينظر فيه وقد غلبه هوئ من الأهواء أو أخذت بلبّه بِدعة من البِـدَع فهو يخبط فيـه عشواء، ويضرب فيه عماء.

والأمثلة على كيل لون من هيذه الألوان أكثر من أن تُحصى، وإنما نضرب لكل لـون مثالين حتى يكون بمنزلة التوطئة لموضوعنا، والمدخل لمشروعنا.

### فبع أمثلة المتفسير بالماثور:

١ ـ تفسير الإمام الجليل أبو عبـد الله محمد بن جـرير الـطبري الـذي زخر بـأقاويـل
 السّلف ومأثوراتهم حول كل آية من آيات الكتاب العزيز .

٢ ـ تفسير أبي الفداء إسماعيل بن كثير الذي يُعَد اختصاراً لتفسيري ابن جرير الطبري
 وابن أبي حاتم الرازي، مع ما زاد من الفوائد الجسان التي انفرد بها عنهم.

### ومثال المرأي الثالث وهو المرأي المذموم:

١ ـ تفاسير الفِرَق الضائلة من الشيعة الرافضة والباطنية الضائة، والصوفية الغالية، والمعتزلة المعطّلة، ونعطي مثالاً مما راج من كتبهم وهو: تفسير الكشّاف للزمخشري الذي امتلاً بالذبّ والحجاج عن مذهب الاعتزال وعقيدة المعتزلة من تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وعدم الإيمان بخلقه لأفعال العباد وإنكار أكثر مسائل القدر ورؤية الله في الأخرة... إلخ.

٢ ـ التفسيرات التي تعتمد على الفكر المحصّن في فهم الرأي دون النظر في مواقعها وأحكامها والفهم للغتها وبلاغتها كتفاسير المُغرِقين فيما يسمّونه بالتفسير العلمي ونحو ذلك، ومن أظهر الأمثلة على ذلك: كتاب تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري.

وأما النوع الثاني وهو الرأي المحمود فهو الجامع بين حُسْن الرواية وحُسْن الدراية، الذي لا يميل مع مذاهب الفلاسفة أصحاب الفِرق الكلامية ولا يتنطّع في المسائل العلمية أو الإغراقات الصوفيّة وإنما يقف فيما وقف عنده السلف الصالحون، ويبسط فيما تركوه للمجتهدين ومن أمثلته:

١ ـ كتاب فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية للتفسير للشوكاني .

٢ - كتباب تفسير القبرطبي (٩) وهمو البذي نحن بصدده ومنه اختبار المؤلف الكبريم والباحث الجليل هذه المجلدات على هذا النسق الذي تراه بعون الله وتوفيقه.

### نبذة عن منهج القرطبي في تفسيره:

فالإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي واحد من هؤلاء الذي اشتغل بتفسير كتـاب الله مدى عمـره، واستفرغ فيـه مئنته وكتب فيـه تعليقاً يتضمن نكتـاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات، والردّ على أهل الـزيغ والضــلالات، وأحاديث كثيـرة

<sup>(\*)</sup> هذا من حيث الجملة، وإلا ففي تعرّضه لبعض مسائل صفات الله مغمز، وذلك أنه يضطرب أحياناً بين مذهب السفات ومذهب الأشعرية في تأويلها.

شاهدة لما يذكره من الأحكام ونـزول الآيات، جـامعاً بين معـانيها ومبيّنـاً ما أشكـل منهـا بأقاويل السلف ومَن تبعهم من الخلف.

وقد اشترط الإمام القرطبي في كتابه إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها، قال: وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهماً، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خِبرة له بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به، ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرَّجه من الأثمة الأعلام، والثقات والمشاهير من علماء الإسلام، ونحن نشير إلى جُمَل من ذلك في هذا الكتاب والله الموفّق للصواب.

ولقد سمّى القرطبي تفسيره بالجامع لأحكام القرآن، والمبيّن لما تضمنه من السُّنّة وآي الفرقان.

### الفقه في تفسير القرطبي:

يشغل الاهتمام الفقهي جزءاً ضخماً من تفسير الإمام القرطبي، فهو لا يفوّت آية - أو جزءاً من آية - له مناسبة بالأحكام الفقهية إلا تحدّث فيها، سواءً كانت هذه المناسبة مباشرة أو غير مباشرة.

ففي قوله تعالى: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين ﴾ الآية، فرّع منها القرطبي \_ رحمه الله \_ ثمانية عشر مسألة، منهنّ ستّ عشرة خالصة للفقه وإيراد أقاويل العلماء ومذاهب الفقهاء، والمسألتان الباقيتان تتعلقان بالفقه من قريب.

بل هو يتحين الفرصة للكلام على الفقه، فهو في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة \* نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ الآية، يتحدّث طويلاً عن حكم المني، طهارته أو نجاسته، ويفيض في مذاهب العلماء وأدلّتهم. بناءً على ملمح لمحه النقاش، حيث ينقل عنه قائلاً: وقال النقاش: في هذا \_ يعني في الآية \_ دليل على أن المني ليس بنجس، وقاله أيضاً غيره، واحتج بأن قال: «كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً، كذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول طاهراً».

ثم يفيض في الحديث عن الأدلّة المتعارضة وتوجيهها، وهو في حديثه الفقهي يتسلّل إلى أكثر المسائـل دقّة، وأبعـدها مغـزى، ففي كلامـه على الآية: ﴿ والــذين يتوفّـون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً... ﴾ الآية، يتـطرّق إلى المرأة يـاتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيته، فيذكر الخلاف فيها، في المسألة العاشرة.

وله \_ رحمه الله \_ نظر دقيق، وحاسة استنباطية مرهفة، واستنباط للفقه من مظانه عجيب \_ ولكنه ليس عجيباً من رجل وصفه المترجمون بأنه: «كان من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعينهم من أمور الأخرة، أوقاته معمورة ما بين تنوجه وعبادة وتصنيف إلخ . . . انظر إليه في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة . . ﴾ الآية، يقول: «في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها»، ثم تحدّث عن أحكام الوكالة \_ انظر المسائل رقم ٩٢٠ إلى ٩٢٣ من هذا المصنف ـ ثم قال: «قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم، وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا مَن وكّلوه بالشراء وتضمنت جواز الرقاء وخلطهم طعامهم معاً، وإن كان بعضهم أكثر أكلًا من الآخر.

فلا غرابة إذن من أن يكون الكتاب مصدراً فقهياً قد يحتوي على ما لا يـوجد في كثيـرٍ من كتب الفقـه المطوّلـة من دقائق الأحكـام، وليس غريبـاً ـ إذن ـ أن يذكـره فضيلة الدكتـور محمد حسين الذهبي ضمن وتفاسير الفقهاء، في كتابه القيّم والتفسير والمفسّرون،.

### كتب تفاسير الفقهاء السابقين للقرطبي:

وقد سبق الإمام القرطبي بهذه الطريقة الشريفة في التعرّض للمسائل الفقهية من خلال تفسير القرآن بعض العلماء منهم ثلاثة من كبار الفقهاء لهم منهج خاص، ورابع لـ منهج مخالف:

فأما الشلاثة الذين يتميّز منهجهم معاً بانتقاء آيات الأحكام ـ أو هكذا سُمّيت ـ من القرآن، وهي الآيات التي تتعرّض صراحةً للأحكام الفقهية من صوم وصلاة للمسافرين ودين ورضاع وطلاق وأسرى، . . . إلخ انتقاء هذه العيّنة من الآيات وتفسيرها تفسيراً مستوعباً للكلام على الأحكام التي بها وبيان مذاهب الفقهاء فيها . وهؤلاء الثلاثة هم:

١ - الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص - وهي نسبة إلى عمل الجص (ت ٣٧٠ هـ)، وقد كان إمام الحنفية في زمانه، وله مصنفات عديدة مفيدة في الفقه منها الكتاب الذي سمّاه وأحكام القرآن، وهو من أهم كتب التفسير الفقهي عند الحنفية خاصة، وهو يعرض لسور القرآن كلها، ولكنه لا يتكلم إلا عن الأيات التي لها تعلّق بالأحكام - سائراً في ذلك على ترتيب سور القرآن وآياتها، وقد طبع هذا التفسير بالمطبعة البهية بمصر عام ١٣٤٧ هـ.

٢ ـ الإمام عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ـ الكيا ـ الهراسي،
 ومعنى «الكيا» بكسر الكاف وتخفيف الياء المفتوحة بعدها ألف ـ أي: الكبير القدر المقدم
 بين الناس (ت ٥٠٤هـ)، وهو أحد الشافعية الفقهاء، له مناظراته ومباحثاته لنصرة المذهب،

وكتابه وأحكام القرآن، من الكتب المصنفة لنصرة المذهب الشافعي، وقد ربّبه مشل ترتيب كتاب الجصاص السابق، إذ يصرّح في مقدّمته أن الحامل لمه على تأليف كتابه هو أنه لمّا رأى رُجحان مذهب الشافعي على غيره، قال: وأردت أن أصنف كتاباً في أحكام القرآن، أشرح ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل، وضممت إليه ما نسجته على منواله. . . . . .

٣ ـ الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي ـ المشهور بابن العربي ـ (ت ٥٤٣ هـ)، وكان من أهل التفنّن في العلوم والاستبحار فيها، والجمع لها، متقدّماً في المعارف كلها، ثاقب الذّهن في تمييز الصواب منها، على حُسْن خلق، وطيب معاشرة، وكرم نفس، وكثرة احتمال.

وله في مذهب مالك رحمه الله تصانيف كثيرة، منها شرح الموطأ، وكتاب أحكام القرآن \_ ولعله من أجود كتب الأحكام الثلاثة المُشار إليها هنا، لوفرة علم الرجل، وأصالة مأخذه، وجودة قريحته، والكتاب مطبوع متداول مشهور طبع في مطبعة السعادة عام ١٣٣١ هـ.

وأما المفسّر الـرابع الـذي اهتمّ في تفسيره بـالقضايـا الفقهية ولكن ليس بـإفراد آيـات الأحكام بالتفسير، وإنما بالاعتناء بها في ثنايا تفسيره للقرآن كله فهو:

٤ - الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الواذي - المعروف بالفخر الرازي (ت ٢٠٦هـ)، وهو عربي قرشي من سُلالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان متكلماً على طريقة الأشاعرة، وكان فقيها أصولياً بارعاً ثاقباً، وألف كتابه التفسير هذا الذي سمّاه ومفاتح الغيب، على طريقة في الكلام والفلسفة، يعني قبل توبته من الكلام وبلاياه، ومع ذلك أكثر من البحوث الفقهية فيه وأفاض، حتى إن مبحث قراءة المأموم خلف الإمام أو الإنصات له الذي عقده في تفسيره للآية الكريمة ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحَمون ﴾ الآية، بلغ أكثر من ستّ صفحات.

### كتاب تفسير القرطبي بين هذه الكتب:

لا شك أن الإمام القرطبي قد أفاد من كتب هؤلاء السابقين بعد أن درسها دراسةً وافيةً، فذكر في تفسيره أجود ما فيها، إما مستدلًا، أو راوياً، أو مستأنساً، أو ناقداً، أو مفنّداً، وقد تخلّص من كثير من سقطات من سبقوه خصوصاً:

- \_ التعصّب لأثمة مذهبهم.
- عدم التعمَّق في استنباط دقائق المسائل إذا استثنينا الجصاص -.
  - \_ الاختصار في إيراد مذاهب العلماء في كثير منها.

فأما التعصّب، فقد وجدنا شيئاً من رائحته حين الكلام على كتاب أحكام القرآن للهراسي، فإن مقدمته تشهد بتوجّهه لنصرة مذهب الشافعي، ولعل سابقه الجصاص كان أشد تعصّباً لمذهب أبي حنيفة، فهو يتعسّف لكي يجعل ظواهر الآيات موافقة لرأي أبي حنيفة، ومن أمثلة ذلك التعسّف محاولته أن يستدل بقوله تعالى: ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ الآية، على أن من دخل في صوم التطوّع لزمه إتمامه، وهو مذهب الأحناف مع أنه مُخالف للسُّنة وعمل النبي على وصحابته الكرام - وقد اشتدت عبارة الجصاص في نقده للمخالفين لدرجة عدم احترامه للعلماء الأجلاء الذين يفضلونه رتبة، ويفوقونه علماً وفقها، بل لعله لا يصل لأن يقارن بهم مثل الإمام الشافعي رحمه الله، فهو يصف كلامه أحياناً بأنه وكلام فارغ لا معنى تحته، وأحياناً يقول: «ما ظننت أن أحداً ممّن ينتدب لمناظرته خصم يبلغ من الإفلاس أن يلجأ لمثل هذاه.

حتى دفع هذا التعصّب رجلاً مثل الكيا الهراسي الشافعي إلى الذبّ عن إمامه بمثل قوله تعقيباً عليه في هذه المواضع: «إنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله عنه، ولم يميّز بين محل ومحل، ولكل مقام مقال، ولتفهم معاني كتاب الله رجال، وليس هو منهم».

أما ابن العربي فقد كان متعصّباً لمالك، وكان أحياناً ينتقص أب حنيفة بـزيف كثير من مذهبه فهو عنده قد سكن دار الضرب<sup>(ه)</sup>، فكثر عنده المدلس، ولو سكن المعـدن كما قيّض الله لمالك، لما صدر عن مالك.

ولم يسلم الشافعي من لمزه، حيث قال ـ بعد أن ذكر في إحدى المسائل ثناء العلماء على الشافعي، على اللغة وغوصه على المعاني ومعرفته بالأصول ـ قال: «كلّ ما قال الشافعي، أو قيل عنه، فهو كله جزء من (مالك)، ونفية من بحره - إلى .

لكن القرطبي كان أقل تعصباً، وأكثر احتراماً للمشايخ والعلماء. فهو يمشي مع الدليل حتى يصل إلى الحق مهما كان مخالفاً لرأي مالك، ومُذَّهُ المالكية، فهو يبرد مذهب مالك صبراحة في تفسيره للآية الكريمة: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا البركاة واركعوا مع الراكعين ﴾ الآية، فقد ذكر الخلاف في إمامة الصبي، وذكر تفصيل العلماء في صحتها ثم ذكر أن (مالكاً) ممّن منع إمامة الصغير جملة، وأن الأوزاعي ـ وهو من أشهر علماء المالكية ـ قال: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم. . . إلا أن القرطبي قال: «إمامة الصغير جائزة»، واستدل بالسنّة الثابتة في صحيح البخاري رضي الله عنه «انظر المسألة رقم ٣١٧ من هذا المصنّف».

وفي تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ أُحِلُّ لَكُم لَيْلَةُ الصِّيامِ السَّوفَ إلى

<sup>(4)</sup> يعني بها بغداد.

غسائكم ﴾ الآية، يذكر اختلاف الفقهاء في حكم من أكبل ناسياً في نهار رمضان، ويحكيم مذهب مالك رحمه الله، وهو أن يفطر وعليه القضاء، قال: «وعند غير مالك: ليس بمفطر كلّ مَن أكل ناسياً لصومه. قلت وهو الصحيح، وبه قال الجمهور، ويستدلّ بالحديث المشهور في ذلك. «انظر المسألة رقم ٢١٥ من هذا المصنّف».

فالقرطبي إذن يدور مع الدليل، بل أحياناً يردّ على تشنيع الإمام القاضي أبي بكر بن العربي بالعلماء، ويغضب لهم - مهما كانوا مخالفين لمذهبه بل لمذهب الجمهور، فهو يتعرّض في تفسيره الآية ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ الآية ٦٧ - النحل - يتعرّض لتشنيع ابن العربي - وهو مالكي مثله - على الحنفية في إباحتهم شرب بعض الأنبذة، إذ جعلهم ابن العربي مثل أغبياء الكفار، فقال القرطبي: ووهذا تشنيع شنيع، حتى يلحق فيه العلماء الأخيار، في قصور الفهم بالكفّار».

وهذه الأمثلة الماضية متكرّرة بما لا يحصى في كتاب التفسير، وهي تدلّ على سلامة فكر، واتّزان عقل، ورحابة صدر، وسواء نفس، وهذه مع أدوات العلم هي أهم ما يعتـدّ به الفقيه.

وأما عن حجم الفقه في كتابه فحدّث ولا حرج، ويكفي المدخل السابق دليلاً على ذلك، ثم يكفي هذه المجلدات التي تخرج اليوم إلى النور، والتي تحتوي القضايا الفقهية في هذا السفر الجليل دليلاً على عمق نظره، وبُعد غوره، وكثرة علمه، ووفرة فقهه، ودقّة استنباطه رحمه الله تعالى.

ولا نريد أن نشغلك بأكثر من هذا حتى نخلّي بينك وبين مصنّف الأستاذ الفاضل فريد الجندى، وكتابه الجليل القدر.

# التعريف بكتاب والجامع لأحكام الفقه:

لم يترقد فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي في أن يجعل كتاب تفهير الفيطبي تحتد المبدوتفيامير المفقهاء، وما صنعه الشيخ الذهبي - رحمه الله - هو عين الصواب، فتفسير القرطبي زاخر بالقضايا الفقهية على النحو الذي سنراه في الصفحات القادمة وفي ثنايا هذا المصنف.

وقد وصف العلامة ابن فرجون تفسير القرطبي - في كتابه الديباج المذهب - بتأته من لمسلم المتفاسير وأعظمها نفعاً، أسقط من القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ.

فق. تصدّرت أحكام القرآن واستنباط الأدلة اهتمام القرطبي في هذه الموسوعة

التفسيرية الفريدة من نوعها، حتى جعلها ابن فرحون أول ما أثبت في كتابه.

ونظر الأخ المكرم الأستاذ فريد الجندي في كتاب القرطبي فلم يكتف بالوقوف على ساحله ينظر إلى موجه المتلاحق، ومدّه المتنابع المتناسق وإنما غاص في أعماقه ليقبس من درّه ومحاره، ويناسق بين لألئه وأصدافه، لقد أعاد قراءة الكتاب، فقرأه هذه المرة قراءة فقهية على منهج الفقهاء لا على منهج المفسّرين فوجد فيه ما يصلح لأن يكون كتاباً مصغّراً في المفقه منسوجاً على نحو ما نسج الفقهاء في كتبهم، مطرّزاً بأروع ما تكون المباحثة المفقهية والمدارسة العلمية من سياقة الأقاويل وحكاية المذاهب وصياغة أوجه الاتفاق والاختلاف وطرائق الاستنباط والاستدلال إلى الترجيح بين الأقوال، وتنقيح المذاهب وتأييد المذهب المختار، وتغنيد أدلة المخالف، وهذا كله مكان كتب الفقه هو به أليق وألصق.

## منهج المصنّف:

١ جمع المسائل الفقهية من كتاب التفسير من منظانها المختلفة غير متقيد بآيات الأحكام دون غيرها، بل قد يوجد الحكم في آية لا يخيل لكثير من العلماء، فضلاً عن الطلبة أنها تمت بصلة إلى آيات الأحكام، ومثال ذلك:

أ ـ في مسائل الصلاة: تجد حكم صلاة مَن غابت عنه القِبلة عند تفسير قولمه تعالى: 
﴿ وعلامات \* وبالنجم هم يهندون ﴾ الآية ١٦ ـ النحل ـ انظر المسألة رقم ٢١٥ من هذا المصنّف.

ب ـ في مسائل البيوع: تجد حكم بيع الماء متفاضلًا وإلى أجل، عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَم يَعْلَمُهُ فَإِنْهُ مَنِّي ﴾ الآية ٢٤٩ ـ البقرة ـ انظر المسألة رقم ٧٨٠ من هذا المصنّف.

جــ في مسائل الحج: تجد حكم من أخذ مالاً يحجّ به عن غيره ولم يحجّ هـو، عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولئك لهم نصيب مما كسبوا. . . ﴾ الآية ٢٠٢ ـ البقرة ـ انظر المسالة رقم ٥٦٣ من هذا المصنّف.

٢ ـ استخلص ما تكلم عليه القرطبي من أحكام بمتنها كما هـو وحافظ على عبارة الإمام القرطبي دون تدخّل ـ إلا في أمر واحد وهو قول الإمام القرطبي في بعض المـواضع:
 دوقد تقدّم في سورة كذا، فحينئذ تحذف هذه العبارة لعدم ارتباطها بالمصنّف الجديد.

٣ ـ التقط جزئيات الحكم الشرعي من مظانً مختلفة من الكتاب وجمعها وألّف بينها ونسّقها على هيئة كتب يحتوي الواحد منها على مجموعة من المسائل فعلى سبيل المثال كتاب الطهارة التقطت أحكامه على النحو التالى:

المسائل من الأولى حتى المسألة رقم ١٥ من تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمْزَلْنَا مِنِ السَّمِلَةُ مِنْ السَّمِلَةُ مَاءً طَهُوراً... ﴾ الآية ٤٨ ـ الفرقان ـ.

ثم المسألتان رقم ١٦، ١٧ من تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ والدم... ﴾ الآية ١٧٣ ـ البقرة ـ.

ثم المسألة رقم ١٨ من تفسير قوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نُجِسَ. . . ﴾ الآية ٢٨ ـ التوبة ـ.

ثم المسألتان رقم ۱۹، ۲۰ من تفسير قوله تعالى: ﴿ لا تقم فيه أبداً \* لَمسجد أُسُس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. . . ﴾ الآية ۱۰۸ ـ التوبة ـ.

ثم المسائل رقم ۲۱، ۲۲، ۲۳ من تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ كَذَبِ أَصَحَابِ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ... ﴾ الآية ۸۰ ـ الحجر ـ.

وانظر مسائل الطهارة وسائر مسائل الكتب الأخرى.

وهذا الإحصاء يدلّك على مدى العناء والتحرّي الذي انتـدب المصنّف نفسه لـه بغية الـوصول إلى كـافّة الجـزئيات التي يمكن أن تكـون حكماً شـرعياً في تفسيـر القرطبي بغضّ النظر عن ترتيب السّور والآيات.

٤ ـ وضع عناوين للكتب والمسائل، إذ وصل عدد الكتب إلى واحد وخمسين كتاباً أولها كتاب الطهارة، وآخرها كتاب الإكراه، وهذا الترتيب للكتب والمسائل جارٍ على ترتيب الكتب الفقهية حسب ما درج عليه العلماء مع اهتمام خاص بكتاب نيل الأوطار للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن عبد الله بن رشد القرطبي.

٥ ـ ألحق المصنف بهذه الكتب مسائل مجموعة متعلّقة بالسياسة الشرعية أفردها في آخر الكتاب وذلك لِمَا درج عليه العلماء من إفراد مسائل السياسة الشرعية بكتب مخصوصة، مثل كتاب وغياث الأمم من التياث الظلم، لأبي المعالي الجويني الفقيه النظارة الشافعي، وكتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي الحنبلي، وكتاب السياسة الشرعية لزين العلماء أبي عبد الله شمس الدين بن القيّم، ومن توافق المقادير أن يأتي هذا التصنيف في الوقت الذي يجعجع فيه بفصل الدين عن الدولة، ويصدر فيه من الكتب ما أهلكتها السنون مثل كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي يزعم مؤلفه علي عبد النرازق أن الإسلام دين روحاني فقط ولا دخل له بسياسة الأمور أو طرائق الحكم والقضاء.

٦ ـ يقول الأستاذ فريد الجندي مصنّف الكتاب في الجذاذات التي كتبها تبيّن منهجه:

وثم جعلت لكل مسألة ترجمة، فإذا كان الإمام القرطبي لم يذكر فيها إجماعاً ولا رأي المجمهور، ولم يقطع أو يرجّح رأياً، جعلت ترجمة المسألة يفيد هذا المعنى، انظر المسألة رقم ٤٩٧ واختلاف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم رمضان.

وأما إذا كان هناك إجماع في المسألة أو رأي جمهور أو قطع أو ترجيح من الإمام القرطبي، جعلت ترجمتها أيضاً يفيد ذلك. . . انظر المسألة رقم ٦٩٢ في الاختلاف في المحرم إذا دلّ محرماً آخر، فيذكر الإمام القرطبي مذهب الكوفيين ومذهب مالك والشافعي وأبي ثور، ثم يقول في نهاية المسألة: والأول أصحّ، فاجعل ترجمة المسألة كالآتي: «المحرم يدل على صيد فيقتله محرم آخر فالجزاء على القاتل».

### دعوة ودعاء:

### واخيسراً:

فالكتاب في فكرته ومنهجه دعوة مخلصة لإخراج الكتب الفقهية من بطون كتب التفسير والحديث، ولا أخفي سرًا أنني اخترت لبعض طلبة الماجستير موضوعات مشابهة لهذا الموضوع فاختار أحد الطلبة موضوع والقضايا الفقهية في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، جمع، وتوثيق. ودراسة.

واختارت إحدى الطالبات: والفقه الجنائي في شروح مسلمه.

وإني لأتوجّه إلى الله بالدعاء أن ينفع بهذا الكتاب مصنّفه في الدنيـا والآخرة، ويجمله أحد أعمالـه الباقيـات الصالحـات الشافعـات عند ربّ الأرض والسمنوات، وأن يجعله سُنّـة حسنة وطريقة مطروقة، له أجْرها وأجْر مَن عمل بها.

وأن يغفر لمي زلاتي، ويُصلِح لمي أعمالي، ويتوفّق التدّارسين والباحثين إلى المفيد الجيّد الذي ينفع الناس خيره، ويعود عليهم برّه وذخره، تنطبيقاً لقول الله الحكيم: وفأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض،

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، . .

### وكتسب

أبو عبد الله الفقير محمد بن عبد الحكيم القاضي المنيا في ٣ من ربيع الأول سنة ١٤١٤ هـ



## ١ ـ كتاب الطمارة

١ ـ مسألة: في معنى قوله تعالى: ﴿ مَاءُ طَهُوراً ﴾.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَآءٌ طَهُوراً ﴾ (١) يتطهّر به، كما يقال: وَضُوء للماء الذي يتوضّا به. وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهوراً. فالطّهور بفتح البطاء الاسم. وكذلك الوَضُوء والوَقُود. وبالضم المصدر، وهذا هو المعروف في اللغة، قاله ابن الأنباري. فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهّر لغيره، فإن الطّهور بناء مبالغة في طاهر، وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهراً مُطهّراً. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقيل: إن ﴿ طهوراً ﴾ (١) بمعنى طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وتعلّق بقوله تعالى: ﴿ وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً ﴾ (١) يعني طاهراً.

ويقول الشاعر:

خليلي هدل في نعظرة بعد تدوية أداوي بسها قلبي عملي فُجدورُ إلى رُجْع الأكفال غيد من النظبا عداب الثنايا ريفُهن طَهُدودُ

فوصف الرّبق بأنه طهور وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنى أنه منيّم لغيره، وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا: وصف شراب الجنّة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خساس الصفات كالغلّ والحسد، فإذا شربوا هذا الشراب يطهّرهم الله من رحض الذنوب وأوضار الاعتقادات الذميمة، فجاءوا الله بقلب سليم، ودخلوا الجنّة بصفات التسليم، وقيل لهم حينئذ: ﴿ سلامً

 <sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ١٠ طهوراً ﴾ الآية ٤٨ ـ الفرقان.

<sup>(</sup>٢) آية ٢١ ـ الإنسان.

عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ (١). ولمّا كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَث لجريان الماء على الأعضاء كانت تلك حكمته ورحمته في الآخرة. وأما قول الشاعر:

### . . . . . . . . ريقُهنَّ طَهورً

فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعلقه بالقلوب، وطيبه في النفوس، وسكون غليل المحبّ برشفه حتى كأنه الماء الطهور. وبالجملة فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمُجازاة الشعرية، فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حدّ الصدق إلى الكذب، ويسترسلون في القول حتى يُخرِجهم ذلك إلى البدعة والمعصية، وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم:

ولولم تُلامسُ صفحةُ الأرضِ رجلَها للمساكنتُ أدري عِلَّةُ لسلتيسمُ م

وهذا كفر صراح، نعوذ بالله منه. قال القاضي أبـو بكر بن العـربي: هذا منتهى لبــاب كلام العلماء، وهو بالغ في فنّه، إلاّ أنّي تأمّلت من طريق العربية فوجدت فيه مطلعاً مشرّفـاً، وهو أن بناء فعول للمبالغة، إلاّ أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر:

ضَروبٌ بنصُلِ السيفِ سُدوقَ سِمَانِهِ ا

وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر:

# نؤُومُ الضُّحَالِم تَنْتَطِقُ عِن تَفَضَّلِ

وإنما تؤخذ طهبورية الماء لغيره من الحُسْن نظافة ومن الشّرع طهارة، كقبوله عليه السلام: ولا يقبل الله صلاة بغير طهوره. وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختصّ بالماء ولا يتعدّى إلى سائر المائعات وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أن الطّهبور هو المعلمّر، وقد يأتي فعول لوجه آخر ليس من هذا كله وهو العبارة به عن الألة للفعل لا عن الفعل كقولنا: وقود وسَحور بفتح الفاء، فإنها عبارة عن الحطب والطعم المتسحّر به، فوصف الماء بأنه طَهور بفتح الطاء أيضاً يكون خبراً عن الألة التي يتطهّر بها. فإذا ضُمّت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبراً عن الألة عنه. فثبت بهذا أن اسم الفعول بفتح الفاء يكون بناءً للمبالغة ويكون خبراً عن الألة، وهو الذي خَطر ببال الحنفية، ولكن قصرت أشداقها عن لوكه، وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة وعن الألة على الدليل بقوله تعالى: ﴿ وَأَنْهِ لِنَا مِنْ السماء ماءً طهبوراً ﴾(٢). وقوله عليه السلام: وجُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً ويحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الألة،

<sup>(</sup>١) آبة ٧٣ ـ الزَّمر.

فلا حجّة فيه لعلماثنا، لكن يبقى قوله: ﴿ ليطهّركم به ﴾(١) نصّ في أن فعله يتعـدّى إلى غيره.

# ٢ ـ مسألة: ما خالط الماء على ثلاثة أضرب.

المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهّرة على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها، والمخالط للماء على ثلاثة أضرب: ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً، فإذا خالطه فغيّره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهما وهو التراب. والمضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فإذا خالطه فغيّره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير، كماء الورد وسائر الطاهرات. والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاً، فإذا خالطه فغيّره سلبه الصفتين جميعاً لمخالفته له فيهما وهو النّجس.

٣ ـ مسألة: الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلًا كان أو كثيراً إلا أن تظهر فيه النجاسة وتغير منه طعماً أو ربحاً أو لوناً.

ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثيـر لا يفسده إلاّ مـا غيّر لـونه أو طعمـه أو ريحه من المحـرّمات. ولم يحـدّوا بين القليل والكثير حدًّا يـوقف عنده، إلَّا أن ابن القـاسـم روى عن مالـك في الجُنُب يغتسل في حــوض من الحياض التي تَسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبـد الحكم ومن اتَّبعهم من المصريين. إلَّا ابن وهب فـإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك. وقولهم مـا حكاه أبـو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده النجاسة الحالَّة فيه قليلًا كان أو كثيراً إلَّا أن تظهر فيه النجاسـة وتغيَّر منه طعماً أو ريحاً أو لوناً. وذكـر أحمد بن المعـدل أن هذا قـول مالـك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج الأبهري وساثر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين. وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن على. وهو مذهب أهمل البصرة، وهمو الصحيح في النظر وجيَّد الأثـر. وقال أبـو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدت كثيراً كـان أو قليلًا إذا تحقّقت عمـوم النجاسـة فيه. ووجــه تحقّقها عنده أن تَقع مثلًا نقطة بول في بركة، فإن كانت البركة يتحرَّك طرفاها بتحرَّك أحدهما فالكلُّ نجس، وإن كـانت حركـة أحد الـطرفين لا تحرّك الآخــر لـــم ينجــس. وفي الـمـجـمــوعــة نحـــو مـذهب أبي حنيفة. وقــال الشافعي بحــديث القلّتين، وهو حــديث مطعــون فيه، اختلف في إسناده ومتنه، أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة الدارقطني، فإنه صدّر به كتابه وجمع طرقه. قال ابن العربي: وقد رامَ الدارقطني على إمامته أن يصحّح حـديث القلّتين فلم يقدر. وقــال

<sup>(</sup>١) أبة ١١ ـ الأنفال.

أبو عمر بن عبد البرّ: وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلّتين فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر، لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلّتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، فلو كان ذلك حدّاً لازماً لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا على حدّ ما حدّه النبي ﷺ، لأنه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوه، فلقد بحثوا عمّا هو أدون من ذلك وألطف.

قلت: وفيمنا ذكر ابن المنتذر في القلَّتين من الخلاف يبدلُ على عدم التوقيف فيهمنا والتحديد. وَفِي سُنن الدارقطني عن حمّاد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: القِلال الخوابي العِظام. وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلَّتين. ويظهر من قول الدارقطني أنها مشل قلال هَجَر. لسياقيه حديث الإستراء عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: ﴿لَمَّا رُفِعتَ إِلَى سُدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قِلال هَجَر وورقها مثل آذان الفِيَلَة، وذكر الحديث. قال ابن العربي: وتعلَّق علماؤنـا بحديث أبي سعيـد الخـدري في بئر بضاعـة، رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم. وهو أيضاً حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه. وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك، فإن الماء طهور ما لم يتغيّر أحد أوصافه، إذ لا حديث في الباب يعوِّل عليه، وإنما المعوِّل على ظاهر القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ وأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءُ مَّاءً طهوراً ﴾(١) وهو ماء بصفاته، فإذا تغيّر عن شيء منها خرج عن الاسم لخووجه عن الصفة، ولذلك لمّا لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبراً يعـوّل عليه قـال: (باب إذا تغيّر وصف الماء) وأدخل الحديث الصحيح: «ما من أحد يُكُلُّمُ في سبيل الله والله أعلم بمَن يُكْلَمُ في سبيله إلاّ جاء يوم القيامة وجرحه يَثْعَبُ دَمَّا اللونُ لونُ الدُّم والريحُ ريحُ المِسْكِ،. فأخبر ﷺ أن الـدم بحالـه وعليه رائحـة المسك، ولم تخـرجه الـرائحة عن صفـة الدمـوية. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغيّر بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها.

قلت: وقد استدلَّ به أيضاً على نقيض ذلك، وهو أن تغيَّر الرائحة يُخرِجه عن أصله. ووجه هذا الاستـدلال أن الدم لمّا استحالت رائحته إلى رائحة اليسـك خـرج عن كـونـه مستخبثاً نجساً، وأنه صار مِسكاً، وإن المِسك بعض دم الغزال.

فكذلك الماء إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. وإلى الأول ذهب عبد الملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللون، فكان الحكم لها فاستدلّوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهّم منه معنى تسكن إليه النفس، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه، ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء، وليس من شأن أهل العلم اللغز

 <sup>(</sup>١) آية ٤٨ ـ الفرقان.

به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، ولذلك أخذ الميشاق عليهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، والماء لا يخلو تغيّره بنجاسة أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة وتغيّر فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهّر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير مطهّر إلا أن يكون تغيّره من تسربة وحماة. وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه، ولا التباس معه.

## ٤ ـ مسألة: جواز الوضوء من الماء المتغيّر بقراره كزرنيخ أو حبر يجري عليه.

الماء المتغيّر بقراره كزرنيخ أو حبر يجري عليه، أو تغيّر بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه، وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه.

## مسألة: كراهة سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن الخمر.

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصراني وسائر الكفّار والمدمن الخمر، وما أكل الجيف، كالكلاب وغيرها. ومَن توضأ بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة. قال البخاري: وتوضأ عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عُيينة قال: حدّثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لمّا كنّا بالشأم أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوضأ منه فقال: من أين جئت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء عذباً ولا ماء سماء أطيب منه. قال قلت: جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية، فلما توضّا أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي تسلمي، بعث الله محمداً بي بالحق. قال: فكشفت عن رأسها، فإذا مثل الثغامة، فقالت: عجوز كبيرة، وإنما أموت الآن! فقال عمر رضي الله عنه: اللّهم السهد. خرّجه الدارقطني، حدّثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدّثنا أحمد بن إسراهيم البوشنجي قال: حدّثنا حدّثنا خلاد بن أسلم حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تـوضا من بيت نصرانية سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تـوضا من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي . ، وذكر الحديث بمثل ما تقدّم .

### ٦ ـ مسألة: حكم ولوغ الكلب في الماء.

فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا يتوضأ منه وهو طاهر. وقال الثّوري: يتوضأ بذلك الماء ويتيمّم معه. وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجس، ويغسل الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق. وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده، لا ينجس ولوغه شيئاً

ولغ فيه طعاماً ولا غيره، إلاّ أنه استحبّ هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب. البادية والحاضرة سنواء. ويغسل الإنباء منه على كبل حال سبعاً تعبَّداً. هـذا ما استقـر عليه مذهبه عند المُناظرين من أصحابه. ذكر ابن وهب قال: حدَّثنا عبد الـرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الجِياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسُّباع ترِد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطَهور» أخرجه الدارقطني. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيـه. وفي البخاري عن ابن عمر أن الكلاب كانت تُقبِل وتُديِر في مسجد رسول الله 邂 ولا يرشون شيئاً من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل تُرِد حوضك السُّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنَّا نَرِد على السُّباع وتُرِد علينا، أخرجه مالـك والدارقـطني. ولم يفرّق بين السِّبـاع، والكلب من جملتها، ولا حجّـة للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة، وإنما أمر بإراقته لأن النفس تعــافه لا لنجاسته، لأن التنزُّه من الأقذار مندوب إليه، أو تغليظاً عليهم لأنهم نهوا عن اقتنائها كما قاله ابن عمر والحسن، فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلَّته عندهم في البادية، حتى يشتدّ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسة كما ذكرناه بدليلين: أحدهما - أن الغسل قد دخله العدد. الثاني - أنه قد جعل للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام: «وعفّروه الثامنة بالتراب». ولوكان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه مدخل كالبول. وقد جعل ﷺ الهرّ وما ولغ فيه طاهراً، والهـرّ سَبْعُ لا خـلاف في ذلك، لأنــه يفترس ويأكل الميتة، فكذلك الكلب وما كان مثله من السِّباع، لأنه إذا جاء نص في أحدهما كان نصًّا في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القيـاس. هذا لـو لم يكن هناك دليـل، وقد ذكـرنا النص على طهارته فسقط قول المخالف. والحمد لله.

٧ ـ مسألة: ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه، فإن أنتن لم يتوضأ به.

ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه، فإن أنتن لم يتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه، إلا أن تتغير رائحته، فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه، وليس بنجس عند مالك. وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به، ولا يحدون في ذلك حداً لا يتعدى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدّلاء، فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمَن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن

يتيمًم، فيجمع بين الطهارتين احتياطاً، فإن لم يفعل وصلّى بذلك الماء أجزأه. وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجياً وقع في زمزم \_ يعني فمات \_ فامر به ابن عباس رضي الله عنه فاخرج فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر بها فلمُسِمَت بالقُباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم. وأخرجه عن أبي الطفيل أن غلاماً وقع في بثر زمزم فنزحت. وهذا يحتمل أن يكون الماء تغيّر، والله أعلم. وروى شُعبة عن مُغيرة عن إسراهيم أنه كان يقول: كلّ نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه الدارقطني، حدّثنا الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا محمد بن الوليد قال حدّثنا شُعبة. . ، فذكره.

## ٨ ـ مسألة: ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهر، ولا بأس بالوضوء بسؤره.

ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وساثر التابعين بالحجاز والعراق أن ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهـر، وأنه لا بأس بالـوضوء بسؤره، لحـديث أبي قتادة، أخـرجه مـالك وغيره، وقد رُوِيَ عن أبي هريرة فيه خلاف. ورُوِيَ عن عطاء بن أبي رباح وسعيــد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهرّ وغسل الإنـاء منه. واختلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكون الحسن رأى في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه. قال الترمذي لمّا ذكر حديث مالك: ووفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتـابعين ومَن بعدهم، مثــل الشافعي وأحمد وإسحنق، لم يروا بسؤر الهرّة بأساً. وهذا أحسن شيء في الباب، وقد جوّد مالك هذا الحديث عن إسحنق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحد أتمّ من مالك، قـال الحافظ أبـو عـمر: الحجـة عند التنــازع والاختلاف سُنّــة رسول الله ﷺ، وقــد صحّ من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت. الحديث. وعليه اعتماد الفقهاء في كل مِصْرِ إِلَّا أَبَا حَنيفَةً وَمَن قال بقوله، فإنه كان يكره سؤره. وقال: إن توضأ به أحــد أجزأه، ولا أعلم حجَّة لمَن كره الوضوء بسؤر الهرَّة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهـرّ عليه، وقـد فرّقت السُّنّـة بينهما في بـاب التعبّد في غسل الإناء، ومَن حَجَّتُه السنةُ خـاصمته، ومـا خالفهـا مطرح. وبـالله التوفيق. ومن حجَّتهم أيضاً ما رواه قرّة بن خالمد عن محمد بن سيمرين عن أبي هريمرة عن النبي ﷺ قال: ﴿طهـور الإناء إذا ولغ فيه الهرَّ أن يغسل مرة أو مرتين، شك قرَّة. وهذا الحديث لم يرفعه إلَّا قرَّة بن خالد، وقرّة ثقة ثبت.

قلت: هذا الحديث أخرجه المدارقطني، ومتنه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرّ مرة أو مرتين». قرّة شك. قال أبو بكر: كذا رواه أبسو

عاصم مرفوعاً، ورواه غيره عن قرّة (ولوغ الكلب) مرفوعاً و(ولوغ الهرّ) موقوفاً. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يغسل الإناء من الهرّ كما يغسل من الكلب» قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاً والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه. وذكر معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغُ فيه السنّور قال: اغسله سبع مرات. قاله الدارقطني.

### ٩ ـ مسألة: حكم الوضوء بالماء المستعمل ورفع الحدث به.

الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضىء به طاهرة، إلَّا أن مالكاً وحماعة من الفقهاء الجلَّة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيـه، ولا أحبُّ لأحد أن يتـوضَّأ به، فإن فعل وصلَّى لم أرَّ عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستقبل. وقـال أبو حنيفـة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومَن توضأ به أعاد، لأنه ليس بماء مطلق، ويتيمّم واجده لأنه ليس بـواجد مـاء. وقال بقـولهم في ذلـك أصبـغ بن الفـرج، وهـو قـول الأوزاعي. واحتجّوا بحديث الصنابحي خرّجه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخـرجه مسلم، وغير ذلك من الأثار. وقالوا: الماء إذا توضىء به خرجت الخطايا معه، فوجب التنزُّه عنه لأنه ماء الذنـوب. قال أبـو عمر: وهـذا عندي لا وجـه له، لأن الـذنوب لا تنجس المـاء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله «خرجت الخطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفّر الله بـه السيئات عن عبـاده المؤمنين رحمة منـه بهم وتفضُّلًا عليهم. وقيال أبو ثيور وداود مثل قبول مبالك، وأن السوضوء بسالماء المستعمل جائز، لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. واحتجّوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضىء نجاسة. وإلى هـذا ذهب أبو عبـد الله المروزي محمـد بن نصر. وروى عن على بن أبي طالب وابن عمرو وأبي أمامة وعبطاء بن أبي ربياح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه. فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روى عبـد السلام بن صـالح حـدّثنا إسحـٰق بن سُـوَيد عن العـلاء بن زياد عن رجـل من أصحاب النبي ﷺ مَرْضِيٍّ أن رسول الله ﷺ خرج عليهم ذات يوم وقــد اغتسل وقــد بقيت لمعــة من جسده لم يصبها الماء، فقلنا: يا رسول الله، هذه لمعة لم يصبها الماء، فكان له شعر وارد، بصري وليس بقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلا، وهو الصواب.

قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن رسول الله ﷺ اغتسل. . ، الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي: ومسألة الماء المستعمل إنما تنبني على أصل آخر، وهو أن الألة إذا أدّى بها فرض هل يؤدّي بها فرض

آخر أم لا، فمنع ذلك المخالف قياساً على الرقبة إذا أدّى بها فرض عتق لم يصلح على أن يتكرّر في أداء فرض آخر، وهذا باطل من القول، فإن العتق إذا أتى على الرقّ أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصحّ أن يؤدّي به فرض آخر لتلف عينه حسّاً كما تلف الرقّ في الرقبة بالعتق حكماً، وهذا نفيس فتأملوه».

### ١٠ ـ مسألة: حكم الماء إذا ورد على النجاسة، والنجاسة إذا وردت عليه.

لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء. واكداً كان الماء أو غير راكد، لقول رسول الله ﷺ: والماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه. وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس، واختاره ابن العربي. وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة، لقول النبي ﷺ: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فمنع من ورود اليد على الماء، وأمر بإيراد الماء عليها، وهذا أصل بديع في الباب، ولولا وروده على النجاسة ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ لما طهرت. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: وصبوا عليه ذنوباً من ماء». قال شيخنا أبو العباس: واستدلوا أيضاً بحديث القلتين، فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فعلته نجاسة تنجس وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقبل على النجاسة وأدهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء، فليس البه باب التعبدات بل من باب عقلية فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء، فليس البه باب التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام: والماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه».

قلت هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن يشدين بن سعد أبي الحجّاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي وعن ثوبان عن النبي على، وليس فيه ذكر المون. وقال: لم يرفعه غير يشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، وأحسن منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول الله، أنتوضاً من بشر بضاعة، وهي بر تُلقى فيها الحييضُ ولحوم الكلاب والنين، فقال رسول الله على: وإن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نصّ في ورود النجاسة على الماء،

وقد حكم على بطهارته وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. فكان هذا دليلًا لنا على ما ذكرناه، غير أن ابن العربي قال: إنها في وسط السبخة، فماؤها يكون متغيراً من قرارها، والله أعلم.

١١ - مسألة: بيان صفة الماء الذي يجوز الوضوء به وغسل النجاسات، والردّ
 على من أجاز استعمال النبيذ.

الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار، وما عرفه الناس مــاء مطلقــاً غير مضــاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عزَّ وجلَّ صافياً ولا يضرُّه لون أرضه. وخالف في هـــذه الجملة أو حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجـاز الوضــوء بالنبيــذ في السفر. وجوَّز إزالة النجاسة بكل ماثع طاهر. فأما بالدِّهن والمرق فعنـه أنه لا يجـوز إزالتها بـــه. إلاَّ أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس، حتى أن جلد الميتة إذا جفّ في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفّت بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع، بحيث تجوز الصلاة عليه، ولكن لا يجوز التيمّم بذلك التراب. قال ابن العربي: لمَّا وصف الله سبحانه الساء بأنه طهور وامتنَّ بـإنزالــه من السماء ليطهرنا به دلُّ على اختصاصه بذلك، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام الأسماء بنت الصدّيق حين سالته عن دم الحيض يصيب الثوب: «حتَّيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إبطال الامتنان، وليست النجاسة معنىٌ محسوساً حتى يقال كلِّ ما أزالها فقد قام به الغرض، وإنما النجاسة حكم شرعي عين لـه صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره إذ ليس في معناه، ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عــاد إلحاقــه بـالأصل في إسقياطه سقط في نفسـه. وقد كـان تاج السُّنَّة ذو العزِّ بن المرتضى الـدبـوسي يسمّيه فرخ زني.

قلت: وأما ما استدل به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية ، ضعاف لا يقوم شيء منها على ساق ، ذكرها الدارقطني وضعفها ونصّ عليها . وكذلك ضعّف ما رُويَ عن ابن عباس موقوفاً «النبيذ وضوء لمّن لم يجد الماء» . في طريقه ابن محرز متروك الحديث . وكذلك ما رُويَ عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ . الحجّاج وأبو ليلى ضعيفان . وضعف حديث ابن مسعود وقال: تفرّد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث . وذكر عن

علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله ﷺ أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال: لا.

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رُواته. وأخرج الترمذي حديث ابن مسعود قال: سألني النبي ﷺ: «ما في إداوتك؟» فقلت: نبيذ. فقال: «تمرة طيبة وماء طهور», قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي ﷺ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحنق، وقال إسحنق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمّم أحبّ إليّ. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسّنة وأشبه، لأن الله تعالى قال: ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً ﴾(١). وهذه المسألة مطرّلة في كتب الخلاف، وعمدتهم التمسّك بلفظ الماء.

### ١٢ ـ مسألة: طهور ماء البحر وجواز الوضوء منه.

لمّا قال الله تمالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ماة طهوراً ﴾ (٢)، وقال: ﴿ ليطهّركم به ﴾ (٢) توقف جماعة في ماء البحر، لأنه ليس بمنزل من السماء، حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ به، لأنه نار ولأنه طبق جهنم. ولكن النبي ﷺ بيّن حكمه حين قال لمّن سأله: وهو الطهور ماؤه المنل ميته أخرجه مالك. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي ﷺ الوضوء بماء البحر، عباس، لم يروا بأساً بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي ﷺ الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر: وقد سُشِلَ أبو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: هو عندي حديث مصحيح. قال أبو عيسى فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه ابن أبي بَرْزَة. فقال: وَهِمَ فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بُردة. قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله، ولو كان صحيحاً لا خرجه في مصنّفه الصحيح عند، ولم يفعل لانه لا يعوّل في الصحيح إلاّ على الإسناد. وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناد، وهو عندي صحيح لأن العلماء المعنى معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز، إلاّ ما رُويَ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز، إلاّ ما رُويَ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز، إلاّ ما رُويَ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) آية ٦ ـ الماثلة. (٢) أية ٤٨ ـ الفرقان

<sup>(</sup>٣) آية ١١ ـ الأنفال.

وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كرها الوضوء بماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه، ولا التفت إليه لحديث هذا الباب. وهذا يدلّنك على اشتهار الحديث عندهم، وعملهم به وقبولهم له، وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنىً تردّه الأصول. وبالله التوفيق.

قال أبو عمر: وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، من عباد أهل المدينة وأتقاهم لله، ناسكاً، كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير، كثير العمل، خائفاً لله، يكنّى أبنا عبد الله، سكن المدينة لم ينتقل عنها، ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُساًل عن صفوان بن سُليم فقال: ثقا من خيّار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان ـ والله أعلم ـ ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجّة عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي بردة فقيل عنه إنه غير معروف في حَملة العلم كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو عمر: المغير بن أبي بُردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب، وكان موسى يستعمله على الخيل، وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البرو والبحر. وروى الدارقطني من غير طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله من قال: «مَن لم يطهّره ماء البحر فلا طهّره الله». قال إسناد حسن.

# ١٣ ـ مسألة: حكم فضل طهور المرأة.

قال ابن العربي: توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجُنب منه فضلة لا يتوضأ به، وهو مذهب باطل، فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله على واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة، فجاء رسول الله على ليغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: «إن الماء ليس عليه نجاسة» - أو - «إن الماء لا يجنب». قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترف جميعاً. فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد، لأن كل واحد منهما متوضىء بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة من فضله، انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد.

وفي مثل هذا آثار كثيرة صِحاح. والذي نهذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلاً ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصحّ من الأثار والله المستعان.

روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله عن إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى البخاري عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي على من إناء واحد يقال له الفَرق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله على كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي على في جفنة فأراد رسول الله الله ان يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله، إني كنت جُنباً. قال: وإن الماء لا يجنب». قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. وروى الدارقطني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا والنبي على من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. ورُوِي أيضاً عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله على عن عمرة من وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، وكره بعض الفقهاء طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحنق.

## ١٤ ـ مسألة: حكم الماء يسخن في الشمس ليتطهر به.

روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كان يُسخّن له الماء في قمقمة ويغتسل به. قال: وهذا إسناد صحيح. وروى عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ وقد سخّنت ماء في الشمس. فقال: «لا تفعلي يا حُميراء فإنه يورث البرص». رواه خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث، ولم يروه غيره عن فليح، ولا يصحّ عن الزهري، قاله الدارقطني.

# ١٥ ـ مسألة: عدم جواز الوضوء من إناء الذهب والفضة.

كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة، لنهي رسول الله على عن التخاذهما. وذلك ـ والله أعلم ـ للتشبّه بالأعاجم والجبابرة لا لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوءه وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل: لا يجزىء الوضوء في أحدهما. والأول أكثر، قاله أبو عمر. وكل جلد ذُكِّي فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ، على اختلاف من قوله.

### ١٦ ـ مسألة: حكم المائع والجامد إذا وقعت فيه الفأرة.

وأما ما وقعت فيه الفارة فله حالتان: حالة تكون إن أخرجت الفارة حيّة فهو طاهر، وإن ماتت فيه فله حالتان: حالة يكون مائعاً فإنه ينجس جميعه. وحالة يكون جامداً فينجس ما جاورها، فتطرح وما حولها، وينتفع بما بقي وهو على طهارته؛ لما رُوِيَ أن النبي ﷺ سُئِلَ عن الفارة تقع في السّمن فتموت؛ فقال عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حولها،

وإن كان مائعاً فاريقوه». واختلف العلماء فيه إذا غسل؛ فقيل: لا يطهـر بالغسـل؛ لأنه مائع تنجس فأشبه الدم والخمر والبول وسائر النجاسات. وقال ابن القـاسم: يطهـر بالغسـل؛ لأنه جسم تنجس بمجاورة النجاسة فأشبه الثوب. ولا يلزم على هـذا الدم لأنه نجس بعينه، ولا الخمر والبول لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتّى فيه.

# ١٧ ـ مسألة: الاختلاف في أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان أو طائر فمات.

واختلف إذا وقع في القدر حيوان، طائر أو غيره؛ [فمات] فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يؤكل ما في القدر، وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسَل اللحم ويُراق المرق. وقد سُيْلَ ابن عباس عن هذه المسألة؛ فقال: يغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق من أصحابه؛ ذكره ابن خويزمنداد.

# ١٨ ـ مسألة: اختلاف العلماء في معنى وصف المُشرِك بالنجس.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنُّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجْسٌ ﴾(١) ابتداء وخبر واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنَّجس، فقال قتادة ومَعمر بن راشد وغيرهما: لأنه جُنُّب، إذ غُسله من الجنابة ليس بغُسل. وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه. قال الحسن البصري: من صافح مُشرِكاً فليتوضأ. والمذهب كله على إيجاب الغَسلِ على الكافر إذا أسلم، إلَّا ابن عبـد الحكم فإنـه قال: ليس بـواجب، لأن الإسلام يهـدم ما كـان قبله. وبـوجوب الغســل عليه قــال أبو ثــور وأحمد. وأسقـطه الشــافعيّ وقــال: أحبّ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل. رواه عنه ابن وهب وابن أبي أُوَيس. وحديث تُمامـة وقيس بن عاصم يـردّ هذه الأقـوال. رواهما أبــو حاتم البستيّ في صحيح مسنده. وأن النبي ﷺ مرّ بثمامة يوماً فأسلم، فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره ان يغتسل، فاغتسل وصلَّى ركعتين. فقال رسول الله 震: ولقـد حَسُنَ إسـلامُ صـاحبكم، وأخرجه مسلم بمعنـاه. وفيه: أن ثمـامة لمّـا منّ عليه النبيّ 瓣 انـطلق إلى نخل قـريب من المسجد فاغتسل. وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماه وسِدَّر. فإن كان إسلامه قُبيل احتلامه فغسله مستحبّ. ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينـوي بغسله الجنابـة. وهذا قـول علمائنـا، وهو تحصيل المذهب. وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهـاره للشهادة بلسـانه، إذا اعتقد الإسلام بقلبه، وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأثـر. وذلك أن أحـداً لا يكون بالنيَّة مسلماً دون القول هذا قول جماعة أهل السُّنَّة في الإيمان: إنه قـول باللسان وتصديق بالقلب. ويَزكُو بالعمل، قال الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَّلِمُ الطُّيُّبُ والْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرِفُعهُ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) آية ٢٨ ـ التوبة.

١٩ ـ مسألة: الـلازم من نجاسة المخرج التخفيف، وفي نجـاسة سـائر البـدن
 والثوب التطهير.

اللازم من نجاسة المخرج التخفيف، وفي نجاسة ساثر البدن والثوب التطهير. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمه، وبه قال عامّة العلماء. وشذّ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلاّ عند عدم الماء. والأخبار الثابتة في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردّه.

### ٢٠ ـ مسألة: وجوب إزالة النجاسة من الأبدان والثياب.

واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البـراغيث ما لم يتفـاحش على ثلاثـة أقوال: الأول ـ أنـه واجب فرض، ولا تجوز صلاة من صلَّى بثوب نجس عالماً كان بذلك أو ساهياً، رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سِيرين، وهـو قول الشـافعيّ وأحمد وأبي تُـوْر، ورواه ابن وهب عن مالـك، وهو قول أبي الفرج المالكي والطبري، إلَّا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قــدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة الدُّبر. وقالت طائفة: إزالة النجـاسة واجبـة بالسُّنَّـة من الثياب والأبـدان، وجوبَ سُنَّـة وليس بفرض. قالوا: ومَن صلَّى بثوب نجس أعاد الصلاة في الـوقت، فإن خـرج الوقت فـلا شيء عليه، هذا قول مالك وأصحابه إلاّ أبا الفـرج، ورواية ابن وهب عنـه. وقال مـالك في يسيّـر الدم: لا تُعاد منه الصلاة في وقت ولا بعده، وتُعاد من يسيـر البول والغـائط، ونحو هــذا كله من مُـذهب مالـك قولُ اللَّيث. وقـال ابن القاسم عنـه: تجب إزالتها في حـالـة الـذكـر دون النسيان، وهي من مفرداته. والقول الأوّل أصحّ إن شاء الله، لأن النبيّ 藝 مَرّ على قبرين فقال: وإنهما ليعذِّبان وما يعذِّبان في كبير أمَّا أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله». الحديث، خرَّجه البخاريُّ ومسلم، وحَسبْكُ. قالوا: ولا يعـذَّب الإنسان إلَّا على ترك واجب، وهذا ظاهر. وروى أبو بكر بن أبي شيبـة عن أبي هريـرة عن النبيُّ ﷺ قـال: وأكثر عـذاب القبر في البــول،. احتج الأخــرون بخلع النبي ﷺ نعليه في الصــلاة لمّا أعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً وأذى . . . الحديث . خرّجه داود وغيره من حديث أبي سعيد الخُـدري. قالـوا: ولمّا لم يُعِـد ما صلّى دلّ على أن إزالتهـا سُنّة وصـلاته صحيحة، ويُعيد ما دام في الوقت طلباً للكمال. والله أعلم.

### ٢١ ـ مسألة: جواز الانتفاع بالماء النجس في علف الإبل.

دأمر النبي ﷺ بهرق ما استقوا من بشر ثمود وإلقاء ما عجن وخبـز به لأجـل أنه مـاء سخط، فلم يجز الانتفاع به فراراً من سخط الله وقال: داعلفوه الإبل.

قلت: وهكذا حُكْم الماء النجس وما يعجن به. . . ».

٢٢ ـ مسألة: حكم الانتفاع بالعسل النجس، وما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب.

قال مالك: إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم، إذ لا تكليف عليها. . . وكذلك قال في العسل النجس: إنه يعلفه النحل.

٢٣ ـ مسألة: جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها.

في أمره ﷺ بعلف الإبل العجين (١) دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها، خلافاً لمّن منع ذلك من أصحابنا وقال: تُطلَق الكلاب عليها ولا يحملها إليهم.

٢٤ ـ مسألة: الدليل على أن المني ليس بنجس.

قال النقاش: في هذا<sup>(۲)</sup> دليل على أن المني ليس بنجس. وقاله أيضاً غيره واحتجّ بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً كذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا جهل عظيم وأخذ شنيع. اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمِنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة، فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة، وليس المني من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً به أو مقيساً عليه

قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأيّ مِنة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم، وقد قبال تعالى: ﴿ يخرجُ من بين الصُّلب والترائب ﴾ (٢)، وقبال: ﴿ والله جعل لكم من أنواجكم بنين وحَفَدةً ﴾ (٤). وهذا غاية في الامتنان. فإن قبل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول، قلنا: هو منا أردناه، فالنجاسة عارضة وأصله طاهر، وقد قبل: إن مخرجه غير مخرج البول وخياصة المرأة، فإن مدخل الذكر منها، ومخرج الولد غير مخرج البول على ما قاله العلماء. فإن قبل: أصله دم فهو نجس، قلنا ينتقض بالمسك، فإن أصله دم وهو طاهر. وممّن قبال بطهارته الشافعي وأحمد وإسحنق وأبو ثور وغيرهم، لحديث عائشة رضي الله عنها قبالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله عنها قبالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله عنها قبال بم. وكان سعد بن أبي وقاص يفرك المني من ثوبه. وقال ابن عباس: هو كالنخامة أمِنْه عنك بإذُنجرة وامسحه بغرقة. فإن قبل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله عليه الله قبلاً

(٣) آية ٧ ـ الطارق. (٤) آية ٧٢ ـ النحل.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٢) يعني قوله تعالى: ﴿ من بين قرت ودم لبناً خالصاً. . . ﴾ الآية ٦٦ ـ النحل.

ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذاراً كالأشياء التي تُزال من الثوب كالنجاسة، ويكون هذا جمعاً بين الأحاديث. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوزاعي: هو نجس. قال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا، وهو قول الكوفيين. ويُروَى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سَمُرة أنهم غسلوه من ثيابهم. واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المنى وطهارته التابعون.

# ٢٥ ـ مسألة: جمهور العلماء على الحكم بنجاسة الخمر.

فهم الجمهور من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعـد والمـزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها. وقد استدلُّ سعيـد بن الحداد القـروي على طهـارتهـا بسفكهـا في طـريق المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ولنهي رسول الله ﷺ عنه كما نهى عن التخلِّي في الطرق. والجواب؛ أن الصحبابة فعلت ذلبك؛ لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنف في بيوتهم. وقالت عائشة \_ رضي الله عنها \_ إنهم كانـوا يتقذرون من اتخـاذ الكنف في البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقّة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضاً فإنــه يمكن التحرّز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصيـر نهراً يعمُّ الطريق كلها، بل إنما جرت في مـواضع يسيـرة يمكن التحرِّز عنهــا ــ هـذا ــ مــع مـا يحصل في ذلك من فائدة شُهرة إراقتها في طرق المدينة، ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرماً أن يكون نجساً؛ فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: ﴿ رَجُسُ ﴾(١) يَــدلُّ على نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان النجاسة، ثم لو التزمنا ألَّا نحكم بحكم إلَّا حتى نجد فيه نصًّا لتعطَّلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأيّ نصّ يوجد على تنجيس البــول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة.

٢٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في جلواز الانتفاع بالميتة أو بشيء من النجاسات.

مالك في ذلك أيضاً؛ فقال مرة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبي على مرّ على شاة ميمونة فقال: «هلاّ أخذتم إهابها» الحديث. وقال مرة: جملتها محرم فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع؛ حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس، ولا تعلف البهائم النجاسات، ولا تطعم الميتة الكلاب والسّباع. وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَت عليكم الميتة والمدم ﴾(١) ولم يخصّ وجها من وجه، ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مجمل؛ لأن المجمل ما لا يُفقم المراد من ظاهره، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: ﴿ حُرِّمت عليكم الميتة ﴾. وأيضاً فإن النبي على قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد الله بن عكيم (لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد الله بن عكيم (لا تنتفعوا من الميتة بشيء».

## ٢٧ ـ مسألة: حكم أنفحة الميتة ولبن الميتة.

فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة، فقال الشافعي: ذلك نجس لعموم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَت عليكم الميتة ﴾ (٢). وقال أبو حنيفة بطهارتها، ولم يجعل لموضع الخلقة أشراً في تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة فقال: ولذلك لم يؤكل اللحم بما فيه من العروق، مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا ينجس بالموت، ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتى فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة لينة في حكم الماشع قبل خروجها، وإنما تجمد وتصلب بالهواء.

قال ابن خويزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن النبي على والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجم، ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميتة، ولم يعتدّوا بأن يكون مجمداً بانفحة الميتة أو المُذَكّى. قيل له: قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير. واليسير من النجاسة معفوعته إذا خالط الكثير من الماثع. هذا جواب على إحذى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى: إنما كان ذلك في أول الإسلام ولا يمكن أحداً أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعام العرب؛ فلما انتشر المسلمون في أرص العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم؛ فمن أين لنا أن النبي على والصحابة اكلت جبناً فضلاً عن أن يكون محمولاً من أرض العجم ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم.

وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عَبْدَة الأوثان والمجوس وسائر مَن لا كتاب له من الكفّار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلّا الجبن؛ لما فيه من أنفحة الميتة. وفي

<sup>(</sup>١) أية ٣ ـ المائدة.

سُنَن ابن ماجه «الجبن والسّمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى السّدي حدّثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفِراء. فقال: «والحلال ما أحلّ الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه وما عنه فهو مما عفا عنه».

# ٢٨ ـ مسألة: عدم جواز الانتفاع بألبان الميتة.

في هذه الآية (١) دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره، فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به، لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس، وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حُلِب صار مأخوذاً من وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حيّاً وميتاً فهو طاهر. ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعاً تثبت الحُرمة، لأن الصبي قد يغتذي به كما يغتذي من الحيّة، وذلك أن رسول الله على قال: والرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم،. ولم يخصّ.

# ٢٩ ـ مسألة: الاختلاف في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟

واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؛ فرُوِيَ عنه أنه لا يطهر وهو ظاهر مذهبه. ورُوِيَ عنه أنه يطهر؛ لقوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجساً، فوجب ألا يطهره الدباغ قياساً على اللحم. وتحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يُزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه، ويجوز أيضاً أن ينتفع به في الأشاء على أصل الطهارة ما لم يتغير له وصف. ينتفع به في اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوجّه إلى الطهارة الشرعية. والله تعالى أعلم.

### ٣٠ ـ مسألة: طهارة شعر الميتة وصوفها.

وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر؛ لِمَا رُوِيَ عن أُمَّ سلمة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «لا بأس بمِسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل». ولأنه كان طاهراً لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد المموت، إلاّ أن اللحم لمّا كان نجساً في حال الحياة كان كذلك بعد الموت، أن يكون الصوف خلاف حال الموت كما كان خلافه حال الموت كما كان خلافه حال الحياة استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الميتة؛ لأن اللبن

<sup>(</sup>١) أي في قوله تصالى: ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بـطونه من بين فـرث ودم لبناً خـالصاً سائفاً للشاربين ﴾ الآية ٦٦ ـ النحل.

عندنا طاهر بعد الموت، وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاء نجس فتنجسا بمجاورة الوعاء لا أنهما نجسا بالموت.

٣١ ـ مسألة: جواز الانتفاع بصوف الميتة.

قوله تعالى -: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ (١) أَذِنَ الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز، كما أذِنَ في الأعظم، وهو ذبحها وأكل لحومها، ولم يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به، وإنما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم، وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام مقام هذه وناب منابها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وينزل من السماء من جبال فيها من برد ﴾ (٢)، فخاطبهم بالبرد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهم، وسكت عن ذكر الثلج، لأنه لم يكن في بلادهم، وهو مثله في الصفة والمنفعة، وقد ذكرهما النبي على معا في التطهير فقال: «اللهم أغسلني بماء وثلج وبرد». قال ابن عباس: الثلج شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قط. وقيل: إن ترك ذكر القطن والكتان إنما كان إعراضاً عن الترف، إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف. وهذا فيه نظر، فإنه سبحانه يقول: ﴿ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم ﴾ (٢).

وقال هنا: ﴿ وجعل لكم سرابيل ﴾ (٤) فأشار إلى القطن والكتان في لفظة «سرابيل» والله أعلم. و﴿ أَثَاثَاً ﴾ (٥) قال الخليل: متاعاً منضمًا بعضه إلى بعض، من أثّ إذا كشر. قال:

وفرع يرزَّن المتن أسود فساحم أثيثٍ كقنو النخلة المُتَعَشَّكِ ل

ابن عباس: وأثاثاً، ثياباً. وقد تقدّم. وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال، ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ، وكذلك رَوَت أُمّ سلمة عن النبي على أنه قال: «لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل، لأنه مما لا يحله الموت، وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا، كشعر ابن آدم والخنزير، فإنه طاهر كله، وبه قال أبو حنيفة، ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسنّ والعظم مثل الشعر، قال لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وقال الشافعي ثلاث روايات:

<sup>(</sup>١) أية ٨٠ ـ النحل. (٢) أية ٤٣ ـ النور.

 <sup>(</sup>٣) آية ٢٦ ـ الأعراف.
 (٤) آية ٨١ ـ النحل.

<sup>(</sup>٥) آية ٨٠ النحل.

الأولى ـُـ طاهرة لا تنجس بالموت. الثانية ـ تنجس. الثالثة ـ الفرق بين شعر ابن آدم وغيـره،. فشعر ابنُ آدم طاهر وما عداه نجس. ودليلنا عمـوم قولـه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَّـوافَهَا ﴾ الآيـة. فمنَّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها، ولم يخصُّ شعـر الميتة من الممذكاة، فهـو عموم إلَّا أن يمنع منه دليل. وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع، فمَن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: ﴿ حُرِّمت عليكم الميتة ﴾(١) وذلك عبارة عن الجملة. قلنا: نخصه بما ذكرناه، فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف، وليس في آيتكم ذكره صريحاً، فكان دليلنا أولى. والله أعلم. وقـد عوّل الشيخ الإمام أبـو إسحاق إمـام الشافعيـة ببغداد على أن الشعر جزء متَّصل بـالحيوان خِلقـة، فهو ينمى بنمـائه ويتنجس بمـوته كـــائر الأجزاء. وأجيب بأن النماء ليس بدليل على الحياة، لأن النبات ينمي وليس بحي. وإذا عـوَّلوا على النمـاء المتَّصل لمـا على الحيوان عـوَّلنا نحن على الإبـانة التي تــدلُّ على عــدم الإحساس الذي يدلُّ على عدم الحياة. وأما ما ذكره الحنفيـون في العظم والسنَّ والقـرن أنه مثل الشعر، فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثل قـول أبي حنيفة. ولنا قول ثالث: هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بـالشعر؟ قـولان. وكذلـك الشُّعرى من الريش حكمه حكم الشعر، والعظمى منه حكمه حكمه. ودليلنا قوله ﷺ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء، وهـذا عامّ فيهـا وفي كل جـزء منها، إلّا مـا قام دليله، ومن الـدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَن يُحِيُّ العظام وهي رميم ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿ وَانظُر إلَى العظام كيف ننشزها ﴾ (٣)، وقال: ﴿ فكسونا العظام لحماً ﴾(٤)، وقال: ﴿ أَنْـٰذَا كنًا عظاماً نخرة ﴾(°) فالأصل هي العظام، والروح والحياة فيهما كما في اللحم والجلد. وفي حديث عبد الله بن عكيم: ﴿لا تُنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، . فإن قيل: قـد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا: يـا رسول الله، إنها ميتة. فقال: «إنما حرّم أكلها» والعظم لا يؤكل. قلنا: العظم يؤكل، وخاصّة عظم الجمل الرضيع والجدي والطير، وعظم الكبير يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدلُّ على وجـود الحياة فيه، وما كان طاهراً بالحياة ويُستباح بالذكاة ينجس بالموت. والله أعلم.

٣٣ ـ مسألة : جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تَدبَغ.

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ (١) عام في جلد الحيّ والميت، فيجوز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، وبه قال ابن شهاب الزهري والليث بن سعد. قال الطحاوي : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلّا عن الليث. قال أبو عمر : يعني

(١) آية ٣ ـ المائدة.

<sup>(</sup>۲) آیة ۷۸ ـ یَس.

 <sup>(</sup>٣) آية ٢٥٩ ـ البقرة.
 (٤) آية ١٤ ـ المؤمنون.

<sup>(</sup>٥) آية ١١ ـ النازعات. (٦) آية ٨٠ ـ النحل.

من الفقهاء أثمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين، وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح، وهو قول أباه جمهور أهل العلم. وقد روى عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر.

فلت: قد ذكر الدارقطني في سُننه حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهري، وحديث بقيّة عن الزبيدي، وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة المنفري عن سليمان بن كثير عن الزهري، وقال في آخرها: هذه أسانيد صِحاح.

## ٣٣ ـ مسألة: اختلاف العلماء في طهارة جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا؟

اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خويزمنداد في كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خويز منداد: وهو قول الزهري والليث. قال: والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكم، وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولكن يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، ولا يُصلّى عليه ولا يؤكّل فيه، وفي المدوّنة لابن القاسم ومن اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته وحكى أن ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي. وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز بيعه، وهذا في جلد كل ميتة إلاّ الخنزير وحده، لأن الذكاة لا تعمل فيه، فالدباغ أولى. قال أبو عمر: وكل جلد ذُكي مناز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله، ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه، وتُكرَه الصلاة عليه وبيعه، وسول الله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من الفقه والحديث، وهو اختيار ابن وهب.

٣٤ ـ مسألة: الردّ على مَن قال بعـدم جواز الانتفـاع بجلود الميتة في شيء وإنّ دبغت.

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت، لأنه كلحم الميتة. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ تردّ قوله. واحتج بحديث عبد الله بن عكيم ـ رواه أبو داود ـ قال: قرىء علينا كتاب رسول الله في بأرض جهينة وأنا غلام شاب: وألا تستمعوا من الميتة بإهاب ولا عصبه. وفي رواية: وقبل موته بشهره. رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم، قال: حددثنا مشيخة لنا أن النبي في كتب القاسم بن مغيمة وقال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه وقال: ليس بشيء، إنما يقول حدّثني الأشياخ. قال أبو عمر: ولو كان ثابتاً لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن ابن عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم، لأنه جائز أن يكون

معنى حديث ابن عكيم وألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، قبل الدباغ، وإذا احتمل ألا يكون مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاً، وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن، وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي رضح بشهر كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه وأيما إهاب دبغ فقد طهر، قبل موته بجمعة أو دون جمعة، والله أعلم.

#### ٣٥ ـ مسألة: عدم طهارة جلد الخنزير وإن دبغ.

المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث (١) ولا يتناوله العموم، وكذلك الكلب عند الشافعي. وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سُيْلَ عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه. قال ابن وضاح: وسمعت سحنوناً يقول لا بأس به، وكذلك قال محمد بن عبد الحكم وداود بن علي وأصحابه، لقوله عليه السلام: «أيما مسك دبغ فقد طهر». قال أبو عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها، فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده، إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل: إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل، وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب.

قلت: وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتضاع به فبلا يطهر، وقد قال ﷺ: وأكل كل ذي ناب من السباع حرام، فليست الذكاة فيها ذكاة: كما أنها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النسائي عن المقدام بن معدّ يكرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب ومياثر النمور.

#### ٣٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة .

اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح أو قرظ أو شبّ أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول داود. وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما - هذا، والآخر أنه لا يُطَهِّر إلاّ الشب والقرظ، لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي على وعليه خَرَّج الخطابي ـ والله أعلم ـ ما رواه النسائي عن ميمونة زوج النبي انها أنه مرّ برسول الله على رحول الله على الله من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله على: «يطهّرها الماء والقرظ».

٣٧ ـ مسألة : جواز الخرازة بشعر الخنزير .

لا خلاف أن جملة الخنزير محرَّمة إلَّا الشعر فإنه يجوز الخرازة به. وقد رُويَ أن رجلًا

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة.

مسأل رسول الله على عن الخرازة بشعر الخنزير؛ فقال: «لا بأس بذلك» ذكره ابن خويزمنداد. قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله على كانت، وبعده موجودة ظاهرة، لا نعلم أن رسول الله على أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه السرسول على فهو كابتداء الشرع منه.

#### ٣٨ ـ مسألة: جواز حبس الشعر وإباحة الحلق.

لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه، وفي غير الحج جائز؛ خلافاً لمّن قال: إنه مثلة. ولـوكان مثلة ما جاز في الحج ولا غيره، لأن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة، وقـد حلق رؤوس بني جعفر بعـد أن أتاه قتله بشلائـة أيـام، ولـولم يجـز الحلق ما حلقهم. وكان علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يحلق رأسه قال ابن عبد البرّ: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق، وكفى بهذا حجّة وبالله التوفيق.

## ٣٩ ـ مسألة: في فرق الشعر.

وفرق الشعر تفريقه في المفرق، وفي صفته على: إن انفرقت عقيصته فرق؛ يقال: فرقت الشعر أفرقه فرقاً، يقول: إن انفرق شعر رأسه فرقه في مفرقه، فإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة. خرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله كلى كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله ين بعد ذلك. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عياض: سدل الشعر أرساله، والمراد به هنهنا عند العلماء: إرساله على الجبين، واتخاذه كالقصة؛ والفرق في الشعر سُنة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي كلى. وقد رُوي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرساً يجزّون ناصية كلّ من لم يفرق شعره، وقد قبل: إن الفرق كان من سُنة إبراهيم عليه السلام -.

#### ٤٠ مسألة: في ختان إبراهيم عليه السلام.

أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام - أول من اختتن؛ واختلف في السنّ الذي اختتن فيه، ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً: ووهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأياً، وقد رواه الأوزاعي مرفوعاً عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : واختتن إبراهيم عليه السلام - وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة». وذكره أبو عمرو. رُوِيَ مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه: وأنه اختتن حين بلغ ثمانين سنة واختتن بقدوم». كذا في صحيح مسلم وغيره وابن ثمانين سنة»؛ وهو المحفوظ في حديث ابن

عجلان، وحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال عكرمة: اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة، ولم يطف بالبيت بعد على ملّة إبراهيم إلاّ مختون. هكذا قبال عكرمة. وقال المسيّب بن رافع ذكره المروزي: والقدوم يُروى مشدّداً ومخفّفاً. قال أبو الزنباد: القدوم (مشدّداً): موضع، انتهى.

## ٤١ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم الختان.

واختلف العلماء في الختان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن. ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: ﴿ أَن آتبع ملّة إبراهيم حنيفاً ﴾(١). قال قتادة: هـو الاختتان؛ وإليه مال بعض المالكيين، وهو قول الشافعي. واستدلّ ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هـذا بأن مثل هذا يُباح لمصنحة الجسم كنظر الطبيب، والطبّ ليس بواجب إجماعاً؛ وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الحجّاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله على قال: «الختان سُنة للرجال مكرمة للنساء». والحجاج ليس ممّن يحتج به.

قلت: أعلى ما يحتج به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي على قال: «الفطرة خمس: الاختتان». الحديث. وروى أبو داود عن أمّ عطية أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها النبي على: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحبّ للبعل». قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: «ولا تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل».

# ٤٢ ـ مسألة: إنْ وُلِدَ الصبي مختوناً فقد كفي مؤنة الختان.

فإن وُلِدَ الصبي مختوناً فقد كفى مؤنة الختنان. قال الميموني: قال لي أحمد: إن هنهنا رجلً وُلِدَ له ولد مختون؛ فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً؛ فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا!.

# ٤٣ ـ مسألة: الاختلاف في سنّ الاختتان.

واختلفوا متى يختن الصبي؛ فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة، وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. ورُوِيَ عن فاطمة: أنها كانت تختن ولدها يوم السابع؛ وأنكر ذلك مالك وقال: ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه ابن

<sup>(</sup>١) آية ١٢٣ ـ النحل.

وهب. وقال الليث بن سعد يُختَن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر؛ ونحوه روى ابن وهب عن مالك.

وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سُثِلَ ابن عباس، مثل مَن أنت حين قبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنها يومئـذ مختون؛ قـال: وكانـوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام.

واستحبّ العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن؛ وكان عطاء يقول: لا يتمّ إسلامه حتى يختتن، وإن بلغ ثمانين سنة.

ورُوِيَ عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألاّ يختن، ولا يرى به بأساً ولا بشهادته وذبيحته، وحجّه وصلاته؛ قال ابن عبد البـرّ: وعامّـة أهل العلم على هـذا. وحديث بريدة في حج الأغلف لا يثبت. ورُوِيَ عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: إن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.

# ٤٤ ـ مسألة: ما جاء في الاستحداد والتنوّر.

قوله: وأول مَن استحدّ<sup>(۱)</sup>، فالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة. رَوَت أُمّ سلمة أن النبي ﷺ كان إذا طلى ولّى عانته بيده. وروى ابن عباس أن رجلاً طلى رسول الله ﷺ حتى إذا بلغ إلى عانته قال له: اخرج عنّي، ثم طلى عانته بيده. وروى أنس: أن النبي ﷺ كان لا يتنوّر، وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال ابن خويزمنداد: وهذا يدلّ على أن الأكثر من فعله كان الحلق؛ وإنما تنوّر نادراً ليصحّ الجمع بين الحديثين.

# ه٤ \_ مسألة: في تقليم الأظافر وتنظيف اللُّنَّة والتسنُّن.

في تقليم الأظفار؛ وتقليم الأظفار: قصّها، والقلامة ما يُزال منها. وقال مالك: أحبّ للنساء من قصّ الأظفار وحلق العانة مثل ما هو للرجل. وذكر الحارث بن مسكين وسحنون عن ابن القاسم. وذكر الترمذي الحكيم في ونوادر الأصول، له ـ الأصل التاسع والعشرون حدّثنا عمر بن أبي عمر قال: حدّثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، عن عمر بن ببلال الفزاري قال: سمعت عبد الله بن بشر المازني يقول: قال رسول الله على: وقصّوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثّاتكم من الطعام وتسنّنوا ولا تدخلوا علي قحراً بخراً، ثم تكلم عليه فاحسن؛ قال الترمذي: فأما قصّ الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضرّ، وهو مجتمع الوسخ، فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من داخل الوسخ فلا يزال جُنبًا،

<sup>(</sup>١) وذلك فيما ورد في الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: وإسراهيم عليه السيلام أول مَن اختتن، وأول مَن ضاف الضيف، وأول مَن استحدد، وأول مَن قلّم الأظافر... الحديث.

ومَّن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غيـر مغسول، فهــو جُنُب على حالــه حتى يعمّ الغسل جسده كله، فلذلك ندبهم إلى قصّ الأظفار. والأظافير جمع الأظفور، والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسـول الله ﷺ سَّهَا في صلاتـه فقـال: دومـا لي لا أوهِم ورُفْـخ أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألني أحـدكم عن خبر السمـاء وفي أظافيــره الجنابــة والتفث. وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا في وأحكام القرآن، لـه عن سليمـان بن فرج أبي واصـل قال: أتيت أبـا أيوب ـ رضي الله عنـه ـ فصافحتـه فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله عن خبر السماء فقال: «يجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الـوسخ والتفث. وأما قولـه: وادفنوا قلاماتكم، فإن جسد المؤمن ذو حُرمة، فما سقط منه وزال عنه، فحظه من الحُرمة قائم، فيحقّ عليه أن يدفنه كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضاً تُقام حُرمته بدفنه؛ كي لا يتفرّق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقــد أمر رســول الله ﷺ بدفن دمــه حيث احتجم، حتى لا تبحث عنه الكلاب، حدَّثنا بذلك أبي ـ رحمه الله تعالى ـ قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا هنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: إن أباه حدَّثه أنه أتى رســول الله ﷺ وهو يحتجم فلمــا فرغ قال: «يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد». فلما برز عن رســول الله ﷺ، عمد إلى الدم فشربه، فلما رجع قال: «يا عبد الله ما صنعت بهه؟ قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خافياً عن الناس، قال: ولعلُّك شربته». قال: نعم؛ قال: ولِمَ شـربت الدم ويل لك من الناس». حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهروي قال: حـدّثنا داود بن عبد الرحمن: عن هشام: عن عروة: عن أبيه: عن عائشة قالت: كـان رسول الله ﷺ يـأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والنظفر، والندم، والحيضة، والسنّ، والقلفة، والمشيمة. وأما قوله: «نقُوا براجمكم». فالبراجم تلك الغضون من المفاصل، وهي مجتمع الدرن (واحدها برجمة) وهو ظهـر عقدة كـل مفصل؛ فظهر العقـدة يسمى برجمـة، وما بين العقدتين يسمّى راجبة (وجمعها رواجب) وذلك مما يلي ظهرها، وهي قصبة الأصبع فلكل أصبع برجمتان وثلاث رواجب إلَّا الإبهام فإن لها برجمـة وراجبتين؛ فأمـر بتنقيته لـُـــلا يدرن فتبقى فيـه الجنابـة، ويحول الـدرن بين الماء والبشـرة. وأما قـوله: «نـظَّفوا لشـاتكم» فاللُّمة واحدة، واللثاث جماعة، وهي اللحمة فوق الأسنان ودون الأسنان، وهي منابتها. والعمـور: اللحمة القليلة بين السُّنين (واحدها عَمْر) فأمر بتنظيفها لئلا يبقى فيها وضر الطعام فتتغيّر عليه النكهة وتتنكُّر الـرائحة، ويتـأذَّى الملكان؛ لأنـه طريق القـرآن، ومقعد الملكين عنـد نابيـه، ورُويّ في الخبر قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولَ إِلَّا لَدَيْهِ رَقَيْبٍ عَتِيدٌ ﴾(١). قال: عند نابيه.

<sup>(</sup>١) آية ١٨ ـ ق.

حدّثنا بذلك محمد بن على الشفيقي قال: سمعت أبي يذكر عن سفيان بن عُيينة، وجاد ما قال، وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين بلفظ الكلام على لسانه إلى البراز؛ وقوله: ﴿ لديه ﴾. أي: عنده، والله والعند في لغتهم السائرة بمعنى واحد، وكذلك قوله: ﴿ لدن ﴾(١) فالنون زائدة، فكأن الآية تنبىء أن الرقيب عتيد عند ملفظ الكلام وهو الناب. وأما قوله: «تسنّنوا» وهو السواك ماخوذ من السنن، أي: نظفوا السنّ. وقوله: «لا تدخلوا علي قحراً بخراً» فالمحفوظ عندي «قحلاً وقلحاً» وسمعت الجارود يذكر عن النضر قال: الأقلح: الذي قد اصفرت أسنانه حتى بخرت من باطنها، ولا أعرف القحر، والبخر الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته، يقال: رجل أبخر، ورجال بخر. حدّثنا الجارود قال: حدّثنا جرير: عن منصور: عن أبي على: عن أبي جعفر بن تمام بن العباس: عن أبيه قال: قال رسول الله على المنافعة الكم تدخلون على قلحاً».

# ٤٦ ـ مسألة: في قصّ الشارب.

في قصّ الشارب، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثـل نفسه؛ قاله مالـك. وذكر ابن عبـد الحكم عنه قـال: وأرى أن يؤدَّب مَن حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بِدعة، وأرى أن يوجع ضرباً مَن فعله. قال ابن خويزمنداد: قال مالك: أرى أن يوجع من حلقه ضرباً. كأنه يراه ممثّلًا بنفسه، وكذلك بنتف الشعبر؛ وتقصيره أولى عنـده من حلقه. وكـذلك رُويَ عن النبي ﷺ أنـه كــان ذا لمَّـة وكــان أصحبابه من بين وافير الشعر أو مقصّر؛ وإنما حلق وحلقوا في النسك. ورُوِيَ أن رسول الله على كان يقص أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقبال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويبدلُ ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي \_رحمه الله تعالى \_؛ قبال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويز منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأثرم: رأيت أحمد بن حنبـل يحفي شاربه شديداً، وسمعته سُئِلَ عن السُّنَّة في إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال النبي ﷺ: «احفوا الشوارب، فقال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما ـ أحفوا، وهو لفظ يحتمل التأويل. والثاني ـ قصّ الشارب، وهو مفسّر والمفسّر يقضي على المجمل، وهو عمل أهل المدينة، وهـو أولى ما قيـل به في هـذا الباب. روى التـرمذي عن ابن عبـاس قال: كـان رسـول الله ﷺ يقصّ من شاربه ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله، قال: هذا حديث حسن غريب. وخرج

<sup>(</sup>١) آية ٦ - النمل.

مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال: «الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقصّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبطاء وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «خالفوا للمشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، والأعاجم يقصّون لحاهم، ويوفّرون شواربهم أو يوفّرونها معاً، وذلك عكس الجمال والنظافة. وذكر رزين عن نافع أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، يعني ما بين الشارب واللحية. وفي البخاري: وكان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على كان يأخذ من عرضها وطولها. قال: هذا حيث غريب.

#### ٤٧ ـ مسألة: في نتف الإبط وحلق العانة وفرق الشعر .

وأما الإبط فسُنّته النتف، كما أن سُنّة العانة الحلق، فلو عكس جاز لحصول النـظافة، والأول أولى؛ لأنه المتيّسر المعتاد.

#### ٤٨ ـ مسألة: كراهة نتف الشيب، وجواز تغييره بغير السواد.

وأما الشيب فنور ويُكرَه نتفه، ففي النسائي وأبي داود من حديث عمر بن شبيب: عن أبيه: عن جدّه قبال: قال رسول الله ﷺ: «ولا تنتفوا الشيب منا من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلاّ كانت له نوراً يوم القيامة وكتب الله له حسنة وحطّ عنه خطيئته».

قلت: وكما يُكره نتف كذلك يُكرَه تغيره بالسواد، فأما تغييره بغير السواد فجائز؛ لقبوله ﷺ في حق أبي قحافة ـ وقد جيء به ولحيته كالنعامة بياضاً ـ: «غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد». ولقد أحسن مَن قال:

يسود أعلى إذا فسد الأصل ويبيّض أصلها فلا خير في الأعلى إذا فسد الأصل وقال آخسر:

يا خاضب الشيب بالحنّاء يستره سَمل المليك لمه ستراً من السار

٤٩ ـ مسألة: الاختلاف في التوقيت لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة.

خرج مسلم عن أنس قبال: وقت لنبا في قصّ الشبارب وتقليم الأظفرار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين يوماً وليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحبّ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة؛ وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا

الحديث ليس بالقـوي من جهة النقـل، ولكنه قـد قال بـه قوم، وأكثـرهم على ألاّ توقيت في ذلك. وبالله التوفيق.

#### ٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في خِصاء البهائم.

وأما خِصاء البهائم فرخّص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة، إما لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحّي بالخصيّ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخّص في خِصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورخّص مالك في خِصاء ذكور الغنم، وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدِّين لصنم يعبد، ولا لربّ يوحّد، وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. ومنهم مَن كره ذلك، لقول النبي وخان يقول: هو نماء خلق الله. وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خِصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان، أحدهما عن ابن عمر أن يكرهون خِصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان، أحدهما عن ابن عمر أن النبي على عن خِصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. والآخر حديث ابن عباس أن النبي على عن صبر الروح وخصاء البهائم. والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق قال أبو عمر: يعني في ترك ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق، ورُوِي نماء الخلق.

قلت: أسند أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله على يقول: «لا تخصوا ما ينمّي خلق الله». رواه عن المدارقطني شيخه قال: حدّثنا أبو عبد الله المعدّل حدّثنا عباس بن محمد حدّثنا قراد حدّثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن إسماعيل، فذكره. قال المدارقطني: ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك.

## ٥١ ـ مسألة: لا يحلُّ خِصاء بني آدم ولا يجوز.

وأما الخصاء في الأدمي فمصيبة؛ فإنه إذا خُصِيَ بَطُلَ قلبه وقوّته، عكس الحيوان، وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام -: «تناكحوا تناسلوا فإني مُكاثر بكم الأمم». ثم إن فيه ألماً عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس، وكلّ ذلك منهيً عنه. ثم هذه مُثلة؛ وقد نهى النبي ﷺ عن المُثلة، وهو صحيح. وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصيّ من الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يشتروا منهم لم يخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنه مُثلة وتغيير لحلّ الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود، قاله أبو عمر.

#### ٥٢ ـ مسألة : جواز الوَّسْم والإشعار للحيوان.

وإذا تقرَّر هذا فاعلم أن الوَسْم والإشعار مستثنى من نهيه عليه السلام عن شريطة الشيطان، وهي ما قدّمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار، والوَسْم الكيّ بالنار وأصله العلامة؛ يقال: وسم الشيء يسمه إذا علّمه بعلامة يُعرف بها، ومنه قوله تعالى: ﴿ سيماهم في وجوههم ﴾(١). فالسيما العلامة والميسم الميكواة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيت في يد رسول الله على الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدّى في حقه؛ ولا يتجاوز به إلى غيره.

٥٣ ـ مسألة: عدم جواز الوسم في وجه الحيوان وحُرمة الوشم والوشر والنمص
 والفلج للنساء.

والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابر قال: نهى رسول الله على الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، أخرجه مسلم. وإنسا كان ذلك لشرفه على الأعضاء؛ إذ هو مُقِرَّ الحُسْن والجمال، ولأن به قِوام الحيوان، وقد مر النبي على برجل يضرب عبده فقال: «اتّق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته». أي على صورة المضروب؛ أي وَجُهُ هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغي أن يُحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قبل في تأويله والله أعلم. وقالت طائفة: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن، قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله قال: «لعن الله الواشمات والمستوشِمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» الحديث. أخرجه مسلم.

والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز ظهر كفّ المرأة ومعصمُها بإبرة ثم يُحشى بالكحل أو بالنئور فيخضر . وقد وشمت تَشِم وشماً فهي واشمة . والمستوشمة التي يُفعَل ذلك بها؛ قاله الهروي . وقال ابن العربي : ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ، ليدلّ على كل واحد منهم على رُجْلته في حداثته . قال القاضي عِياض : وقع في رواية الهروي - أحد رواة مسلم - مكان «الواشمة والمستوشمة» الواشية والمستوشية ، (بالياء مكان الميم) وهو من الوشي وهو التزيّن ، وأصل الوشي نسج الشوب على لونين ، وشور موشَّى في وجهه وقوائمه سواد؛ أي تَشِي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنمص والتفليج والأشر والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالينماص، وهو الذي يقلع الشعر ، ويقال لها النامصة . ابن العربي : وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه ؛ فإن السَّنة حلق العانة ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه يُرخيه ويؤذيه ، ويُبطل كثيراً من المنفعة فيه . والمتفلّجات جمع

<sup>(</sup>١) آبة ٢٩ ـ الفتح.

متفلُّجة، وهِي التي تفعل الفَلج في أسنانها، أي تعانيه حتى تَـرجع المُصمَــة الأسنان خِلقــة فلجاء صَنْعةً. وفي غير كتاب مُسلم: الواشرات، وهي جمع واشرة، وهي التي تشر أسنانها، إي تصنع فيها أشراً، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبّان، تفعل ذلك الصرأة الكبيرة تشبُّها بالشابّة. وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختُلف في المعنى الذي نُهيّ لأجلها، فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود وهو أصحّ، وهبو يتضمن المعنى الأول. ثم قيل: هـذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً، لأنه من بـاب تغيير خلق الله تعـالي، فأمـا ما لا يكـون باقياً كالكحل والتزيّن به للنساء فقد أجازه العلماء مالك وغيره، وكرهه مالك للرجال. وأجــاز مالك أيضاً أن تَشِي المرأة يديها بالحنّاء. ورُوِيَ عن عمر إنكار ذلك وقال: إمّا أن تخضّب يديها كلُّها وإما أن تدع، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر، ولا تدع الخضاب بالحنَّاء، فـإن النبيِّ ﷺ رأى امرأة لا تختضب فقال: «لا تـدع إحداكنَّ يـدها كـأنها يـد رجـل» فمـا زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت. قـال القاضي عِيـاض: وجاء حــديث بالنَّهي عن تسـويد الحنَّـاء، ذكره صــاحب النصائــح. ولا تتعطَّل، ويكــون في عنقها قــلادة من سُيْر في خرز، فإنه يُروى عن النبيِّ ﷺ أنه قال لعائشة: «إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إمـا بخيط وإما بسير». وقـال أنس: يستحبّ للمرأة أن تعلّق في عنقهـا في الصلاة ولـو سيراً. قـال أبو جعفر الطبري: حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان، التماس الحُسْن لزوج أو غيره، سواء فلَجت أسنانها أو وَشرتها، أو كان لها سنُّ زائدة فأزالتها أو أسنان طِوال فقطعت أطرافها. وكـذا لا يجوز لهـا حلق لِحية أو شارب أو عنفقة وإن نبتت لها، لأن كل ذلك تغيير خلق الله. قـال عِياض: ويـأتي على ما ذكره أن مَن خُلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نـزعه، لأنــه من تغيير خلل الله تعالى، إلّا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره.

#### ٥٤ ـ مسألة: تحريم وصل الشعر بكل شيء من شعر وصوف وخرقة.

قلت: ومن هذا الباب قوله على: «لعن الله الواصلة والمستوصِلة والواشِمة والمستوشِمة» أخرجه مسلم. فنهى على عن وصل المرأة شعرها، وهو أن يُضاف إليه شعر آخر يكثر به، والواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصِلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي على أن تصل المرأة بشعرها شيئاً. وخرج عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنةً عُريًساً أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصِلة». وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر، وبه قال مالك وجماعة العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخِرق وغير ذلك، لأنه في معنى وَصْلِه بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله

بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهمل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصّة، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. وشد قوم فأجازوا الوصل مطلقاً، وهمو قول باطل قطعاً تردّه الأحاديث. وقد رُويَ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ولم يصحّ. ورُويَ عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن كانت تمشط النساء، أتراني آكل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلا، ولا يدخل في النهي ما ربط بخيوط الحرير الملوّنة على وجه الزينة والتجمّل، والله أعلم.

٥٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في المعنى المراد يقوله تعالى: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾.

واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ ﴾(١) على أقوال؛ فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهّراً أو محدّثاً؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وكان عليَّ يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده، وروى مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء بتوضؤون لكل صلاة.

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقال طائفة: الخطاب خاصّ بالنبي ﷺ وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل: إن النبي ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه؛ فأمر بالسواك ورفع على الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه وهو من الصحابة، وكان دليل رسول الله ﷺ إلى تبوك ... نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله ﷺ؛ لأنه كان لا يعمل عملاً إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحداً ولا يرد سلاما إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلباً للفضل؛ وحملوا الأمر على الندب، وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة طلباً للفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد، إرادة البيان

قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبًا لا إيجابُ وليس كذلك؛ فإن الأمر إذا ورد، مقتضاه الوجوب؛ لا سيما عند الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على ما هو معروف من سيرتهم. وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة؛ وهذا غلط لحديث أنس قال: كان النبي على يتوضًا لكل صلاة، وإن أمنه كانت على خلاف ذلك، ولحديث سويد بن النعمان أن النبي على صلى وهو

<sup>(</sup>١) آية ٦ - المائدة.

بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر، وهي سنة ستّ، وقيل: سنــة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمانٍ؛ وهـو حديث صحيح رواه مالـك في موطئه، وأخرجـه البخاري ومسلم؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل: فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كـان يوم الفتح صلَّى الصلوات بوضوء واحـد، ومسح على خُفِّيه، فقال عمـر ــ رضي الله عنه ــ: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؛ فقال: «عمداً صنعته بنا عمر». فلِمَ سأله عمر واستفهمه؟ قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منـذ صلاتـه؛ والله أعلم. وروى الترمـذي عن أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر؛ قـال حميد: قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنَّا نتوضأ وضوءاً واحداً؛ قال: حــديث حسن صحيح؛ ورُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: «الوضوء على الوضوء نـور» فكان ـ عليـه السلام ـ يتـوضأ مجـدّداً لكل كرهت أن أذكر الله إلاّ على طُهْرٍ» رواه الدارقطني . وقال السّديّ وزيد بن أسلم : معنى الآيــة ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ يريـد من المضاجـع يعني النوم، والقصـد بهـذا التـأويـل أن يعمّ الأحداث بالذكر، ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيـه هل هـو حدث في نفسـه أم لا؟ وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخيـر؛ التقديـر؛ يأيهـا الذين أمنـوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ـ يعني الملامسة الصغرى ـ فاغسلوا؛ فتمّت أحكام المُحدِث حدثاً أصغر. ثم قال: ﴿ وَإِنْ كُنتِم جُنِّباً فَاطَّهِرُوا ﴾(١) فهذا حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين جميعاً: ﴿ وَإِنْ كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرَ أَوْ جَاءَ أَحَـدُ مَنْكُم مَنْ الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً ﴾(٢) وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالـك ـ رحمه الله ـ وغيـره. وقال جمهـور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين؛ وليس في الآية على هـذا تقديم وتـأخير، بـل ترتّب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: ﴿ فَاطُّهُرُوا ﴾ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: «محدثين». ثم ذكر بعد قول»: ﴿ وَإِنْ كُنتُم جُنُباً فَاطَّهُرُوا ﴾ حكم عادم الماء من النوعين جميعاً، وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بدّ أن يذكر الجُنْب العادم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعي وغيره؛ وعليه تجيء أقـوال الصحابـة كسعد بن أبي وقــاص وابن عباس وأبى موسى الأشعري وغيرهم.

قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية؛ والله أعلم. ومعنى ﴿ إذا قمتم ﴾ إذا أردتم، كما قال تعالى: ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ ﴾ (٣) أي إذا أردت؛ لأن الـوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن.

<sup>(</sup>٢) آية ٦ ـ المائدة.

<sup>(</sup>١) آية ٦ ـ المائدة.(٣) آية ٩٨ ـ النحل.

٥٦ ـ مسألة: أحكام غسل أعضاء الوجه.

• قـوله ـ تعـالى ـ: ﴿ فَآغْسِلُواْ وُجُـوهَكُمْ ﴾(١) ذكـر تعـالى أربعــة أعضاء: الـوجـه وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقاً واختلف في الـرجلين، لم يذكـر سواها فدلّ ذلك على أن ما عداها آداب وسُنن. والله أعلم.

ولا بـدّ في غــل الـوجه من نقـل الماء إليـه، وإمرار اليـد عليه؛ وهـذه حقيقة الغـــل, عندنا. وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده؛ ولا شبك أنه إذا أنغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال: غسل وجهه ويده، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، فإذا حصل كفي. والوجه في اللغة مأخوذ من المتواجهة، وهتو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن في العـرض، وهـذا في الأمـرد؛ وأمــا الملتحي فـــإذا اكتسى الـذقن بالشعـر فلا يخلو أن يكـون خفيفاً أو كثيفـاً؛ فـإن كـان الأول بحيث تبين منــه البشرة فلا بدّ من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفاً فقد انتقل الفرض إليه كشعـر الرأس؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية فقال سحنون عن ابن القاسم: سمعت مالكاً سُئِلَ: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليُمِرُّ عليها الماء؟ قال: نعم، وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرِّك المتوضىء لحيته من غير أن يُدخِل يده فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرجلين. قال ابن عبد الحكم: تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل. قال أبو عمر: رُويَ عن النبي ﷺ أنه خلَّل لحيته في الـوضوء من وجـوه كلها ضعيفـة. وذكر ابن خبويزمنـداد: أن الفقهاء اتفقـوا على أن تخليل اللحيـة ليس بواجب في الـوضوء، إلَّا شيء رُويَ عن سعيد بن جبير؛ قوله: ما بال السرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية؟ قال الطحاوي: التيمّم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم، فكذلك الوضوء. قال أبو عمر: مَن جعل غسل اللحية كلها واجباً جعلها وجهاً؛ لأن الوجبه مأخوذ من المواجهة، والله قد أمر بغسل الوجه أمراً مطلقاً لم يخصّ صاحب اللحية من أمرد؛ فوجب غسلها بظاهـر القرآن لأنها بدل من البشرة.

قلت: واختيار هذا القبول ابن العربي وقيال: وبه أقبول؛ لمّا رُوِيَ أَنَّ النبي عَلَىٰ كَانَ يغسل لحيته، خرَّجه الترمذي وغيره؛ فعيَّن المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحنق أن مَن ترك تخليل لحيته عامداً أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفَّان أن النبي عَلَىٰ كان

<sup>(</sup>١) آية ٦ ـ المائدة.

يخلّل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة، وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلاً منه. واختلفوا أيضاً في غسل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه، وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافعي وأحمد. وقيل: يغسل البياض استحباباً؛ قال ابن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلاّ للأمرد لا للمُعذّر.

قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ والله أعلم. وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحنق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، إلا أن أحمد قال: يُعيد مَن ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يُعيد مَن ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هما سُنتان في الوضوء والغسل؛ لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، والعرب لا تسمّي وجها إلا ما وقعت به المواجهة، ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما المسلمون، ولا اتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وأما العينان فالناس كلهم مُجمِعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما رُويَ عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه؛ وإنما سقط غسلهما للتأذّي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي: ولذلك كان عبد الله بن عمر لمّا عَمِيّ يغسل عينيه إذ كان لا يتأذّى بذلك والحرج بذك وإذا تقرّر هذا من حكم الوجه فلا بدّ من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد، كما لا بدّ على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدّر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو: «أن ما لا يتمّ الواجب إلا به واجب مثله» والله أعلم.

#### ٥٧ ـ مسألة : وجوب النيّة لصحة الوضوء .

وجمهبور العلماء على أن البوضوء لا بد فيه من نية؛ لقوله عليه السلام -: «إنسا الأعمال بالنيّات». قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام؛ وقال الله تعالى: ﴿ قبل كبل يعمل على شاكلته ﴾(١) يعني على نيّته. وقبال النبي على نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ النبي على نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تَجِب النيّة إلاّ في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سبباً لغيرها، فأما

<sup>(</sup>١) آية ٨٤ ـ الإسراء.

ما كان شرطاً لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه، والطهارة شرط؛ فإن مَن لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة، كالحائض والنفساء احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ (١) فلما وجب فعل الغسل كانت النيّة شرطاً في صحة الفعل؛ لأن الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به؛ فإذا قلنا: إن النيّة لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى، ومعلوم أن الذي اغتسل تبرّداً أو لغرض ما، قصد أداء الواجب؛ وصحّ في الحديث أن الوضوء يكفّر؛ فلو صحّ بغير نيّة لما كفر. وقال تعالى: ﴿ وما أمروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (٢).

٥٨ ـ مسألة: اختلاف العلماء في دخول المرافق في التحديد.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَآيَدِيكُمْ إِلَى آلْمَرَافِقِ ﴾ (٣) واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد؛ فقال قوم: نعم؛ لأن ما بعد وإلى اذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه؛ قاله سيبويه وغيره. وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل؛ والروايتان مرويتان عن مالك؛ الثانية لأشهب؛ والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لما رواه الدارقطني عن جابر أن النبي على كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد قال بعضهم: إن وإلى بمعنى مع، كقولهم: الذود إلى المذود إبل، أي مع الذود، وهذا لا يحتاج إليه؛ ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، وكذلك الربحل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ فالمرفق داخل الأصابع إلى الكتف، وكذلك الربحل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال: ﴿ إلى اقتطع من حد المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى ؛ قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه المرافق في الغسل.

قلت: ولمّا كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء ابطه وساقه ويقول: سمعت خليلي على يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». قال القاضي عِياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألاّ يتعدّى بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام -: «فمّن زاد فقد تعدّى وظلم». وقال غيره: كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به، ولم يَحْكِه عن النبي على وإنما استنبطه من قوله - عليه السلام -: «أنتم الغرّ المحجّلون» ومن قوله: «تبلغ الحلية» كما ذكر.

<sup>(</sup>١) آية ٦ ـ المائدة. (٢) آية ٥ ـ البيّنة.

<sup>(</sup>٢) آية ٦ ـ المائدة.

# ٥٩ ـ مسألة: حكم الأذنين المسح.

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُوُوسِكُمْ ﴾ (١) أن المسح لفظ مشترك . وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه ، فلما ذكره الله \_ عزّ وجلّ \_ في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح ، ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه ، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم ؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه ؛ فإنه سُئِل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال : أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه ؟ ووضح بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس، وأن حكمهما حكم الرأس خلافاً للزهري حيث قال : هما من الوجه يغسلان معه ، وخلافاً للشعبي حيث قال : هما من الرأس ؛ وهو قول الحسن وإسحنى ، وحكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي ؛ وإنما سمّى الرأس رأساً لعلوّه ونبات الشعر فيه ، ومنه رأس الجبل ؛ وإنما قلنا إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر :

إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغُـودر عنــذ الملتقَى ثَمُّ سـائــيي مسألة: وجوب تعميم سائر الرأس بالمسح.

واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قبولاً؛ ثلاثة لأبي حنيفة، وقبولان للشافعي، وستة أقوال لعلمائنا؛ والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء مؤكّدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا رؤوسكم وقيل: دخولها كدخولها في التيمّم في قبوله: ﴿ فامسحوا بوجوهكم ﴾ (٢) فلو كان معناها التبعيض لإفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. وقيل: إنما دخلت لتفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرأس، فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء؛ وذلك فصيح في اللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد سيبويه:

كنواح ريش حمامة بنخدينة ومسحت باللَّشتين عَصْفَ الإثبيدِ
واللثّة هي الممسوحة بعصف الإثمد فقلب، وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي
في نسبته كقول الشاعر:

مثـ لَ القنافــ في معنى الباء. وقال الشافعي: احتمل قـول الله تعالى: ﴿ وامسحـوا

<sup>(</sup>١) آية ٦ ـ المائدة. (٢) آية المائدة.

برؤوسكم ﴾ بعض الرأس ومسح جميعه فدلّت السُّنة أن مسح بعضه يجزىء، وهو أن النبي على مسح بناصيته؛ وقال في موضع آخر: فإن قيل قد قال الله عزّ وجلّ -: ﴿ فامسحوا بوجوهكم ﴾ في التيمّم أيجزىء بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه في التيمّم بدل من غسله؛ فلا بدّ أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعلّ النبي على فعل ذلك لعذر لا سيما وكان هذا الفعل منه على في السفر وهو مظنة الأعذار، وموضع الاستعجال والاختصار، وحذف كثير من الفرائض لاجل المشقّات والأخطار؛ ثم هو لم يكتفِ بالناصية حتى مسح على العمامة؛ والله أعلم.

# ٦١ مسألة: جمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة للرأس تجزىء.

وجمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة تجزىء. وقال الشافعي: يمسح رأسه ثلاثاً؛ ورُوِيَ عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان ابن سيرين يمسح مرتين قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تـدل على أن مسح الـرأس مرة؛ فـإنهم ذكروا الـوضوء ثلاثاً، قالوا فيها: ومسح برأسه ولم يذكروا عدداً.

## ٣٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في تحديد بداية المسح بالرأس.

واختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى مؤخره، ثم يردّهما إلى مقدمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول الشافعي وابن حنبل. وكان الحسن بن حيّ يقول: يبدأ بمؤخّر الرأس؛ على حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ وهو حديث يختلف في ألفاظه، وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن المفضل عن عبد الله عن الربيع، وروى ابن عجلان عنه عن الربيع: أن رسول الله و توضأ عندنا فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر، لا يحرّك الشعر عن هيئته؛ ورُويَت هذه الصفة عن ابن عمر، وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصح ما في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس. ورُويَ عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: أيّ نواحي رأسك مسحت أجزأ عنك. ومسح ابن عمر اليافوخ فقط. والإجماع منعقد على استحسان المسع باليدين معاً، وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. واختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمّ ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور أن ذلك يجزىء، وهو قول سفيان النّوري؛ قال سفيان: إن مسح بإصبع واحدة أجزأه. وقيل: إن

خلك لا يجزىء؛ لأنه خروج عن سُنّة المسح وكانه لعب، إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا يختلف في الإجزاء. قال أبو حنيفة وأبو يموسف ومحمد: لا يجزىء مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع؛ واختلفوا في ردّ اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سُنّة ـ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن ـ فالجمهور على أنه سُنّة. وقيل: هو فرض.

# ٦٣ ـ مسألة: حكم المتوضىء يغسل رأسه بدلًا من مسحه.

علو غسل متوضىء رأسه بدل المسح فقال ابن العربي: لا نعلم خلافاً أن ذلك يجزئه، الآما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي. في الدرس عن أبي العباس ابن القاص من أصحابهم قال: لا يجزئه، وهذا تولّج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر العبطل للشريعة الذي ذمّه الله في قوله: ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ أم يظاهر من القول ﴾(١) وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. فإن قبل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبّد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح.

٦٤ ـ مسألة: الاختلاف في حكم الأذنين، هل يجدّد الماء لهما؟ وهل هما من الرأس أم لا؟

وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والشّوري وأبي حنيفة وغيرهم، ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماءً جديداً سوى الماء الذي مسح به الرأس، على ما فعل ابن عمر؛ وهكذا قال الشافعي في تجديد الماء، وقال: هما سُنّة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي. وقال الثّوري وأبو حنيفة: يُمسحان مع الرأس بماء واحد؛ ورُوِيَ عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن، وإلا فلا شيء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمّنهما كما بيّناه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما بأن النبي على مسح ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخيه، وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كفسل الوجه واليدين، وثبتت سُنّة من سحهما بالسّنة. وأهل العلم يكرهون للمتوضىء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سُنة من سنن النبي على، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحنق فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه لم يجزه. وقال أحمد: إن تركهما عمداً أحببت أن يُعيد. ورُوِيَ عن علي بن زياد من أصحاب مالك

<sup>(</sup>١) آية ٧ ـ الروم. (٢) آية ٣٣ ـ الرعد.

أنه قال: مَن ترك سُنة من سُن الوضوء أو الصلاة عامداً أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر، ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره؛ والله أعلم. احتج مَن قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول في سجوده: وسجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنّف أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. احتج مَن قال: يُغسل ظاهرهما مع الوجه، وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجلّ قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس، وهذا تردّه الآثار بأن النبي ﷺ كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. احتج مَن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث الصنابحي: وفإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، الحديث أخرجه مالك.

## ٦٥ ـ مسألة: فرض الرجلين في الوضوء الغسل.

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (١) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ﴿ وأرجلكم ﴾ بالنصب ؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ دوأرجلكم ، بالرفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان ؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة دوأرجلكم ، بالخفض وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون ؛ فمن قرأ بالنصب جعل العامل داغسلوا ، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسع ، وهذا مذهب الجمهور والكافّة من العلماء ، وهو الثابت من فعل النبي على والملازم من قوله في غير ما حديث ، وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته دويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » . ثم إن الله حدهما فقال : ﴿ إلى الكمبين ﴾ كما قال في اليدين : ﴿ إلى المرافق ﴾ فدلً على وجوب غسلهما ؛ والله أعلم . ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء ، قال ابن العربي : اتفقت العلماء على وجوب غسلهما ، وما علمت من ردّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين ، والرافضة من غيرهم ، وتعلّق الطبري بقراءة الخفض .

قلت: قد رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. ورُوِيَ أن الحجّاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقـرب من خبثه من قـدميه، فـاغسلوا بـطونهمـا وظهـورهمـا وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقـال: صدق الله وكـذب الحجّاج؛ قـال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . . ﴾ الآية ٦ ـ المائدة.

﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴾. قال: وكان إذا مسح رجليه بلَّهما، ورُوِيَ عن أنس أيضاً أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسُّنة بالغسل. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح؛ ألا ترى أن التيمّم يمسح فيه ما كان غسلًا، ويُلغى ما كان مسحاً. وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين؛ قال النحّاس: ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاً، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية: وذهب قوم ممّن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل.

قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل؛ قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيــد الدّاري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسـلاً ويكون مسحـاً، ومَنه يقال: للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح؛ ويقال: مسح الله ما بـك إذا غسلك وطهّرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجّح قول مَن قـال: إن المراد بقـراءة الخفض الغسل؛ بقـراءة النصب التي لا احتمـال فيهـا، وبكثـرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعّد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل «الرجلين»، التقدير؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا بـرؤوسكم؛ فلما كـان الرأس مفعـولًا قبل الـرُّجلين قُدِّم عليهمـا في التلاوة ـ والله أعلم ـ لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير. وقد روى عـاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين - رحمة الله عليهما - على «وأرجلِكم» فسمع عليٌّ ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: ﴿ وأرجلُكُم ﴾ هذا من المقدِّم والمؤخّر من الكلام. وروى أبو إسحنق عن الحرث عن علي ـ رضي الله عنه ـ قـال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ ﴿ وأرجلُكُم ﴾ بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهما لكن إذا كـان عليهما خُفّـان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله ﷺ، إذ لم يصحّ عنه أنه مسح رجليه إلّا وعليهما خُفّان، فبيّن بفعله الحال الَّتِي تغسل فيـه الرجـل والحال الَّتِي تمسح فيه، وهـذا حسن. فـإن قيـل: إن المسح على الخُفّين منسوخ بسورة والمائدة، \_ وقد قاله ابن عباس، وردّ المسح أبو هريرة وعائشة، وأنكره مالك في رواية عنه ـ فالجواب أن مَن نفى شيئاً وأثبته غيره فلا حجَّة للنافي، وقد أثبت المسح على الخُفّين عـدد كثير من الصحـابة وغيـرهم، وقد قـال الحـــن: حدّثني

سبعون رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أنهم مسحوا على الخُفّين؛ وقد ثبت بالنقـل الصحيح عن همَّام قال: بـالَ جريـر ثم توضأ ومسح على خُفِّيه؛ قال إبـراهيم النخعي: وإن رسول الله ﷺ بالَ ثم توضأ ومسح على خُفّيه. قال إبـراهيم النخعي: كان يعجبهم هـذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهـذا نص يردّ مـا ذكروه ومــا احتجّوا بــه من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم في ستَّة عشر من شهـر رمضان، وأن والمائدة، نزلت في ذي الحجة يوم عرفات، وهذا حديث لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾(١)؛ قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جريس في المسح على الخُفِّين؛ لأن إسلامه كان بعد نزول «المائدة» وأما ما رُوِيَ عـن أبي هـريرة وعائشة \_ رضي الله عنهما ـ فلا يصحّ ، أما عائشة فلم يكن عندها بـ ذلك علم؛ ولـ ذلك ردّت السائل إلى عليَّ ـ رضي الله عنـه ـ وأحالتـه عليه فقـالت: سَلَّه فإنـه كان يسـافر مـع رسـول الله ﷺ؛ الحديث. وأما مالك فما رُوِيَ عنه من الإنكار فهو منكر لا يصحُّ، والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصّة نفسي بالـطّهور ولا أرى مَن مسـح مقصّراً فيما يجب عليه. وعلى هـذا حُمِلَ على أحمـد بن حنبل مـا رواه ابن وهب عنه أنـه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: كما رُوِيَ عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خِفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حُبِّب إليُّ الـوضوء؛ ونحـوه عن أبي أيوب. وقـال أحمد ـ رضي الله عنه \_: فَمَن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكـره عليه، وصلَّينــا خلفه ولم نعبه، إلَّا أن يترك ذلك ، لا يراه كما صنع أهل البِدَّع، فلا يُصَلَّى خلفه. والله أعلم وقد قيل: إن قوله: ﴿ وأرجلكم ﴾ معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضاً يدلُّ على الغسل فإن المُّراعَى المعنى لا اللفظ، وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هــذا في القرآن وغيره قال الله تعالى: ﴿ يـرسل عليكما شواظ من نـارٍ ونحاس ٍ ﴾(٢) بـالجرّ لأن النحاس الدخان. وقال: ﴿ بِل هُو قُرآنُ مَجِيدٌ فِي لُوحٍ مَحْفُوظٍ ﴾(٣) بـالجرّ. قال امرؤ القيس:

كبيسرُ أُنساسٍ في بِجسَادِ مسزمُسلِ

فخفض مزَّمَل بالجِوار، وأن المزَّمَّل الرجل وإعرابه الرفع؛ قال زهير:

لعب البزمانُ بها وغيُّرها بعدي سَوافي المُورِ والقَطْرِ

قبال أبو حباتم: كان الموجه القبطر بالمرفع ولكنه جرّه على جنوار المور؛ كما قبالت العرب: هذا جحر ضَبِّ خَرِبٍ؛ فجرّوه وإنما هنو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة وردّه النحّاس وقال: هذا القول غلط عظيم؛ لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يُقاس عليه، وإنما هو غلط ونظيره الإقواء.

(٢) آية ٣٥ ـ الرحمن.

<sup>(</sup>١) آبة ٣ ـ المائدة.

<sup>(</sup>٣) أية ٢١، ٢٢ ـ البروج.

قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدّمناه، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام .. : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» فخوّفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عزّ وجلّ، ومعلوم أن النار لا يُعذّب بها إلاّ مَن ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما، فتبيّن بهذا الحديث بُطلان قول مَن قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يُدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أن مَن غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه، واختلفوا فيمَن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافّة عن كافّة عن نبيّهم على أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهما؛ وحسبك بهذا حجّة في الغسل مع ما بيّناه، فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح كما ذكرنا، وأن العامل في قوله: ﴿ وأرجلكم ﴾ قوله: ﴿ فأغسلوا ﴾ والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخيز واللبن أي وشربت تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخيز واللبن أي وشربت اللبن؛ ومنه قول الشاعر:

علفشها تبنأ وماء باردا

وقال آخر:

ورايت زوجيكِ في الوغيى منقلّداً سيفاً ورُمسحا وقال آخير:

وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامُها

وقال آخسر:

## شَرَابُ البانِ وتسمرِ وإقَطُ

التقدير: علفتها تبناً وسقيتها ماءً. ومتقلّداً سيفاً وحاملاً رمحاً. وأطفلت بالجلهتين ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام لا يطفل إنما يفرخ. وأطفلت كان لها أطفال، والجلهتان جنبتا الوادي. وشراب ألبان وآكل تمر؛ فيكون قوله: ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴾ عطف بالغسل على المسح حملاً على المعنى والمراد الغسل؛ والله أعلم.

٦٦ ـ مسألة: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان
 بالساق المُحاذيان للعقب.

 عن عمرو \_ هو ابن يحيىٰ \_ عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيــدـ عن وضوء النبي ﷺ فدعا بتُوْر من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي ﷺ؛ فأكفأ على يده من التور فغسل يديمه ثلاثاً، ثم أدخل يـده في التور فمضمض واستنشق واستنشر ثلاث غـرفات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المسرفقين ثلاثـاً، ثم أدخل يــده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين؛ فهـذا الحديث دليـل على أن الباء في قوله: ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه، وأن مسح الرأس مرة، وقد جاء مبيّناً في كتـاب مسلم من حديث عبـد الله بن زيد في تفسيـر قوله: فأُقبِل بهما وأدبر، وبدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين فالجمهـور على أنهما العـظمان النـاتثان في جنبي السرِّجـل. وأنكـر الأصمعي قـول النـاس: إن الكعب في ظهر القــدم؛ قــالــه في «الصحاح» ورُويّ عن ابن القاسم، وبه قال محمـد بن الحسن؛ قال ابن عـطية: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذا، ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان ني مَجْمَع مفصل الساق؛ وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذبان للعقب، وليس الكعب بالظاهر في وجه القدم.

قلت: هذا هو الصحيح لغة وسُنة فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه سُمّيت الكعبة؛ وكعبت المرأة إذا فلك ثديها، وكعب القناة أنبوبها، وأنبوب ما بين كل عقدتين كعب، وقد يستعمل في الشرف والمجد تشبيها؛ ومنه الحديث. «والله لا يزال كعبك عالياً». وأما السُنة فقوله ﷺ فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «والله لتُقيمُنُ صفوفَكم أو ليخالفنُ الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يُلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرَّجل تحت العرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم، ومنه الحديث «ويل للعراقيب من النار» يعني إذا لم تُغسل؛ كما قال: «ويل للاعقاب وبطون الأقدام من النار».

# ٦٧ ـ مسأنة: وجوب غسل ما بين أصابع الرُّجل كسائر الرُّجل.

قبال ابن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، ولا خير في الجفاء والغلو؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين؛ وقبال ابن القاسم عن مبالك: من لم يخلّل أصبابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالمد عن ابن القاسم عن مبالك فيمن تبوضاً على نهر فحرّك

رجليه: إنه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزأه.

قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل، كما أن ما بين أصابع اليد من اليد، ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين؛ فإن الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد رُوِيَ عن النبي على أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ـ كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك ـ رحمه الله ـ في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدّثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يهزيد بن عمو الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شدّاد القرشي قال: رأيت رسول الله على يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه؛ قال ابن وهب فقال لي مالك: إن هذا لحسن، وما سمعته قط إلا الساعة؛ قال ابن وهب: وسمعته سُئِل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد روى حذيفة أن النبي على قال: وخلوا بين الأصابع لا تُخلُلها الناره. وهذا نصّ في الوعيد على ترك التخليل؛ فثبت ما قلناه والله الموقق.

#### ٦٨ ـ مسألة: وجوب الموالاة في الأعضاء عند الوضوء.

ألفاظ الآية (١) تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي إنباع المتسوضىء الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه، ولا فصل بفعل ليس منه: واختلف العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذّكر والنسيان، فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمّداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم: يجزئه ناسياً ومتعمّداً. وقال مالك في «المدونة» وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: إن فرّقه متعمّداً لم يجزه ويجزئه ناسياً؛ وقال مالك في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوح؛ فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: الأول - أن الله سبحانه وتعالى أمر أمراً مطلقاً فوال أو فرّق، وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. والثاني - أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصلاة؛ وهذا أصحّ. والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . . ﴾ الآية ٦ ـ المائدة.

٦٩ ـ مسألة : وجوب الترتيب في الوضوء .

وتتضمن ألفاظ الآية(١) أيضاً الترتيب وقـد اختلف فيه؛ فقـال الأبهري: التـرتيب سُنَّة، وظاهر المذهب أن التنكيس للناسي يجزىء، واختلف في العامد فقيل: يجزىء ويرتّب في المستقبل. وقال أبو بكر القـاضي وغيره: لا يجـزيء لأنه عـابث، وإلى هذا ذهب الشـافعي وسائر أصحابه، وبعه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره، وحكاه عن أهمل المدينة ومالمك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على وجهه، ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلَّى بذلك الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرهـا أن «الواو» لا تــوجب التعقيب ولا تعطي رتبة، وبـذلك قـال أصحـابـه وهــو قــول أبي حنيفـة وأصحـابــه والتُّوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي؛ قال الكيا الطبري ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَاغْسَلُوا وَجُنُوهُكُمْ وَأَيْدَيْكُمْ ﴾(٢) يقتضي الإجنزاء فرَّق أو جمع أو والى على منا هنو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر: إلَّا أن مــالكأ يستحبُّ له استثناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة، ولا يرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد روى على بن زياد عن مالك قال: مَن غسل ذراعيـه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه، وإن لم يذكر حتى صلَّى أعاد الوضوء والصلاة؛ قبال علمَ ثم قال بعد ذلك: لا يُعيد الصلاة ويُعيد الوضوء لما يُستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إن والفاء، توجب التعقيب في قوله: ﴿ فَاغْسَلُوا ﴾ فإنها لمّا كانت جواباً للشرط ربطت المشروط به، فاقتضت الترتيب في الجميع؛ وأُجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجــه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لـ وكان جـ واب الشرط معنى واحداً، فإذا كانت جُمَّلًا كلها جواباً لـم تُبال ِ بايِّها بدأت، إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إن الترتيب إنما جاء من قِبَل الواو، وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل زيد وعمرو، وتخاصم بكر وخالد، فدخولها في بـاب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقـال: إن الترتيب حج: «نبدأ بما بدأ الله بــــ». الثاني ــ من إجمــاع السلف فإنهم كــانوا يــرتّبون. الشالث ــ من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع ـ من مواظبة رسول الله ﷺ على ذلك. احتج من أجــاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غَسل أعضاء الجنابة، فكذلك غَسِل أعضاء الوضوء؛ لأن المعنى في ذلك الغَسل لا التبدية. ورُويي عن عليّ أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأيّ أعضائي بدأت. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديـك؛ قال الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت، والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) آية ٦ - المائدة.

<sup>(</sup>١) انظر هامش المسألة السابقة.

٧٠ مسألة: الاختلاف في جواز التيمّم إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت.

إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمّم عند أكثر العلماء، ومالك يجوّز التيمّم في مثل ذلك؛ لأن التيمّم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة، ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهور بقوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماه فتيمّموا ﴾(١) وهذا واجد، فقد عَدِمَ شرط صحة التيمّم فلا يتيمّم.

٧١ ـ مسألة: وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن في الذُّكر والنسيان.

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية (٢) على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ لأنه قال: ﴿ إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة ﴾ ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم: تجب إزالتها مع الذكر، وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي ـ يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال ـ قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عُفِي عنه. والصحيح رواية ابن وهب؛ لأن النبي على قال في صاحبي القبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله ولا يعذب إلاّ على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، ولم يتعرّض لإزالة النجاسة ولا غيرها.

#### ٧٢ ـ مسألة: جواز المسح على الخُفّين في السفر والحضر.

ودلّت الآية (٢) أيضاً على المسع على الخُفّين، ولمالك في ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقاً كما يقوله الخوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة. الثانية \_ يمسح في السفر دون الحضر؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسع إنما هي في السفر؛ وحديث السباطة يدل على جواز المسح في الحضر، أخرجه مسلم من حديث حذيفة قال: فلقد رأيتني أنا ورسول الله يه تماشى؛ فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إلى فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ \_ زاد في رواية \_ فتوضاً ومسح على خُفّيه. ومثله

<sup>(</sup>١) أية ٦ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>٢) وذلك في قول تعالى: ﴿ يا أيها الـذين آمنـوا إذا قمتم إلى الصـلاة فـاغـــلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى
 المرافق. . . ﴾ الآية ٦ ــ المائدة.

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة السابقة.

# ٧٣ ـ مسألة: الاختلاف في توقيت المسح على الخُفّين للمسافر.

ويمسح المسافر عند مالك على الخُفين بغير توقيت، وهبو قول الليث بن سعد؛ قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهبل بلدنا في ذلك وقت. وروى أبو داود من حديث أبيً بن عمارة أنه قال: يا رسول الله امسح على الخُفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «يوماً» قال: «نعم وما شئت» في رواية ونعم وما بدا لك». قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوماً وليلةً، والمسافر ثهلاته أيام على حديث شريح وما كان مثله؛ ورُويَ عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء، وأنكرها أصحابه.

# ٧٤ ـ مسألة: اشتراط لبس الخُفّين على وضوء لجواز المسح عليهما.

والمسح عند جميعهم لمن لبس خُفيه على وضوء؛ لحديث المغيرة بن شُعبة أنه قال: كنت مع النبي على ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه؛ فأهويت لأنزع خُفيه فقال: ودعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمّم، وهذا بناءً منه على أن التيمّم يرفع الحدث. وشذ داود فقال: المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخُفين. وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة.

# ٧٥ ـ مسألة: حكم المسح على الخُفّ إذا كان به خرق.

ويجوز عند مالك المسح على الخُفّ وإن كان فيه خَرق يسير: قال ابن خويزمنداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لُبسه، ويكون مثله يُمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والشوري والشافعي والطبري؛ وقد رُوِيَ عن الثّوري والطبري إجازة المسح على الخفّ المخرق جملة. وقال الأوزاعي: يمسح على الخفّ وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقلّ من ثلاث أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهرت ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. ورُوِيَ عن الشافعي إذا كان الخرق في مقدّم الرَّجل أنه لا يجوز

المسح عليه. وقال الحسن بن حيّ: يمسح على الخفّ إذا كان ما ظهر منه يغطّيه الجورب، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح؛ قال أبو عمر: هذا على مذهبه في المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين؛ وهو قول الثّوري وأبي يوسف ومحمد.

# ٧٦ ـ مسألة: حكم المسح على الجوربين والنعلين.

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلاّ أن يكونا مجلدين؛ وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلّدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعبة أن رسول الله على توضأ ومسح على الجوربين والنعلين؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي على مسح على الخُفين؛ ورُوِيَ هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي في وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبرّاء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث؛ ورُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ـ رضي الله عنهم أجمعين -.

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدارمي في مسنده حدّثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحق عن عبد خير قال: رأيت عليّاً توضأ ومسح على النعلين فوسّع ثم قال: لولا أنّي رأيت رسول الله على فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الدارمي - رحمه الله -: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾(١).

قلت: وقول علي \_ رضي الله عنه \_ لوأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخُفين، أخرجه أبو داود عنه قال: لوكان الدين بالرأي لكان باطن الخُف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله على يمسح على ظاهر خُفيه. قال مالك والشافعي فيمَن مسح ظهور خُفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه؛ إلا أن مالكاً قال: مَن فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومَن مسح على باطن الخُفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء رُوِي عن أشهب أنه قال: باطن الخُفين وظاهرهما سواء، ومَن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يُعد إلا في الوقت. ورُوِي عن الشافعي أنه قال: يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهور من مذهبه أنه مَن مسح بطونهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والتوري: يمسح ظاهري الخُفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحنق وجماعة، والمخار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل، وهو قول ابن عمر وابن

<sup>(</sup>١) آية ٦ - المائدة.

شهاب؛ لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو داود: رُوِيَ أن ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة.

# ٧٧ ـ مسألة: حكم مَن نزع خُفّيه وقد مسح عليهما.

واختلفوا فيمن نزع خُفَيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الأول يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما؛ ورُوِيَ عن الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. الشاني \_ يستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حيّ، ورُوِيَ عن الأوزاعي والنخعي . الشالث ـ ليس عليه شيء ويصلّى كما هو؛ قالمه ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي ـ رضي الله عنهم ـ.

٧٨ - مسألة: الردّ على من قال: إن الجُنب لا يتيمّم البتّة بل يبدع الصلاة حتى يجد الماء.

قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنباً فَاطَّهُرُواْ ﴾(١). «اطَهروا» أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أن الجُنب لا يتيمّم البتّة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء، وقد ذكر الجُنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: ﴿ أو لامستم النساء ﴾(١) والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجُنب يتيمّم وحديث عمران بن حصين نص في ذلك، وهو أن رسول الله و رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم عمران بن حصين ما منعك أن تصلّي في القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أخرجه البخاري.

## ٧٩ ـ مسألة: الاختلاف في المقصود بلمس النساء.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ لاَمُسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ (٣) روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: القبلة من اللّمس، وكلّ ما دون الجماع لمس؛ وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع في قوله: ﴿ وإن كنتم جُنبًا فَاطَهروا ﴾. وقال عبد الله بن عباس: اللّمس والمسّ والغشيان الجماع، ولكنه عزّ وجلّ يُكنّي . وقال مجاهد في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً ﴾ (٤) قال: إذا ذكروا النكاح كَنَوْا عنه.

<sup>(</sup>۱) آية ٦ ـ المائدة. (۲) آية ٦ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>٣) آية ٦ ـ المائدة.
 (٤) آية ٢٧ ـ المائدة.

#### ٨٠ ـ مسألة : فضل الوضوء والطهارة .

وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب: قال ﷺ: «الطهور شطر الإيمان» أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري.

قال ابن العربي: والوضوء أصل في الدين، وطهارة المسلمين، وخصوصاً لهذه الأمة في العالمين. وقد رُوِيَ أن النبي ﷺ تـوضأ وقـال: «هذا وضـوني ووضوء الأنبيـاء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم، وذلك لا يصحّ ؛ قال غيره: ليس هذا بمُعارض لقوله ـ عليه السلام ـ: «لكم سِيما ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضؤون، وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرّة والتحجيل لا بالوضوء، وهما تفضُّل من الله تعالى اختصَّ بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنبيُّها ﷺ كسائر فضائلها، على سائر الأمم، كما فضَّل نبيُّها ﷺ بالمقيام المحمود وغيـره على سائـر الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبـو عمر: وقـد يجوز أن يكـون الأنبياء يتـوضؤون فيكتسبون بـذلك الغرَّة والتحجيل ولا يتوضأ أتباعهم، كما جاء عن موسى ـ عليـه الــــلام ـ قــال: «يا ربُّ أجــد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلها أُمّتي، فقال له: «تلك أمة محمد، في حديث فيه طول. وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلًا يحدّث أنه رأى رؤياً في المنــام أن النـاس قد جُمعـوا للحساب؛ ثم دُعِيّ الأنبيـاء مع كـل نبي أمته، وأنـه رأى لكل نبي نــورين يمشي بينهما، ولمَّن اتَّبعه من أمته نوراً واحداً يمشي به، حتى دُّعِيَّ بمحمد ﷺ فإذا شعـر رأسه ووجهه نور كله يراه كل مَن نظر إليه، وإذا لمن اتَّبعه من أمته نوران كنور الأنبياء؛ فقال له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: مَن حدَّثك بهذا الحديث وما علمك به؟ فـأخبره أنهـا رؤيا؛ فأنشده كعب، الله الذي لا إلَّه إلَّا هــو لقد رأيت مـا تقول في منــامك؟ فقــال: نعـم والله لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب: والـذي نفسي بيده ـ أو قـال والذي بعث محمـداً بالحق ـ إن هـذه لصفة أحمد وأمته، وصفة الأنبياء في كتاب الله، لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في كتــاب «التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتـوضؤون والله أعلم؛ وهذا لا أعـرفه من وجمه صحيح. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: وإذا تـوضأ العبـد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليهـا بعينيه مـع الماء أو آخـر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من بين يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مـع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتهـا رجلاه مـع الماء أو مـع آخر قـطر الماء حتى يخرج نقيًّا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصنابحي أكمـل، والصواب أبو عبد الله لا عبد الله، وهو مما وهم فيه مالك، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة تابعي شــامي كبير لإدراكه أول خلافة أبي بكر؛ قال أبو عبد الله الصنابحي: قَدِمت مهاجراً إلى النبي 癱 من اليمن فلما وصلنا الجحفة إذا براكب قلنـا له مـا الخبر؟ قـال: دفنًا رسـول الله ﷺ منذ ثـلاثة

أيام. وهذه الأحاديث وما كان في معناها من حديث عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الأثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نيّة شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى.

# ٨١ ـ مسألة: دليل لمَن قال بوجوب الوضوء من مسّ الذَّكَر.

قال ابن العربي: في هذه الآية (١) مسألة بديعة، وهي أن الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن، وتعليم ما علّمه من الدين، فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض، وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة، ولا كان عليه إذا علَّم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا ولا كان كذا، ولهذا قلنا: يجوز العمل بخبر بُسرة في إيجاب الوضوء من مسّ الذّكر، لأنها رَوَّت ما سمعت وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال، كما قال أبو حنيفة، على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر.

٨٢ ـ مسألة: الردّ على من قال: من توضأ تبرّداً أنه يجزيه عن فريضة الـوضوء الموظّف عليه.

هذه الآية (٢) تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إنه مَن توضأ تبرّداً أنه يجزيه عن فريضة الوضوء الموظف عليه؛ فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من حرث الدنيا، فلا يدخل أحدهما على الآخر ولا تجزي نيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ قاله ابن العربي.

#### ٨٣ ـ مسألة: حكم ذكر الله في الخلاء.

قوله - تعالى -: ﴿ اللَّذِينَ يَلْذُكُرُونَ الله قِيَاماً وقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ (٣) ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، فكأنهما تحصر زمانه. ومن هذا المعنى قولُ عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم. فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغيرُ ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، فأجاز ذلك عبد الله بن عمر وابن سيرين والنخعي، وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشّعبي. والأول أصح لعموم الآية والحديث. قال النّخعي: لا بأس بذكر الله في الخلاء فإنه يصعد. المعنى: تصعد به الملائكة مكتوباً في صحفهم، فحذف المضاف. دليله قوله تعالى: ﴿ ما يلفظ من قول

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ واذكرن ما يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ﴾ الآية ٣٤ ــ الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ مَن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومَن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ﴾ الأية ٢٠ ــ الشورى.

<sup>(</sup>٣) أية ١٩١ ـ آل عمران.

إلَّا لديه رقيب عتيد ﴾(١). وقال: ﴿ وإنَّ عليكم لحافظين كراماً كـاتبين ﴾(٢). ولأن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أمر عباده بالـذكر على كـل حال ولم يستثنِّ فقـال: ﴿ اذكرُ وَا اللَّهُ ذَكَـراً كَثِيـراً ﴾(٣)، وقال: ﴿ فَاذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم ﴾(١)، وقبال: ﴿ إِنَّا لَا نَصْبِعَ أَجْرُ مَنَ أَحْسَنَ عَمَيلًا ﴾(٥) فعمَّ. أبو بكر بن مالك حدّثنا عبد اللهبن أحمد بن حنبل قال حدّثني أبي قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب الأحبار قال: قـال موسى ـ عليــه السلام ـ: «يا ربّ أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس مَن ذَكرني قال يا ربّ فإنَّا نكون من الحال على حال نجلُّك ونعظَمك أن نذكرك قال ومـا هي قال الجنـابة والغـائط قال يا موسى اذكرني على كــل حال». وكــراهية من كــره ذلك إمــا لتنزيــه ذكر الله تعــالى في المواضع المرغوب عن ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمام، وإما إبقاء على الكِرام الكاتبين على أن يحلُّهم موضع الأقذار والأنجاس لكتابـة ما يلفِظ بــه. والله أعـلـم. و﴿ قِيَامــأ وَقُعُوداً ﴾ نُصب على الحال. ﴿ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ في موضع الحال، أو ومضطجعين. ومثله قـوله تعـالي: ﴿ دعانـا لجنبه أو قـاعداً أو قـائماً ﴾ على العكس، أي دعـانا مضـطجعاً على جنبه. وذهب جماعة من المفسّرين منهم الحسن وغيره إلى أن قولـه: ﴿ يَذَكُـرُونَ اللَّهُ ﴾ إلى آخره، إنما هو عبارة عن الصلاة، أي لا تضيّعوهـا، ففي حال العـذر يصلّونها قعـوداً وعلم جُنُـوبهم. وهي مثل قـوله تعـالى: ﴿ فإذا قضيتم الصـلاة فـاذكـروا الله قيـامـاً وقعـوداً وعلى جُتوبكم ﴾ في قول ابن مسعود على ما يأتي بيانه. وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلِّي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه، كما ثبت عن عمران بن حصين قال: كان بي البواسير فسألت النبيّ عن الصلاة فقال: وصلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستـطع فعلى جنب، رواه الأئمة. وقـد كان ﷺ يصلِّي قـاعداً قبــل مـوته بعـام في النافلة، على مـا في صحيح مسلم. وروى النسـائي عن عـائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالت: رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي متربّعاً. قال أبـو عبد الـرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلَّا خطأ. والله أعلم.

٨٤ ـ مسألة: كراهية دخول الخلاء بخاتم الفضة المنقوش عليه اسم الله.

إذا ثبت جواز التختّم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به، فقد كره ابن سيرين وغيره من العلماء نقشه وأن بكون فيه ذكر الله. وأجاز نقشه جماعة من العلماء. ثم إذا نقش عليه اسم

<sup>(</sup>٢) آية ١٠ ـ الانفطار.

<sup>(</sup>٤) آية ١٥٢ - البقرة.

<sup>(</sup>١) آية ١٨ ـ قَ.

٣) آية ٤١ ـ الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) آية ٣٠ ـ الكهف.

للله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله في شماله، فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خفّفه سعيد بن المسيب ومالك. قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً. ورُوِيَ عنه الكراهة وهو الأولى. وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه. وقد روى همّام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله على إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي على اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إلا همّام.

## ٨٥ ـ مسألة: وجوب غسل الكافر عند إسلامه.

وقيل: إن الصبغة (١) الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام، بدلاً من معمودية النصارى؛ ذكره الماوردي. قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعبّداً. لان معنى صبغة الله: غسل الله، أي: اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجبه الله عليكم. وبهذا المعنى جاءت السُّنة الثابتة في قيس بن عاصم، وثمامة بن أثال حين أسلما. روى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن ثمامة الحنفي أُسِرَ فمر به النبي على يوماً فأسلم؛ فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين؛ فقال رسول الله على: وحَسُنَ إسلام صاحبكمه. وخرج أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي على أن يغتسل بماء وسدر. وذكره النسائي وصححه أبو محمد عبد الحق. وقيل: إن القربة إلى الله - تعالى - يقال لها صبغة؛ حكاه ابن فارس في المجمل. وقال الجوهري: صبغة الله دينه. وقيل: إن الصبغة الختان، اختتن إبراهيم فجَرَت الصبغة على الحتان بصبغهم الغلمان في الماء؛ قاله الفرّاء.

## ٨٦ ـ مسألة : وجوب الغسل إذا التقى الختانان .

والجمهور من الأمة على أن الجُنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة نحتانٍ. ورُويَ عن بعض الصحابة أن لا غسل إلاّ من إنزال، لقوله عليه السلام: «إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أبيّ بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مسّ المرأة منه ثمّ يتوضأ ويُصلّي». قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الآخر إنما ببناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه، وقال في آخره: قال أبو العلاء بن الشَّخير كان رسول الله على ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذي: كان هذا الحُكم في أوّل الإسلام ثم نُسِخ.

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ صبغة الله، ومَن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ﴾ الآية ١٣٨ ـ البقرة.

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وأن الغسل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي على قال: وإذا جلس بين شُعبِها الأربع ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: وإذا قعد بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل». زاد مسلم «وإن لم ينزل». قال ابن القصار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث «إذا التقى الختانان» وإذا صع الإجماع بعد الخلاف كان مُسقِطاً للخلاف. قال القاضي عياض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش ثم بعده داود الأصبهاني. وقد رُوِي أن عمر - رضي الله عنه - حمل الناس على ترك الأخذ بحديث «الماء من الماء» لما اختلفوا. وتأوّله ابن عباس على الاحتلام، أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء.

# ٨٧ ـ مسألة : اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلَ ﴾ .

واختلف العلماء في قوله: ﴿ إِلاّ عابِرِي سبيل ﴾ (١) فقال علي - رضي الله عنه - وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم: عابر السبيل المسافر. ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جُنُب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر فإنه يتيمّم، وهذا قبول أبي حنيفة لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضر. والحاضر يغتسل لوجود الماء، والمسافر يتيمّم إذا لم يجده. قبال ابن المنذر: وقال أصحاب الرأي في الجُنُب المسافر يمرّ على مسجد فيه عين ماء يتيمّم الصعيد ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يخرج الماء من المسجد. ورخصت طائفة في المنذر: وبه نقول. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنخعي: عابر السبيل المنذر: وبه نقول. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنخعي: عابر السبيل الخاطر المجتاز، وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي. وقالت طائفة: لا يمرّ الجُنُب أحمد وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد وإسحاق في الجُنُب: إذا تبوضاً لا بأس أن يجلس في المسجد؛ حكاه ابن المُنذِر. وروى بعضهم في سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب دُورهم شارعة في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد.

قلت: وهذا صحيح، يعضده ما رواه أبيو داود عن جَسَّرة بنت دَجاجة قـالت سمعت عـائشة ــرضي الله عنهـا ــ تقول: جـاء رســول الله ﷺ ووجــوه بيــوت أصحــابــه شــارعــة في

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاة وَانتُم سَكَارَى حتى تعلمُوا مَا تَقُولُــونَ وَلا جُنِّبًا إلاً عابِرِي سَبِيل حتى تعتسلوا. . . ﴾ الآية ٤٣ ـ النساء.

المسجد، فقال: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخـل النبي ﷺ ولم يصنع القـوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعدُ فقـال: «وجهوا هـذه البيوت عن المسجـد فإنَّى لا أحلَّ المسجد لحائض ولا جُنُب، وفي صحيح مسلم: ﴿ لا تُبقين في المسجد خوخة إلَّا خوخة أبي بكر». فأمر ﷺ بسدَّ الأبواب لما كـان يؤدِّي إلى اتخاذ المسجـد طريقـًا والعبور فيه. واستثنى خوخة أبي بكر إكراماً له وخصوصية، لأنهمنا كانـا لا يفترقــان غالبــاً. وقد رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنه لم يكن أذِنَ لأحد أن يمرُّ في المسجد ولا يجلس فيه إلَّا عليَّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. رواه عـطيّة العـوفي عن أبي سعيد الخـدري قال: قــال رسول الله ﷺ: «ما ينبغي لمسلم ولا يصحّ أن يجنب في المسجد إلّا أنا وعليّ». قال علماؤنا: وهـذا يجوز أن يكـون ذلك، لأن بيت عليّ كـان في المسجد، كمـا كـان بيت النبيّ ﷺ في المسجد. وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله ﷺ من المسجد فقال: «ما ينبغي لمسلم» الحديث. والذي يدلُّ على أن بيت عليّ كان في المسجد ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سـال رجل أبي عن عليّ وعثمان \_رضي الله عنهما \_ أيّهما كان خيراً؟ فقال له عبـد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله ﷺ! وأشار إلى بيت عليّ إلى جنبه، لم يكن في المسجد غيرهما، وذكر الحديث. فلم يكونًا يجنبان في المسجد وإنما كنانا يجنبنان في بينوتهما، وبينوتهمنا من المسجد إذا كان أبوابهما فيه، فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. ويجوز أن يكون ذلك تحصيصاً لهما، وقد كان النبيِّ ﷺ خُصَّ بـأشياء، فيكــون هذا ممــا خُصَّ به، ثم خَصَّ النبيَّ ﷺ عليًا ـ عليه السلام ـ فرخص لـه في ما لم يـرخص فيه لغيــره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد، فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بيتهما، حتى أمر النبي ﷺ بسـدّها إلّا بــاب عليّ. وروى عمرو بن ميمــون عن ابن عبــاس قــال: قــال رســول الله 選 : «سدُّوا الأبواب إلَّا باب علي ، فخصه \_ عليه السلام \_ بـأن ترك بـابه في المسجـد، وكان يُجنِب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله: ولا تبقين في المسجد خبوخة إلّا خبوخة أبى بكر، فإن ذلك كانت ـ والله أعلم ـ أبـوابأ تـطلع إلى المسجد خـوخات، وأبـواب البيوت خارجة من المسجد، فأمر ـ عليه السلام ـ بسدّ تلك الخوخات وتــرك خوخــة أبي بكر إكــراماً له. والخوخات كالكوى والمشاكي وباب عليّ كان باب البيت الذي كان يدخل منه ويخرج. وقد فسر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما.

فإن قبل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قبال: كان رجبال من أصحباب النبي على تصيبهم الجنبابة فيتنوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. وهذا يبدل على أن اللّبث في المسجد للجنب جائز إذا توضأ، وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة، وكلَّ موضع وُضِع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألا

يدخله من لا يرضى لتلك العبادة، ولا يصع له أن يتلبّس بها. والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. فإن قبل: يبطل بالمحدّث. قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه، وفي قوله تعالى: ﴿ ولا جُنباً إلاّ عابِرِي سبيل ﴾ ما يغني ويكفي. وإذا كان لا يجوز له اللّبث في المسجد فأحرى له ألاّ يجوز له مس المصحف ولا القراءة فيه، إذ هو أعظم حُرمة.

٨٨ ـ مسألة: منع الجُنُب من قراءة القرآن إلَّا الآيات اليسيرة للتعوَّذ.

ويمنع الجُنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلاّ الآيات البسيرة للتعوّد. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يقرأ الجُنب والحائض شيئاً من القرآن، أخرجه ابن ماجة. وأخرج الدارقطني من حديث سفيان عن مِسْعَر وشُعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلاّ أن يكون جُنباً. قال سفيان قال لي شُعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه. وأخرجه ابن ماجة قال: حدّثنا محمد بن بشار حدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شُعبة عن عمرو بن مرة، فذكره بمعناه، وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عباس عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله ﷺ نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب، أخرجه الدارقطني. ورُويَ عن عكرمة عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقاست وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال: مَهْمَم؟ قالت: إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال: وأين رأيتني؟ قالت: وأيت رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتني وقد نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتني وقد نهى رسول الله تشي أن يقرأ أحدنا القرآن وهو رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتني وقد نهى رسول الله تشي أن يقرأ أحدنا القرآن وهو

أتسانسا رسولُ الله يستلو كستاب أتى بالهُدَى بعد العمر فقلوبُ فالمنافق بعد العمر فقلوبُ فالمنافق بنيت يجافي جنبه عن فراشِمه

كما لاح مشهورٌ من الفجر ساطعُ به موقد ات أن ما قال واقعُ إذا استثقلت بالمشركين المضاجعُ

فقالت: آمنت بالله وكذّبت البصر. ثم غدا على رسول الله ﷺ فـأخبره؛ فضحك حتى بَدَت نواجذُه ﷺ.

٨٩ ــ مسألة: الاختلاف في الجُنُب يصبّ على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا بندلك.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾(١) نهى الله \_ سبحانــه وتعالى \_ عن الصـــلاة إلَّا بعد

<sup>(1)</sup> انظر هامش المسألة السابقة.

الاغتسال، والاغتسال معنى معقول، ولفظه عند العرب معلوم، يعبّر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول، ولذلك فرّقت العرب بين قولهم: غسلت الثوب، وبين قولهم: أفضت عليه الماء وغمسته في الماء. وإذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجُنب يصبّ على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتذلّك، فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتذلّك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجُنب بالاغتسال، كما أمر المتوضىء بغسل وجهه ويديه، وهذا قول المزني واختياره. قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل، لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال، ومن لم يمر يديه فلم يفعل غير صبّ الماء لا يسمّيه أهل اللسان غاسلاً، بل يسمّونه صاباً للماء ومنغمساً فيه. قال: على نحو هذا جاءت الآثار عن النبي الله أنه قال: وتحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، قال: وإنقاؤه والله أعلم لا يكون إلا بتتبّعه، على حدّ ما ذكرنا.

قلت: لا حجّه فيما استُدل به من الحديث لوجهين: احدهما انه قد خولف في تأويله، قال سفيان بن عُيينَة: المراد بقول عليه السلام «وأنقوا البشرة» أراد غسل الفرج وتنظيفه، وأنه كنّى بالبشرة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الاحاديث من ابن عُيينة.

الثاني - أن الحديث أخرجه أبو داود في سُننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف؛ كذا في رواية ابن داسة. وفي رواية اللؤائي عنه: الحارث بن وجيه ضعيف، حديثه منكر، فسقط الاستدلال بالحديث، وبقي المعوّل على اللسان كما بينًا. ويعضده ما ثبت في صحيح الحديث أن النبي على أتى بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، روّته عائشة، ونحوه عن أم قيس بنت محصن، أخرجهما مسلم. وقال الجمهور من العلماء وجماعة المفهاء: يجزىء المجنب صبّ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعمّ وإن لم يتدلّك، على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي في رواها الاثمة، وأن النبي في كان يفيض الماء على جسده، وبه قال محمد بن عبد الحكم، وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك قال: وإنما أمر بإمرار البدين في الغسل لأنه لا يكاد من لم يمرّ بديه عليه يسلم من تنكّب الماء عن بعض ما يجب عليه من جسده. قال ابن العربي: وأعجب لابي الفرج الذي رأى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزىء! وما قاله قطّ مالكُ نصّاً ولا تخريجاً، وإنما هي من أوهامه.

قلت: قد رُوِيَ هذا عن مالك نصّاً؛ قال مروان بن محمد الظّاهري وهو ثقة من ثقـات الشـاميين: سألت مـالك بن أنس عن رجـل انغمس في ماء وهـو جُنْب ولم يتـوضـاً، قـال: مضت صلاته. قال أبو عمر: فهذه الرواية فيها لم يندلّك ولا توضّاً، وقد أجـزاه عند مـالك. والمشهور من مذهبه أنه لا يُجـزِثه حتى يتـدلّك، قيـاساً على غَسـل الوجـه واليدين. وحجـةـ الجماعة أن كل من صبّ عليه الماء فقد اغتسل. والعرب تقول: غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة غُسل رسول الله عنه، كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه لأنه المبيِّن عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه، كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه على رأسه، وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام .. قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصبّ والإفاضة، وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جلّ وعز تعبد عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاً، وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض ويكون ذلك غسلاً موافقاً للسُنة غير خارج من اللغة، ويكون كل واحد من الأمرين أصلاً في نفسه، لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه، لأن الأصول لا يُرد بعضها إلى بعض قياساً ـ وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة ـ وإنما ترد الفروع فياساً على الأصول. وبالله التوفيق.

# ٩٠ مسألة: الردّ على من قال بغسل اليدين سبماً والفرج سبماً في غسل الجنابة.

حديث ميمونة وعائشة (١) يردّ ما رواه شُعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً. وقد رُويَ عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يـزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جُعِلَت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مـرة، والغسل من البول مرة. قال ابن عبد البرّ: وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه ضعف ولين، وإن كان أبو داود قـد خرّجه والذي قبله عن شُعبة مـولى ابن عباس، وشُعبة هذا ليس بـالقوي، ويـردّهما حـديث عائشة وميمونة.

#### ٩١ ـ مسألة: حكم من لم يستطع إمرار يده على جسده.

ومن لم يستطع إمرار يده على جسده فقد قال سحنون: يجعل مَن يلي ذلك منه، أو يعالجه بخِرقة. وفي الواضحة يمر يديه على ما يدركه من جسده، ثم يفيض الماء حتى يعمّ ما لم تبلغه يداه.

# ٩٢ ـ مسألة: على الجُنُب تخليل لحيته.

واختلف قول مالـك في تخليل الجُنُب لحيته، فروى ابن القـاسم عنه أنـه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم: ذلك هـو أحبّ إلينا، لأن رسول الله على كان يخلّل شعره في غسل الجنابة، وذلك عامّ وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه،

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة.

وعلى هذين القولين العلماء. ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد، وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف. ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسع على الخُفين ولم يجز في الغسل.

قلت: ويعضد هذاقوله ﷺ: «تحت كل شعرة جنابة».

٩٣ ـ مسألة: الردّ على مَن قال بوجوب المضمضة والاستنشاق.

وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق، لقوله تعالى: ﴿ حتى تغتسلوا ﴾ (١) منهم أبو حنيفة، ولانهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخدّ والجبين، فمن تركهما وصلى أعاد كمن ترك لمعة، ومَن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه. وقال مالك: ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء، لأنهما باطنان كداخل الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير الطبري والليث بن سعد والأوزاعي وجماعة من التابعين. وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسل جميعاً، وهو قول إسحاق وأحمد بن حبل وبعض أصحاب داود. ورُوي عن الزُهري وعطاء مثل هذا القول. ورُوي عن أحمد أيضاً أن المضمضمة سُنة والاستنشاق فرض، وقال به بعض أصحاب داود. وحجة مَن لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما بالآية، وقوله تعالى: ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ (٢) فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر، والنبي الله لم يُحفظ عنه وجوهكم ﴾ (٢) فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر، والنبي المنه لم يأمر بها، وأفعاله مراده قولاً وعملاً. احتج مَن فرق بينهما بأن النبي النبي على فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مزاده قولاً وعملاً. احتج مَن فرق بينهما بأن النبي المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله من البست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنشاق وأمر به، وأمره على الوجوب أبداً.

# ٩٤ ـ مسألة: وجوب النيَّة في غسل الحِنابة ـ

قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجِنابة من النيّة، لقوله تعالى: ﴿ حتى تغتسلوا ﴾ (٣) وذلك يقتضي النيّة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو نُـور، وكذلك الوضوء والتيمّم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: ﴿ وما أُمِـروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين لــه الدين ﴾ (٤) وإخلاص النيّة في التقرّب إلى الله تعالى، والقصدِ له بـأداء ما افتـرض على عباده المؤمنين،

<sup>(</sup>١) آية ٤٣ ـ النساء. (٢) آية ٦ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُـوا لا تقربُـوا الصلاة وأنتم سكـارى حتى تعلموا مـا تقولـون ولا جُنّباً إلا عابدي سبيل حتى تغتسلوا. . . ﴾ الآية ٤٣ ـ النساء.

<sup>(</sup>٤) آية ٥ ـ البيّنة.

وقال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيّات، وهذا عمل. وقال الأوزاعي والحسن: يجزى، الوضوءُ والتيمّمُ بغير نيّة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: كلّ طهارة بالماء فإنها تُجزى، بغير نيّة، ولا يجزى، التيمّمُ إلّا بنيّة، قياساً على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نيّة. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك.

#### ٩٥ ـ مسألة: استحباب تقليل ماء الاغتسال من غير كيل ولا وزن.

وأما قدر الماء الذي يغتسل به، فروى مالك عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة . «الفرق» تحرّك راؤه وتسكّن. قال ابن وهب: «الفرق» مكيال من الخشب، كان ابن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أُميّة . وقد فسّر محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» فقال: ثلاثة آصع، قال: وهي خمسة أقساط، قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عشراً مدّاً بمدّ النبي بي . وفي صحيح مسلم قال سفينان: «الفرق» ثلاثة آصع. وعن أنس قال: كان النبي ي يتوضأ بالمدّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يكثر منه، فإن الإكثار منه سرف والسّرف مذموم. ومذهب الأباضية الإكثار من الماء، وذلك من الشيطان.

٩٦ مسألة: جواز التيمم عند الخوف من فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء
 لو استعمل الماء.

قوله - تعالى -: ﴿ مُرْضَى ﴾ (١) المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال، والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير، فإذا كان كثيراً بحيث يخاف الموت لبرد الماء، أو للعلة التي به، أو يخاف فوت بعض الأعضاء، فهذا يتيمّم بإجماع، إلاّ ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّر وإن مات. وهذا مردود بقوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (١) . ووما جعل عليكم في المدين من حرج ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (١) . وروى الدارقطني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمّم. وعن سعيد بن جُبير أيضًا عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمّم بالصعيد. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهلك من شدّة البرد ولم يأمره على بغسل ولا إعادة. فإن كان يسيراً إلاّ أنه يخاف معه حدوث علّة أو زيادتها أو بطء

<sup>(</sup>١) في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كُنتُم مَرضَى أَوْ عَلَى سَفْرَ . . ﴾ الآية ٤٣ ــ النساء .

<sup>(</sup>٢) آية ٧٨ ـ الحج. (٣) أية ٢٩ ـ النساء.

بُرَّءِ فهؤلاء يتيمَّمون فإجماع من المذهب. قال ابن عطيَّة: فيما حفظت.

قلت: قد ذكر الباجي فيه خلافاً، قال القاضي أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحيح نزلة أو حمّى، وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض، وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز له التيمّم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلف، ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. قال ابن العربي: وقال الشافعي لا يُباح التيمّم للمريض إلا إذا خاف التلف، لان زيادة المرض غير متحقّقة، لأنها قد تكون وقد لا تكون، ولا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف من المشكوك. قلنا: قد ناقضت، فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمّم، فكما يُبيح التيمّم خوف التلف كذلك يُبيحه خوف المرض، لأن المرض محذور كما أن التلف محذور قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبّة لم يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمّم، وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه».

قلت: الصحيح من قول الشافعيّ فيما قال القُشيري أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره: والمرض الذي يُباح له التيمّم هـو الذي يخـاف فيه فـوت الروح أو فـوات بعض الأعضاء لـو استعمل الماء. فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعي: جواز التيمم. روى أبو داود والدارقطني عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبـد الـرحمن بن جُبيـر عن عمـرو بن العــاص قـال احتلمت في ليلة بــاردة في غـزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت ثم صلّيت بأصحابي الصّبح، فـذكـروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال يا عمرو: وصلّيت بأصحابك وأنت جُنّب،؟ فأخبـرته بـالذي منعنى من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله ـ عزّ وجـلّ ـ يقول: ﴿ وَلاَ تَقْتَلُوا أَنْفُسَكُم إِنْ الله كَـانّ بكم رحيماً ﴾ فضحك نبيّ الله ﷺ ولم يقل شيئاً. فدلّ هذا الحديثُ على إباحة التيمّم مع الخسوف لا مسع اليقين، وفيسه إطلاق اسم الجُنُب على المتيمّم وجسواز صلاة المتيمّم بالمتوضئين، وهذا أحد القولين عندنا، وهو الصحيح الذي أقرأه مالك في موطئه وقرىء عليه إلى أن مات. والقول الثاني ـ أنه لا يصلَّى، لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء، وحُكم الإمام أن يكمون أعلى رتبة، وقبد روى الدارقيطني من حديث جبابر بن عبيد الله قال: قبال رسبول الله ﷺ: لا يؤمّ المتيمّم المتـوضئين، إسناده ضعيف. وروى أبـو داود والدارقُـطني عن جابـر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منّا حجر فشجّه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هـل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لـك رخصة وأنت تقـدر على الماء، فـاغتسل فمات، فلَّما قَدِمنا علَّى النبيِّ ﷺ أُخبِر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألاَّ سـألوا إذ لم يعلمـوا فإنما شفاء العِيِّ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمُّم ويعصر أو يعصب ـ شكُّ موسى ـ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال الدارقُـطني: «قال أبـو بكر هـذه سُنَّة تفرَّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق،

وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس. واختُلف على الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء عن فقيل عنه عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي على وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، وأسند الحديث، وقال داود: كلّ مَن أطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمّم، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُم مُرضى ﴾. قال ابن عطية: وهذا قول خلف، وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من استعمال الماء أو تأذّيه به كالمجدور والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء، كما تقدّم عن ابن عباس.

# ٩٧ ـ مسألة: جواز التيمّم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ (١) يجوز التيمَم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء، ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة، هذا مذهب مالك وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يتيمّم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة، وهذا كله ضعيف. والله أعلم.

#### ٩٨ ـ مسألة : اختلاف العلماء في جواز التيمّم في الحضر .

أجمع العلماء على جواز التيمّم في السفر حسبما ذكرنا، واختلفوا فيه في الحضر، فلاهب مالك وأصحابه إلى أن التيمّم في الحضر والسفر جائز، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمّم إلا أن يخاف التلف، وهو قول الطبري. وقال الشافعي أيضاً والليث والطبري: إذا عَدِمّ الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيحُ والسقيم تيمّم وصلّى ثم أعاد. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمّم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمّم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية. فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمّم خُرِّج على الأغلب فيمن لا يجد الماء، والحاضرون الأغلب وقت الصلاة تيمّم المسافر بالنص، والحاضرُ بالمعنى. وكذلك المريض بالنص والصحيح وقت الصلاة تيمّم المسافر بالنص، والحاضرُ بالمعنى. وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. وأما من منعه في الحضر فقال: إن الله تعالى جعل التيمّم رخصة للمريض والمسافر، كالفطر وقصر الصلاة، ولم يبح التيمّم إلاّ بشرطين: وهما المرض والسفر، فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط لله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملةً مع وجود الماء فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء، لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في قوله نعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُم مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرَ. . . ﴾ الآية ٤٣ ــ النساء.

﴿ فلم تجدوا ماء فتيمّعوا ﴾(١) فلم يبح التيمّم لأحد إلّا عند فقّد الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما رُوِي من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحاً، والله أعلم. وقد أجاز رسول الله ﷺ التيمّم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء فالمريض أحرى بذلك.

قلت: ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسُّنّة.

أما الكتاب فقوله سبحانه: ﴿ أَو جَاءَ أَحَدُ مَنْكُمُ مِنَ الغَائطُ ﴾ (٢) يعني المقيم إذا عَدِمَ الماء تيمّم. نصّ عليه القُشيري عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء، لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان.

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضر، فهل يُعيد إذا وجد الماء أم لا، المشهور من مذهب مالك أنه لا يُعيد وهو الصحيح. وقال ابن حبيب ومحمد بن عبد الحكم: يعيد أبدأ، ورواه ابن المنذر عن مالك. وقال الوليد عنه: يغتسل وإن طلعت الشمس.

وأما السُّنة فما رواه البخاري عن أبي الجُهَيَّم بن الحارث بن الصَّمة الأنصاري قال: أقبل النبي على من نحو «بئر جَمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يردّ عليه النبي على حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام. وأخرجه مُسلم وليس فيه لفظ «بئر». وأخرجه الدارقطني من حديث بن عمر وفيه «ثم ردّ على الرجل السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أنّي لم أكن على طُهْر».

٩٩ مسألة: اختلاف العلماء في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث أو ليس
 بحدث أو مظنة حدث.

لفظ «الخائط» (٣) يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. وقد اختلف الناس في حصرها، وأنبل ما قبل في ذلك أنها ثلاثة أنواع، لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل، خارج معتاد، ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات، ولا يُراعى المخرج ولا يُعَد اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من السبيلين، ولا يراعى الاعتياد، ويعد اللمس. وإذا تقرر هذا فاعلم أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سُكْر فعليه الوضوء، واختلفوا

<sup>(</sup>١) آية ٤٣ ـ النساء . (٢) آية ٤٣ ـ النساء .

بن من قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحمد منكم من الغائط أو لامستم النساء. . . ﴾
 الآية ٤٣ ــ النساء.

في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث، أو ليس بحدث أو مظنّة حدث، ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة.

الطرف الأول ـ ذهب المُزنيُ أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حدث، وأن الوضوء يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث، وهو مقتضى قول مالك في المسوطأ لقوله: ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسًال أخرجه النسائي والدارقطني والترمذي وصحّحه. رووه جميعاً من حديث عاصم بن أبي النجود عن زِر بن حبيش فقال: أنيت صفوان بن عسّال المرادي فقلت: جئتك أسألك عن المسح على الخُفّين، قال: نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله في فأمرنا أن نمسح على الخُفّين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلةً إذا أقمنا، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لمّا كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثاً وجب أن يكون قليله كذلك. وقد رُويَ عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله في: وكاء السّه العينان فمّن نام فليتوضاء وهذا عامّ. أخرجه أبو داود، وأخرجه الدارقطني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي في .

وأما الطرف الأخـر فرُويَ عن أبي مـوسى الأشعري مـا يدلُّ على أن النــوم عنده ليس بحدث على أيّ حال كان، حتى يُحدِث النائم حدثاً غير النوم، لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قيام من نبومه وصلَّى ورُوِيَ عن عَبيدة وسعيد بن المسيب والأوزاعي في رواية محمود بن خالد. والجمهور على خلاف هذين الطرفين. فأما جملة مذهب مالك فإن كـل نائم استثقـل نومـاً، وطال نـومه على أيّ حـال كان، فقـد وجب عليه الـوضوء، وهـو قول الـزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الـوليد بن مسلم. قـال أحمـد بن حنبل: فإن كان النوم خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضرّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلاّ على مَن نام مضطجعاً أو متوركاً. وقال الشافعي: مَن نام جالساً فلا وضوء عليه، ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهورٌ مـذهب مالـك، لحديث ابن عمـر أن رسول الله ﷺ شغـل عنها ليلة يعني العشـاء فأخّـرهـا حتى رقـدنـا في المسجـد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبيِّ ﷺ ثم قال: «ليس أحد من أهـل الأرض ينتظر الصلاة غيـركم، رواه الأثمة واللفظ للبخـاري، وهو أصـحٌ ما في هـذا الباب من جهـة الإسناد والعمل. وأما ما قاله مالك في موطَّئه وصفوان بن عَسَّال في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس، بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رُوِيَ حـديث صفوان وكيع عن مِسعر عن عاصم بن أبي النُّجُود فقال: «أو ربح» بدل «أو نوم»، فقال الدارقُـطني: لم يقل في هذا الحديث «أو ريح» غير وكيع عن مسعر. قلت: وكيع ثقة إمامٌ أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، فسقط الاستدلال بحديث صفوان لمَن تمسَّك به في أن النـوم حدث. وأمـا ما ذهب إليـه أبو حنيفـة فضعيف، رواه المدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نـام وهو سـاجد حتى غطّ أو نفـخ ثم قـام فصلًى، فقلت: يـا رسول الله إنـك قد نمت! فقـال: وإن الوضـوء لا يجب إلاّ على مَن نـام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». تفرّد به أبـو خالـد عن قَتادة ولا يصبح، قالـه الدارقطني. وأخرجه أبو داود وقال: قوله الـوضوء على مَن نام مضطجعاً هـو حديث منكـر لـم يروه إلَّا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئـًا من همذا. وقال أبو عمر بن عبد البرّ: همذا حديث منكر لم يروه أحمد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبـو خالـد الـداني، وأنكـروه وليس بحجّيّة فيمـا نقـل. وأمـا قـول الشافعي: على كل ناثم الوضوء إلَّا على الجالس وحـده، وأن كِلُّ مَن زال عن حـدَّ الاستواء ونام فعليه الوضوء، وهنو قول النظيري وداود، ورُوِيَ عن على وابن مسعنود وابن عمر، لأن الجالس لا يكاد يستثقل، فهو في معنى النبوم الخفيف. وقد روى البدارقيطني من حـديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه أن رسول الله ﷺ قال: «مَن نام جالساً فلا وضوء عليه ومَن وضع جنبه فعليـه الوضــوء». وأما الخـارج، فلنا مـا رواه البخاري قــال: حدَّثــا قتيبة حــدّثنا يزيد بن زُريع عن خالد عن عِكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأةً من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلّي. فهذا خارج من غير المعتاد، وإنما هو عرق انقطع فهو مرض، وما كان هـذا سبيله مما يخـرج من السبيلين فلا وضــوء فيه عنـدنا إيجـاباً، خـلافاً للشـافعي كما ذكـرنا. وبـالله توفيقنــا. ويردّ على الحنفي حيث راعى الخارج النجس. فصح ووضح مذهب مالك بن أنس \_ رضي الله عنه \_ ما تردّد نفس، وعنهم أجمعين .

# ١٠٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في معنى الملامسة في قوله تعالى: ﴿ أو لامستم النساء ﴾.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ الْنِسَآةَ ﴾(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ﴿ لامستم ﴾. وقرأ حمزة والكسائي: «لمستم» وفي معناه ثلاثة أقوال: الأول \_ أن يكون لمستم جامعتم. الثاني \_ لمستم باشرتم. الثالث \_ يجمع الأمرين جميعاً. و﴿ لامستم ﴾ بمعناه عند أكثر الناس، إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال: الأولى في اللغة أن يكون ﴿ لامستم ﴾ بمعنى قبلتم أو نظيره، لأن لكل واحد منهما فعلاً. قال: و«لمستم» بمعنى غشيتم ومسستم، وليس للمرأة في هذا فعل.

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) أية ٦٧ ـ التوبة.

واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة، فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصَّة باليد، والجُنُب لا ذِكر له إلَّا مع الماء، فلم يدخل في المعنى المراد بقـوله: ﴿ وَإِن كنتم مرضى ﴾ الآية، فـلا سبيل لـه إلى التيمّم، وإنما يغتسـل الجُنُب أو يدع الصـلاة حتى يجد الماء، رُويَ هـذا القولُ عن عمر وابن مسعود. قـال أبو عمر: ولـم يقـل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الـرأي وحَمَلَة الأثار، وذلـك والله أعلم لحديث عمّار وعِمران بن حُصين وحديث أبي ذُرّ عن النبيّ ﷺ في تيمّم الجُنّب. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول، فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع، فالجُنَب يتيمَّم واللَّامس بيده لم يجر له ذِكر، فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبَّل الرجل امرأته للذَّة لم ينتقض وضوؤه، وعَضدوا هذا بما رواه الدَّارقُطني عن عائشة أن رسـول الله ﷺ قَبُّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضَّأ. قال عـروة: فقلت لها مَن هي إلَّا أنَّتِ؟ فضحكت. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمُّم، والملامس باليد يتيمُّم إذا التذُّ فإذا لمسها بغير شهبوة فلا وضبوء، وبه قبال أحمد وإسحنق، وهبو مقتضى الآية. وقبال على بن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فـ لا شيء عليه، وإن كـان خفيفاً فعليـه الـوضـوء. وقـال عبد الملك بن الماجشون: من تعمّد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذّ أو لم يلتذّ. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى: والذي تحقُّق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذَّة دون وجودها، فمَّن قصَد اللذَّة بلمسه فقد وجب عليه الـوضوء، التـذّ بذلك أو لم يلتذً، وهذا معنى ما في العتبية من روايـة عيسى عن ابن القاسم. وأمـا الإنعاظ بمجرِّده فقد روى ابن نبافع عن مبالك أنبه لا يوجب وضوءاً ولا غسل ذكر حتى يكون معه لمس أو مَذْي. وقال الشيخ أبو إسحنق: مَن انَّعظ إنعاظاً انتقض وضوؤه، وهذا قبول مالـك في المدوّنة. وقال الشافعيّ: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلَّق نقض الطَّهر به، وهو قول ابن مسعود وابن عمـر والزّهـري وربيعة. وقال الأوزاعي: إذا كان اللَّمس باليد نقض الطَّهـر، وإن كان بغيـر اليد لم ينقضـه، لقول تعالى: ﴿ فلمسوه بأيديهم ﴾(١). فهذه خمسة مذاهب أسَدّها مذهب مالك؛ وهو وأن الوضوء يجب بذلك، وإلى هـذا ذهب أكثر الفقهاء. قال ابن العـربي: وهو الـظاهر من معنى الآية، فإن قوله في أولها: ﴿ وَلا جُنُباً ﴾ أفاد الجماع، وأن قوله: ﴿ أَو جَاء أَحَدُ مُنكُم من الغائط ﴾ أفاد الحَدَث، وأن قوله: ﴿ أَو لامستم ﴾ أفاد اللَّمس والقبـل. فصارت ثـلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذه غايبة في العلم والإعلام. ولـو كان المراد باللَّمس الجمـاع كان تكراراً في الكلام.

<sup>(</sup>١) آبة ٧ ـ الأنعام.

قلت: وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مرسل، رواه وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قال يحيى بن سعيد: وذكر حديث الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أما إن سفيان الشّوري كان أعلم الناس بهذا، زعم إن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً، قاله الدارقطني. فإن قيل: فأنتم تقولون بالمرسل فيلزمكم قبوله والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر الأية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هي الجماع وقد رُوِي ذلك عن ابن عباس. قلنا: قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو كوفي، فما لكم خالفتموه! فإن قيل: الملامسة من باب المفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، واللمس باليد إنما يكون من واحد، فثبت أن الملامسة هي الجماع. قلنا الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين، سواء كان ذلك من واحد أو من اثنين، لأن كل واحد منهما يوصف لامس وملموس.

جواب آخر .. وهمو أن الملامسة قد تكون من واحد، ولمذلك نهى النبي على عن بيع الملامسة، والثوب ملموس وليس بلامس، وقد قال ابن عمر مخبراً عن نفسه «وأنما يومثن قد ناهزت الاحتلام». وتقول العرب: عاقبت اللص وطارقت النعل، وهو كثير.

فإن قيل: لمّا ذكر سبحانه سبب الحدث، وهو المجيء من الغائط ذكر سبب الجنابة وهو الملامسة، فبين حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء، كما أفاد بيان حكمهما عند وجود الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس، ويفيد الحكمين كما بيُّنا. وقد قرىء «لمست» كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه الشافعيّ من لمس الرحل المرأة ببعض أعضائه لا حاثل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهـو ظاهـر القرآن أيضـاً. وكذلك إن لمَسَته هي وجب عليه الـوضوء، إلاَّ الشَّعـر، فإنـه ذلك لا وضـوء لمَن مسَّ شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة، وكذلك السنّ والظفر، فإن ذلك مُخالف للبشرة، ولـو احتاط فتوضأ إذا مسّ شعرها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من فوق الثوب فالتذّ بذلك أو لم يلتذُّ لم يكن عليه شيء حتى يُفضى إلى البشرة، وسواء في ذلك كان متعمَّداً أو ساهياً، كانت المرأة حيَّـة أو ميتة إذا كـانت أجنبية. واختلف قـوله إذا لمس صبيَّـة صغيرة أو عجـوزاً كبيرةً بيده أو واحدةً من ذوات محارمه ممّن لا يحلُّ له نكاحها، فمرة قال: ينتقض الوضوء، لقوله تعالى: ﴿ أَوَ لامستم النساء ﴾ فلم يفرّق. والثاني لا ينقض، لأنه لا مدخل للشهوة فيهنَّ. قبال المروزي: قبول الشافعيُّ أشبه بظاهبر الكتاب، لأنبه الله عزَّ وجبلَّ قبال: ﴿ أَو لامستم النساء ﴾ ولم يقل بشهوة أو من غير شهوة، وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من أصحاب النبيِّ ﷺ لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك عامَّة التابعين. قال المروزي: فأمَّا مـا ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذَّة من فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد، ولا نعلم أحداً قال ذلك غيرهما. قال: ولا يصحّ ذلك في النظر لأن من فعل

ذلك فهو غير لامس لامرأته، وغير مماسً لها في الحقيقة، إنما هنو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّذ واشتهى أن يُلمس لم يجب عليه وضوء، فكذلك مَن لمس فوق الثوب لأنه غير مماسً للمرأة.

قلت: أما ما ذُكر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلّا الليث بن سعد، فقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك قول إسحنق وأحمد، ورُوِي ذلك عن الشعبي والنخعي كلهم قالوا: إذا لعس فالتذُّ وجب الوضوء، وإن لم يلتذُّ فلا وضوء. وأما قوله: «ولا يصحَّ ذلك في النظر» فليس بصحيح، وقلد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت: كنت أنام بين يلدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ، وإذا قام بسطتهما ثانياً، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . فهذا نصّ في أن النبيّ ﷺ كان الملامس، وأنه غمز رجليّ عائشة، كما في رواية القاسم عن عائشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهمـا، أخرجـه البخاري. فهذا يخص عموم قوله: ﴿ أَو لامستم ﴾ فكان واجباً لظاهر الآية انتقاض وضوء كـل مُلامس حيث لامس. ودلَّت السُّنَّـة التي هي البيان لكتـاب الله تعالى أن الـوضــوء على بعض الملامسين دون بعض، وهو مَن لم يلتذُّ ولم يقصد. ولا يقال: فلعلُّه كان على قــدمي عائشة ثوب، أو كان يضرب رجليها بكمَّه، فإنَّا نقول: حقيقة الغمز إنما هو بـاليد، ومنه غمزُك الكبش أي تجـــه لتنظر أهـوسمين أم لا. فأما أن يكـون الغمـز الضرب بـالكم فـلا. والرِّجل الغالب عليها ظهورها من النـائم، لا سيما مـع امتداد وضيق حـاله. فهـذه كانت في ذلك الوقت، ألا ترى إلى قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». وقد جاء صريحاً عنها قالت: «كنت أمدَ رجليّ في قِبلة النبي ﷺ وهو يصلّي فـإذا سجد غمزني فرفعتهما، فإذا قام مددتهما، أخرجه البخاري. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة. ودليل آخر ـ وهو ما روته عائشة أيضاً ـ رضي الله عنها ـ قــالت: فقدت رســول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يبدي على بطن قيدميه وهبو في المسجد وهما منصوبتان، الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقض إلَّا على بعض المُلامسين دون بعض.

فإن قيل: كان على قدمه حائـل كما قـال المزني. قيـل: القدم بـلا حائـل حتى يثبت الحائل، والأصل الوقوف مع الظاهر، بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنصّ.

فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلًا لو استكره امرأة فمسَ ختانه ختانها وهي لا تلتذّ لذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تَشْتَه أن الغسل واجب عليها؛ فكذلك حكم مَن قبّل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الـوضوء، لأن المعنى في الجسّة واللمس والقبّلة الفعل لا اللذّة. قلنا: قـد ذكرنا أن الاعمش وغيره قـد خالف فيما ادّعيتموه من الإجماع. سلّمناه، لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فـلا يلزم، وقد استـدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعي \_ فيما زعمتم \_ إنه لم يُسبَق إليه ، وقد سبقه إليه شيخه مالك، كما هو مشهور عندنا «إذا صحّ الحديث فخذوا به ودعوا قبولي» وقد ثبت الحديث بذلك فلِم لا تقولون به؟! ويلزم على مذهبكم أن مَن ضرب امرأته فلطمها بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوؤه، إذ المقصود وجود الفعل، وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم، والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيره أنه على كان يُصلّي وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يردّ ما قاله الشافعي في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسّكاً بلفظ النساء، وهذا ضعيف، فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط. واختلف قوله في ذوات المحارم الخوب أنه لا يعتبر اللّذة، ونحن اعتبرنا اللذّة فحيث وُجِدَت وُجِدَ الحكم، وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة، فلأن اللّمس أكثر ما يستعمل باليد، فقصره عليه دون غيره من الأعضاء، حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمسّ فقصره عليه دون غيره من الأعضاء، حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمسّ فقصره عليه دون غيره من الأعضاء، حتى أنه لو أدخل الرجل مقبّل امرأته: إن جاء يسألني قلت فرجها أو بطنها لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعبّه. قال أبو تُور: لا وضوء على مَن قبّل امرأته أو باشرها أو يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعبّه. قال أبو تُور: لا وضوء على مَن قبّل امرأته أو باشرها أو لمسها. وهذا يُحرّج على مذهب أي حنيفة، والله أعلم.

١٠١ ـ مسألة: ذكر الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء والتي تُجيز لـ التيم للصلاة.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ ما ق ﴾ (١) الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء هي إمّا عدمه جملة أو عدم بعضه، وإما أن يخاف فوات الرفيق، أو على الرّحُل بسبب طلبه، أو يخاف لصوصاً أو سباعاً، أو فوات الوقت، أو عطشاً على نفسه أو على غيره، وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه. فإذا كان أحد هذه الأشياء تيمّم وصلّى. ويترتّب عدمه للمريض بالآ يجد من يناوله، أو يخاف من ضرره. ويترتّب أيضاً عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعمّ جميع الأصناف، أو بأن يسجن أو يربط. وقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديماً، وهذا ضعيف، لأن دين الله يُشر. وقالت طائفة: يشتريه مالم يزد على القيمة الثلث فصاعداً. وقالت طائفة: يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلاث ونحوهذا، وهذا كله في مذهب مالك \_ رحمه الله \_. وقيل لأشهب: أتشتري القربة بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على الناس. وقال الشافعي بعدم الزيادة.

107 مسألة: الاختلاف في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمّم أم لا. واختلف العلماء هل طلب الماء شرط في صحة التيمّم أم لا، فظاهر مذهب مالك أن

<sup>(</sup>١) أية ٤٣ ـ النساء.

ذلك شرط، وهو قول الشافعي. وذهب القاضي أبو محمد بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمّم، وهو قول أبي حنيفة. ورُوِي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غلوتين من طريقه فلا يعدل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر، والأول أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ، لقوله تعالى: ﴿ فلم نجدوا ماء ﴾(١) وهذا يقتضي أن التيمّم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. وأيضاً من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مُبدّله. فلا يجزىء فعله إلا مع تيقّن عدم مُبدّله، كالصوم مع العتق في الكفّارة.

١٠٣ ـ مسألة: حكم التيمّم للرجل إذا غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت وإذا غلب على ظنّه وجوده وإذا تساوى الأمران.

وإذا ثبت هذا وعُدِم الماء، فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلّف اليأس من وجوده في الوقت، أو يغلب على ظنّه وجوده ويقوى رجاؤه له، أو يتساوى عنده الأمران، فهذه ثـلاثة أحوال:

الأول ـ يستحب له التيمّم والصلاة أول الوقت، لأنه إذا فاتنه فضيلة الماء فإنه يستحبّ له أن يحرز فضيلة أوّل الوقت.

الشاني ـ يتيمَّم وسط الوقت، حكاه أصحاب مالك عنه، فيؤخّر الصّلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تَفَته فضيلة أول الوقت، فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقُربه منه.

الثالث \_ يؤخّر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت، لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أوّل الوقت، لأن فضيلة أول الوقت مختَلف فيها، وفضيلة الماء متّفق عليها، وفضيلة أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلّا لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار، قاله ابن حبيب. ولو علم وجود الماء في آخر الوقت فتيمّم في أوّله وصلّى فقد قبال ابن القاسم: يجزئه، فبإن وجد الماء أعاد في الوقت خاصة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجد الماء بَعْدُ أعاد أبداً.

١٠٤ ـ مسألة: الذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته.

والذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقلَ من كفايته تيمّم ولم يستعمل ما وجد منه. هذا قول مالك وأصحابه، وبـه قال أبـو حنيفة والشافعي في

<sup>(</sup>١) آية ٤٣ \_ النساء.

أحد قوليه، وهو قول أكثر العلماء، لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين، إما الماء وإما التراب. فإذا لم يجد الماء مُغنِيسا عن التيمّم كان غير موجود شرعاً، لأن المطلوب من هجوده الكفاية. وقال الشافعي في القول الأخير: يستعمل ما معه من الماء ويتيمّم، لأنه واجد ماء فلم يتحقّق شرط التيمّم، فإذا استعمله وفقد الماء تيمّم لمّا لم يجد. واختلف قول الشافعيّ أيضاً فيما إذا نسي الماء في رحْله فتيمّم، والصحيح أنه يُعيد لأنه إذا كان الماء عنده فهوواجد وإنما فرط. والقول الآخر لا يُعيد، وهو قول مالك، لأنه إذا لم يعلمه فلم يجده.

#### ١٠٥ ـ مسألة: الردّ على مَن أجاز الوضوء بالماء المتغيّر.

وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر، لقوله تعالى: ﴿ ماء ﴾ فقال: هذا نفي في نكرة، وهو يَعُمّ لغة، فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغيّر وغير المتغيّر، لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعمّ كما قلتم، ولكن في الجنس، فهو عامّ في كل ما كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح. فأما غير الجنس وهو المتغيّر فلا يدخل فيه، كما لا يدخل فيه ماء الباقِلاء ولا ماء الورد.

١٠٦ ـ مسألة: إجمـاع العلماء على أن الـوضوء والاغتسـال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء.

وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء. وقوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمّعوا ﴾(١) يردّه. والحديث الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود، وليس بثابت، لأن الذي رواه أبو زيد، وهو مجهول لا يُعرف بصحبة عبد الله، قاله ابن المنذر وغيره.

١٠٧ ـ مسألة: الماء الذي يُبيىح عدمه التيمّم هو البطاهر المبطهّر الباقي على أصل خلقته.

الماء الذي يبيح عدمه التيمّم هو الطاهر المطهّر الباقي على أصل خلقته. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن لما قال تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ﴾(٢) فإنما أباح التيمّم عند عدم كل جزء من ماء، لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه، سواء كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا متنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء، فلمّا كان كذلك لم يجب التيمّم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه، واستدلّوا على ذلك باخبار ضعيفة.

<sup>(</sup>١) آية ٤٣ ـ النساء . . (٢) آية ٤٣ ـ النساء

#### ١٠٨ ـ مسألة: المعنى اللغوي والشرعي للتيمّم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَتَيَمُّواْ ﴾ (١) التيمّم مما خُصّت به هذه الأمة توسعة عليها، قال ﷺ : «فُضّلنا على الناس بثلاث جُعِلَت لنا الأرض كلها مسجداً وجُعِلَت تربتها لنا طهوراً » وذكر الحديث، وقد تقدّم ذكر نزوله، وذلك بسبب القلادة حسبما بيّناه. وقد تقدّم ذكر الأسباب التي تُبيحه، والكلام هاهنا في معناه لغةً وشرعاً، وفي صفته وكيفيته وما يُتيمّم به وله، ومّن يجوز له التّيمّم، وشروط التّيمّم إلى غير ذلك من أحكامه.

فالتيمّم لغةً هـو القصد. تيمّمت الشيء قصـدته، وتيمّمت الصعيـد تعمّدتـه، وتيمّمته برمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل:

يمَّمتُ الرمخ شَزْراً ثم قلتُ له هذي البسالة لا لِعْب الرَّحاليق

قال الخليل: مَن قال أممته فقد أخطأ، لأنه قال «شَزِّراً» ولا يكون الشَّزر إلاّ من ناحيـة ولم يقصد به أمامه. وقال امرؤ القيس:

تيمّ متُها من أذرعاتٍ وأهلُها بيشرب أدنّى دارها نظرٌ عال وقال أيسضاً:

تيمَّمتِ العَين التي عند ضارج ِ يفيءُ عليها الظلُّ عَـرْمَضُها طَامى آخــر:

إنسي كسذاك إذا منا سناءنسي بسلدٌ ينصَّمنتُ بعيسري غيسرَه بسلدًا وقال أعشى باهلة:

سَل السربع أنَّى يمَّمتُ أمَّ طارقٍ وهل عادةً للربع أن يستكلُّما وللشافعي رضى الله عنه:

عِلمي معي حيثُ يسمعتُ أحمِلُه بسطني وعاءً له لا بسطنَ صندوقِ قال ابن السكّيت: قوله تعالى: ﴿ فتيمّموا صعيداً طيباً ﴾ أي اقصدوا، ثم كثر

 <sup>(</sup>١) في قبوله تعالى: ﴿ وإن كتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
 تجدوا ماء \* فتيمموا صعيداً طيباً. . . ﴾ الآية ٣٣ ـ النساء.

استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمّم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنباري في قولهم: «قد تيمّم الرجل» معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه.

قلت: وهذا هو التيمّم الشرعي، إذا كان المقصود به القُربة. ويمّمت المريض فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمًم يظفر بكل ما يطلب، عن الشيباني. وأنشد:

إنَّا وجدنًّا أعْصُرُ بنَ سعدٍ مُيَمَّم البيتِ رفيعَ المجدِ وقال آخير:

أزهَ له يُولَدُ بنجم السُّعَ مُسَمَّمُ البيتِ كويمُ السَّنعِ 109 مسألة: بيان آية التيمم.

لفظ التيمّم ذكره الله تعالى في كتابه في «البقرة» وفي هذه السورة و«المائدة» والتي في هذه السورة هي آية التيمّم(١). والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد، هما آيتان فيهما ذكر التيمّم. إحداهما في «النساء» والأخرى في «المائدة». فلا نعلم أيّة آية قنت عائشة بقولها: «فأنزل الله آية التيمّم». ثم قال: وحديثها يدلّ على أن التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم.

قلت: أما قوله: «فلا نعلم أيّة آية غنّت عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله أعلم. وقوله: «وحديثها يبدلُ على أن التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم» فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل استير، لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أن النبي على منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلً لا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدّم متلواً في التنزيل. وفي قوله: «فنزلت آية التيمّم» ولم يقل آية الوضوء ما يبيّن أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمّم لا حكم الوضوء، وهذا بيّن لا إشكال فيه.

١١٠ ـ مسألة: يلزم التيمم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عـدم الماء ودخـل وقت الصلاة.

التيمّم يلزم كل مكلّف لزمته الصلاة إذا عَدِمَ الماء ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه والمنزني صاحب الشافعي: يجوز قبله لأن طلب الماء عندهم ليس بشوط قياساً على النافلة، فلما جاز التيمّم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضاً للفريضة. واستدلّوا من السُّنة بقوله عليه السلام لأبي ذرّ: «الصعيد الطيّب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج».

 <sup>(</sup>١) ذكر لفظ التيمّم في سورة البقرة آية ٢٦٧، وقوله: وفي هذه السورة، أي النساء آية ٤٣، وذكر التيمّم في سورة المائلة آية ٦.

فسمًى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسمى الماء، فحكمه إذاً حكم الماء. والله أعلم. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾(١) ولا يقال لم يجد الماء إلاّ لمن طلب ولم يجد. وقد تقدّم هذا المعنى، ولأنها طهارة ضرورة كالمستحاضة، ولأن النبي ﷺ قال: وفأينما أدركتك الصلاة تيمّمت وصلّيت». وهو قول الشافعي وأحمد، وهو مروي عن عليّ وابن عمر وابن عباس.

# ١١١ ـ مسألة: إجماع العلماء على أن التيمّم لا يرفع الجنابة ولا الحدث.

وأجمع العلماء على أن التيمّم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمّم لهما إذا وجد الماء عاد جُنباً كما كان أو مُحدِثاً، لقوله عليه السلام لأبي ذرّ: «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك» إلاّ شيء رُوِيَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، رواه ابن جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه، ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه قال في الجُنب المتيمّم يجد الماء وهو على طهارته: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث. وقد رُوِيَ عنه فيمَن تيمّم وصلّى ثم وجد الماء في الوقت أنه يتوضأ ويُعيد تلك الصلاة. قال ابن عبد البرّ: وهذا تناقض وقلة رُويّة، ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة.

# ١١٢ ـ مسألة : حكم مَن تيمّم وصلّى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء.

وأجمعوا على أن مَن تيمّم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بَعُللَ تيمّمه، وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن مَن تيمّم وصلّى وفرغ من صلاته؛ وقد كان اجتهد في طلبه ولم يكن في رحله أن صلاته تامّة؛ لأنه أدّى فرضه كما أمر. فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم مَن استحبّ له أن يُعيد في الوقت إذا صلّى واغتسل. ورُوي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كلهم يقول: يُعيد الصلاة. واستحبّ الأوزاعي ذلك وقال: ليس بواجب، لِما رواه أبو سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمّما صعيداً طيباً فصلّيا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يُعِدُّ الآخر، ثم أتيا رسول الله على فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعِدُ: «أصبت السُّنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضًا وأعاد: «لك الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي على، وذِكْر أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ. وأخرجه الدارقطني وقال فيه: ثم وجد الماء بعدُ في الوقت.

<sup>(</sup>١) آية ٤٣ ـ النساء.

#### ١١٣ ـ مسألة: حكم مَن تيمّم فوجد الماء بعد دخوله في الصلاة.

واختلف العلماء إذا وُجِدَ الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضأ لما يُستقبل، وبهذا قال الشافعي واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمرزي: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجّتهم أن التيمّم لما بَطُلَ بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منها، وإذا بطل بعضها بطل كلّها، لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها بالحيض. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياساً ونظراً. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾(١). وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمّم عند عدم الماء، واختلفوا في قطعها إذا رُئي الماء، ولم تثبت سُنة بقطعها ولا إجماع. ومن حجّتهم أيضاً أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى السرقبة. وكذلك من خطها أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى السرقبة. وكذلك من

#### ١١٤ ـ مسألة: لزوم التيمّم لكل صلاة فرض.

واختلفوا هل يصلّي به صلوات أم يلزم التيمّم لكل صلاة فرض ونفل، قال شُريك بن عبد الله القاضي: يتيمّم لكل صلاة نافلة وفريضة. وقال مالك: لكمل فريضة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغي الماء فلم يجده فإنه يتيمّم. وقال أبو حنيفة والشّوري والليث والحسن بن حيّ وداود: يصلّي ما شاء بتيمّم واحد ما لم يحدث، لأنه طاهر ما لم يجد الماء، وليس عليه طلب الماء إذا يشس منه. وما قلناه أصحّ، لأن الله \_عزّ وجلّ \_ أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمّم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، فهي طهارة ضرورة ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث، وليس كذلك الطهارة بالماء. وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمّم قبل دخول الوقت، فالشافعي وأهل المقالة الأولى لا يجوزونه، لأنه لما قال الله تعالى: في فلم تجدوا ماء فتيمّموا في (٢) ظهر منه تعلّق أجزاء التيمّم بالحاجة، ولا حاجة قبل الوقت. وروى وعلى هذا لا يصلّى فرضين بتيمّم واحد، وهذا بيّن. واختلف علماؤنا فيمن صلّى فرضين بتيمّم واحد، فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يُعيد الثانية ما دام في الوقت. وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه: يُعيد أبداً. وكذلك رُويَ عن مطرف وابن الماجشون يُعيد الثانية أبداً. وهو الذي يُناظر عليه أصحابنا، لأن طلب الماء شرط. وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمّم لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمَن روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمّم لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمَن

<sup>(</sup>٢) آية ٤٣ \_ النساء.

<sup>(</sup>١) اية ٣٣ ـ محمد.

ذكر صلواتٍ: إن قضاهنَ بتيمّم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط. والأول أصحّ. والله أعلم.

١١٥ ـ مسألة: جواز التيمّم على وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ صَعِيداً طَيِّبًا ﴾(١) الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والزجّاج. قال الزجّاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهمل اللغة، قال الله تعالى: ﴿ وإنّا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ﴾(٢) أي أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً. وقال تعالى: ﴿ فتصبح صعيداً زلقا ﴾(٣). ومنه قول ذي الرّمة:

كانه بالضُّحَى ترمى الصعيد به دَبَّابةٌ في عظام الرأس خُرطومُ

وإنما سمّي صعيداً لأنه نهاية ما يُصعّد إليه من الأرض. وجمع الصعيد صُعُدات، ومنه الحديث «إياكم والجلوس في الصُعُدات». واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطّيب، فقالت طائفة: يتيمّم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو سبخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثّوري والطبري و فليباً ﴾ معناه طاهراً. وقالت فرقة: ﴿ طَيباً ﴾ معناه طاهراً. وقالت فرقة: ﴿ طَيباً ﴾ حلالاً؛ وهذا قلق. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد التراب المُنبِت وهو الطيب، قال الله تعالى: ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه ﴾ (٤) فلا يجوز التيمّم عندهم على غيره. وقال الشافعي: لا يقع الصعيد أطيب؟ فقال: الحرث. قال أبو عمر: وفي قول ابن عاس هذا يدلّ على أن الصعيد يكون في غير أرض الحرث. قال أبو عمر: وفي قول ابن عاس هذا يدلّ على أن الصعيد يكون في غير أرض الحرث. وقال عليّ \_ رضي الله عنه \_: هو التراب خاصّة. وفي كتاب الخليل: تيمّم بالصعيد، أي خذ من غباره، وحكاه ابن فارس. وهو يقتضي التيمّم بالتراب فإن الحجر الصّلد لا غبار عليه. قال الكيا الطبري: واشترط الشّافعي أن يعلّق التراب باليد ويتيمّم به نقلاً إلى أعضاء التيمّم، كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء. قال الكيا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشّافعي، إلا أن قول رسول الله يُنقلاً : «جُعِلَت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» بين ذلك.

قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجُعِلَت تربتها لنا طهوراً» وقالوا: هذا من باب المطلق والمقيد وليس كذلك، وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم، كما قال تعالى: ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمّان ﴾(٥). وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرنا، وهو نصّ القرآن كما بيّنًا، وليس بعد بيان الله

<sup>(</sup>٢) آية ٨ ـ الكهف.

<sup>(</sup>٤) آية ٥٨ ـ الأعراف.

 <sup>(</sup>١) آية ٣٣ ـ النساء.
 (٣) آية ٤٠ ـ الكهف.

<sup>(</sup>٥) آية ٦٨ ـ الرحمن.

بيان. وقال ﷺ للجُنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». فصعيداً على هذا ظرف مكان. ومَن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حـذف الباء أي بصعيـد. ووطيباً» نعت لـه. ومن جعل «طيباً» بمعنى حلالاً نصبه على الحال أو المصدر.

١١٦ ـ مسألة: حكم التيمّم على المعادن والحشيش والعود والثلج والمِسك والزعفران وغُبار اللبد وغيرها.

وإذا تقرّر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمّم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع أن يتيمّم الرجل على الذهب الصّرف والفضة والياقوت والزّمرّد والأطعمة كالخبر واللحم وغيرهما، أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن، فأجيز وهو مذهب مالك وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعي وغيره. قال ابن خويزمنداد: ويجوز عند مالك التيمّم على الحشيش إذا كان دون الأرض واختلف عنه في التيمّم على الثلج ففي المدوّنة والمبسوط جوازه، وفي غيرهما منعه. واختلف المدهب في التيمّم على العُود، فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوقار أنه جائز. وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلاً أو متصلاً فأجيز على المتصل ومنع من المنفصل. وذكر الثعلبي أن مالكاً قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه. قال: وقال الأوزاعي والوري: يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها، حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمَد والثلج أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب المنقول في طبق أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمّم به، وفي المذهب المنع وهو في غير المذهب أكثر، وأما ما طبخ كالجصّ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنع، وفي التيمّم على الجدار خلاف.

قلت: والصحيح الجواز لحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري قال: أقبل رسول الله على من نحو بتر جمل فلقيه رجل فسلّم عليه، فلم يردّ عليه النبي على حمد الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام. أخرجه البخاري. وهو دليل على صحة التيمّم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويردّ على الشافعي ومن تابعه في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلّق باليد. وذكر النقّاش عن ابن علية وابن كيسان أنهما أجازا التيمّم بالمسك والزعفران. قال ابن عطية: وهذا خطأ بحت من جهات. قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ إلّا إسحنق بن راهويه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركه التيمّم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جفّ تيمّم به. وقال الشّعري وأحمد: يجوز التيمّم بغبار اللبد. قال النّعليي: وأجاز أبو حنيفة التيمّم بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمّم بسُحالة الذهب والفضة والصفر والنحاس والرصاص لم يجز، لأنه ليس من جنس الأرض.

# ١١٧ - مسألة: لا يشترط نقل التراب إلى محل التيمم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَآمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾(١) ، المسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع؛ يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء بالسيف وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا أست لها. وبفلان مَسْحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارة عن جرّ اليد على الممسوح خاصّة، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرّها على الممسوح، وهو مقتضى قوله تعالى في آية المائدة: ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ . فقوله: ﴿ منه ﴾ يدلّ على أنه لا بدّ من فقل التراب إلى محل التيمّم. وهو مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن، لأن النبي الله لمّا الله من يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما، وفي رواية نفض. وذلك يدلّ على عدم اشتراط الله ، يوضّحه تيمّمه على الجدار. قال الشافعي: لمّا لم يكن بدّ في مسح الرأس بالماء من بلل ينقل إلى الرأس، فكذلك المسح بالتراب لا بدّ من النقل. ولا خلاف في أن حكم بلل ينقل إلى الرأس، فكذلك المسح بالتراب لا بدّ من النقل. ولا خلاف في أن حكم الحُقين وما بين الأصابع في الرأس، وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة، حكاه ابن الخقين وما بين الأصابع في الرأس، وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة، حكاه ابن عطية. وقال الله عق البخاري من حديث عمّار في «باب التيمّم ضربة» ذكر اليدين قبل الجمهسور. ووقع في البخاري من حديث عمّار في «باب التيمّم ضربة» ذكر اليدين قبل الوجه. وقاله بعض أهل العلم قياساً على تنكيس الوضوء.

# ١١٨ ـ مسألة: اختلاف العلماء في منتهى البلوغ بالتيمّم في اليدين.

واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمّم في اليدين؛ فقال ابن شهاب: إلى المناكب. ورُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق. وفي مصنّف أبي داود عن الأعمش أن رسول الله على مستح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهما والنّوري وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمّم فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع، وإليه ذهب إسماعيل القاضي. قال ابن نافع: مَن تيمّم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في المدوّنة: يُعيد في الوقت. وروى التيمّم إلى المرفقين عن النبيّ على جابرُ عبد الله وابن عمر وبه كان يقول. قال الدارقطني: سُئِل قتادة عن التيمّم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم عن النبعي يقولان إلى المرفقين. قال: وحدّثني محدّث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى

<sup>(</sup>١) آبة ٤٣ ـ النساء.

عن عمّار بن ياسر أن رسول الله رضي قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحق: فذكرته لأحمد بن حبل فعجب منه وقال ما أحسنه!. وقالت طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان. رُوي عن علي بن أبي طالب والأوزاعي وعطاء والشعبي في رواية، وبه قسال الرسغان. رُوي عن مالك وهو قول أحمد بن حبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي والطبري. ورُوي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. وقال مكحول: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمّم فقال الزهري: المسح إلى الأباط. فقلت: عمّن أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عزّ وجلّ، إن الله تعالى يقول: فو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ه<sup>(1)</sup> فهي يبد كلها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: فوالسارق والسارق فاقطعوا أيديهما ه<sup>(1)</sup> فمن أين تُقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحُكي عن الدراوردي أن الكوعين فرض والآباط فضيلة. قال ابن عطية: هذاقول لا يعضده قياس ولا دليل، وإنما عمّم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب، وقياس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وهنا جمهور الأمة، ووقف قوم مع الحديث في الكوعين، وقيسَ أيضاً على القطع إذ الشعبي. ومحكم شرعي وتطهير كما هذا تطهير، ووقف قوم مع حديث عمّار في الكفين. وهو قول الشعبي.

#### ١١٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في عدد الضربات المجزئة للتيمّم.

واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمّم ضربةً واحدة أم لا، فذهب مالك في المدوّنة أن التيمّم بضربتين: ضربة للوجه وضربة للبدين، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، والشّوري والليث وابن أبي سلمة، ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبي على وقال ابن أبي الجهم: التيمّم بضربة واحدة. ورُويّ عن الأوزاعي في الأشهر عنه، وهو قول عطاء والشعبي في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحنق وداود والطبري. وهو أثبت ما رُويّ في ذلك من حديث عمّار. قال مالك في كتاب محمد: إن تيمّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع: يُعيد أبداً. قال أبو عمر وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حيّ: ضربتان، يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ويرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم وغيرهما. قال أبو عمر: لمّا اختلفت الآثار في كيفية التيمّم وتعارضت كان الواجب في العلم وغيرهما. قال أبو عمر: لمّا اختلفت الآثار في كيفية التيمّم وتعارضت كان الواجب في المرفقين، قياساً على الوضوء وإتباعاً لفعل ابن عمر، فإنه من لا يُدفع علمه بكتاب الله. ولو المرفقين، قياساً على الوضوء وإتباعاً لفعل ابن عمر، فإنه من لا يُدفع علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي على ذلك شيء وجب الوقوف عنده. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أبة ٤٣ ـ النساء.

١٢٠ ــ مسألة: الرد على من قال: إن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض وأقلها
 ثلاثة وأكثرها عشرة.

في هذه الآية (١) ردّ على أبي حنيفة وأصحابه حيث استدلّوا بقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك». في أن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض، وأقلّها ثلاثة وأكثرها عشرة. قالوا: لأن ما دون الثلاثة يسمى يوماً ويومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوماً ولا يقال فيه أيام، وإنما يقال من الثلاثة إلى العشرة؛ قال الله تعالى: ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ (٢). ﴿ تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ (٢). ﴿ سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ﴾ (٢).

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: ﴿ أَيَاماً معدودات ﴾. يعني جميع الشهر؛ وقال: ﴿ لَن تَمَسّنا النار إلاّ أَيَاماً معدودات ﴾. يعني أربعين يوماً؛ وأيضاً فإذا أُضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك، وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد؛ ولعلّه أراد ما كان معتاداً لها، والعادة ستّ أو سبع؛ فخرج الكلام عليه، والله أعلم.

۱۲۱ ـ مسألة: بيان صفة دم الحيض وإجماع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها؛ فمن ذلك الحيض المعروف، ودمه أسود خاثر تعلوه حُمرة؛ تترك له الصلاة والصوم؛ لا خلاف في ذلك. وقد يتصل وينقطع؛ فإن اتصل فالحكم ثابت له، وإن انقطع فرأت الدم يوماً والطّهر يوماً فإنها تترك الصلاة في أيام الدم، وتغتسل عند انقطاعه وتصلّي؛ ثم تلفق أيام الدم وتلغي الطّهر المتخلّلة لها، ولا تحتسب بها طهراً في عدّة ولا استبراء. والحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهنّ. روى البخاري: عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله والله في أضحى أو فطر إلى المصلّى فمرّ على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدّقن فإني أريتكنّ أكثر أهل النارة - فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ وقالوا لن تمسّنا النار إلّا أياماً معدودة. . . ﴾ الآية ٨٠ ـ البقرة.

 <sup>(</sup>۲) آیه ۱۹٦ ـ البقرة.
 (۲) آیه ۱۹٦ ـ هود.

<sup>(</sup>٤) أية ٧ ـ الحاقة.

الرجل الحازم من إحداكن»، قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصَلَّ ولم تصم»؟ قلن: بلى يا رسول الله؛ قال: «فذلك من نقصان دينها».

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؛ خرّجه مسلم. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل.

#### ١٢٢ ـ مسألة: الاختلاف في مقدار الحيض.

واختلف العلماء في مقدار الحيض؛ فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؛ وجائز أن يكون خمسة عشر يومًا فما دون، وما زاد على خمسة عشـر يومــا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد رُويَ عن مالـك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلَّا ما يوجد في النساء؛ فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء. وقال محمد بن مسلمة: أقلّ الطّهر خمسة عشر يوماً؛ وهو أكثر اختيار البغــداديين من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثُّوري؛ وهـو الصحيح في الباب؛ لأن الله \_ تعالى \_ قد جعل عدَّة ذوات الأقراء ثلاث حيض، وجعل عدَّة مَن لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر؛ فكان كل قرء عوضاً من شهر، والشهر يجمع الطَّهر والحيض. فـإذا قلَّ الحيض كثر الطُّهر، وإذا كثر الحيض قـلُّ الطُّهـر، فلما كـان أكثر الحيض خمسـة عشر يـوماً وجب أن يكون بإزائه أقلُّ الطهر خمسة عشر يـوماً ليكمـل في الشهر الـواحد حيض وطُهـر، وهمو المتعمارف في الأغلب من خلقة النسماء وجبلتهنَّ مع دلائـل القسرآن والسُّنَّـة. وقسال الشافعي: أقلُّ الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. وقد رُويَ عنه مثـل قول مـالك: إن ذلك مردود إلى عُرف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلُّ الحيض ثــلاثة أيــام، وأكثره عشرة. قال ابن عبد البرّ: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة، لا يمسع من الصلاة إلَّا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات، وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد على خمسة عشر يوماً فهو استحاضة، وما كان أقلُّ من يوم وليلة عند الشافعي فهـو استحاضـة؛ وهو قـول الأوزاعي والطبري. وممّن قال أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره خمسـة عشر يـوماً عـطاء بن أبي رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل. قال الأوزاعي: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ـ من أكثر الحيض وأقلَّه وأقلَّ الطُّهـر، وفي الاستظهـار، جامع الأحكام الفقهية / ج ١ / م ٧

والحجة في ذلك ـ في «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس». فإن كانت بكراً مبتدأة فإنها تجلس أول ما ترى الدم في قول الشافعي خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتُعيد صلاة أربعة عشر يوماً، ثم تغتسل وتُعيد صلاة أربعة عشر يوماً. وقال مالك: لا تقضي الصلاة ويمسك عنها زوجها. علي بن زياد عنه: تجلس قدر لداتها؛ وهذا قول عطاء والشوري وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلةً، ثم تغتسل وتصلّي ولا ياتيها زوجها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تدع الصلاة عشراً، ثم تغتسل وتصلّي عشرين يوماً، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً؛ فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيام المعلومة بشلاثة أيامها؛ عن مالك: ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً. والشافعي: تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار.

# ١٢٣ ـ مسألة: الاختلاف في حدّ دم النفاس عند الولادة.

والثاني (۱) من الدماء: دم النفاس عند الولادة؛ وله \_ أيضاً \_ عند العلماء حد محدود اختلفوا فيه؛ فقيل: شهران؛ وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماً؛ وهو قول الشافعي. وقيل غير ذلك. وطهرها عند انقطاعه. والغسل منه كالغسل من الجنابة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ودم الحيض والنفاس بمنعان أحد عشر شيئاً: وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه \_ وفائدة الفرق لـ زوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق والطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف فيه؛ وفي قراءة القرآن روايتان.

#### ١٢٤ ـ مسألة: دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من صلاة ولا صوم.

والثالث(٢) من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما هو عرق انقطع، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه؛ فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم؛ بإجماع من العلماء واتفاق من الأثار المرفوعة إذا كان معلوماً أنه دم عرق لا دم حيض. روى مالك: عن هشام بن عروة: عن أبيه: عن عائشة ورضي الله عنها وأنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر! أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله وصلى الله عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ١٠ وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض والمستحاضة، وهو أصح ما رُويّ في هذا الباب، وهو يرد ما رُويّ عن عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة، وتستقبل القبلة

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ١٢١.

ذاكرة الله ـ عزّ وجلّ ـ جالسة . وفيه: أن الحائض لا تصلّي ، وهو إجماع من كافّة العلماء إلاّ طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة . وفيه ما يدلّ على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ، ولو لزمها غيره لأمرها به . وفيه ردّ لقول مَن رأى ذلك عليها لكل صلاة . ولقول مَن رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد ، وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح . ولقول مَن قال: تغتسل من طهر إلى طهر . ولقول من قال: تغتسل من طهر إلى طهر . ولقول سعيد بن المسيب من طهر إلى طهر ؛ لأن رسول الله على لم يأمرها بشيء من ذلك . وفيه ردّ لقول مَن قال بالاستظهار ؛ لأن النبي الله أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وفيه ردّ لقول مَن قال بالاستظهار ؛ لأن النبي الله أصرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وفيه ردّ لقول مَن قال بالاستظهار ؛ لأن النبي الله أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وفيه ؛ والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها .

#### ١٢٥ ـ مسألة: حكم وطء المستحاضة.

استدلً من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة؛ فقالوا: كل دم فهو أذى؛ يجب غسله من الثوب والبدن؛ فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السُنة كما يُصلّى بسلس البول، هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم بن عُبينة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري. واختلف فيه عن الحسن، وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبد الرحمن، وكان من أعلى أصحاب مالك، وأبو مصعب، وبه كان يُفتى. وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلّي وتطوف وتقرأ، وياتيها زوجها. قال مالك: جلّ أهل المفقه والعلم على هذا، وإن كان دمها كثيراً؛ رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحبّ المفقه والعلم على هذا، وإن كان دمها كثيراً؛ رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحبّ إليّ الا يطاها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها ولي الله على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله على عالم ذلك عرق وليس بالحيضة». فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلّي! قال ابن عبد البرّ: وليس بالحيضة». فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلّي! قال ابن عبد البرّ: الحائض وجب ألا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء.

١٢٦ ـ مسألة: الاختلاف في مباشرة الحائض وما يُستباح منها.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَعْتَوْلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾(١) أي: في زمن الحيض، إن

<sup>(</sup>١) آبة ٢٢٢ ـ البفرة.

حملت المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. ومقصود هدا النّهي ترك المجامعة.

وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستباح منها؛ فرُوِيَ عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسُّنة الثابتة بخلافه؛ وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عن سُنة رسول الله ﷺ! وقال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها ما فوق الإزار؛ لقوله عليه السلام - للسائل حين سأله -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال -: «لتشدّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها»، وقوله - عليه السلام - لعائشة حين حاضت: «شدّي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك». وقال التوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم؛ لقوله - عليه السلام -: «اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح». وقد تقدّم. وهو تول داود، وهو الصحيح من قول الشافعي. وروى أبو معشر: عن إبراهيم عن مسروق قال: سالت عائشة: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلاّ الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها موضع الدم؛ فتنقق بذلك معاني الآثار، ولا تضاذ، وبالله التوفيق.

#### ١٢٧ ـ مسألة: الاختلاف في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟

واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه؛ وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، وبه قبال داود. ورُوي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. وقال أحمد: يتصدّق بدينار أو نصف دينار. قبال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد: عن مقسم: عن ابن عباس: عن النبي ﷺ: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار». أخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار؛ واستحبّه الطبري. فإن لم يفعل فيلا شيء عليه؛ وهو قول الشافعي ببغداد. وقبالت فرقة من أهل الحديث: إن وطيء في الدم فعليه دينار، وإن وطيء في انقطاعه فنصف دينار. وقال الأوزاعي: من وطيء امرأته وهي حائض تصدّق بخمسي دينار؛ والطرق فنصف دينار، وإذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار». قبال أبو عمر: النبي ﷺ قال: «إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار». قبال أبو عمر: وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه؛ وذلك معدوم في هذه المسألة.

١٢٨ ـ مسألة: الاختلاف فيما تطهر به الحائض حتى تحلُّ لزوجها.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنُ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ (١) قال ابن العربي: سمعت الشاشي مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه: لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدنُ منه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه ﴿ يطهرن ﴾ بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل ﴿ يطهرن ﴾ بتشديد الهاء والطاء وفتحهما. وفي مصحف أبي وعبد الله ويتطهرن » وفي مصحف أنس بن مالك وولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن ». ورجّح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال: هي بمعنى يغتسلن ، لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطّهر ما هو؟ فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج ؛ وذلك يحلّها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة ، ورجّح أبو على الفارسي قراءة تخفيف الطاء ، إذ هو ثلاثي لطمث وهو ثلاثي .

١٢٩ ـ مسألة: جمهور العلماء على أن الطّهر الذي يحلّ بـ جماع الحائض يذهب عنها الدم هو تطهّرها بالماء كطهور الجُنُب.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِذَا تَطَهُرُنَ ﴾ (٢) يعني الماء؛ وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطّهر الذي يحلّ به جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهّرها بالماء كلطهور الجُنُب، ولا يجزىء من ذلك تيمّم ولا غيره؛ وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم. وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرظي : إذا طهرت الحائض وتيمّمت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلّها لزوجها، ولكن بأن تتوضّا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز انقطاع حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة. وهذا تحكّم لا وجه له؛ وقد حكموا للحائض بعد القطاع دمها بحكم الحبس في العدّة وقالوا: لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل، مع موافقته أهل المدينة. ودليلنا أن الله \_ سبحانه \_ علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما \_ انقطاع الدم، وهو قوله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى يظهر ن ﴾ . والثاني \_ الاغتسال بالماء : وهو قوله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى يظهر ن ﴾ . والثاني \_ الاغتسال بالماء : وهو قوله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى يظهر ن ﴾ . والثاني \_ الاغتسال بالماء : وهو قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وابتلوا آليتامى حتى إذا يتطهر ن ﴾ أي : يفعلن الغسل بالماء ؛ وهذا مثل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وابتلوا آليتامى حتى إذا

<sup>(</sup>١) آبة ٢٢٢ ـ البقرة. (٢) آية ٢٢٢ ـ البقرة.

بلغوا النكاح ﴾(١) الآية؛ فعلّق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما بلوغ المكلّف النكاح، والثاني إيناس الرشد، وكذلك قوله تعالى في المطلّقة: ﴿ فلا تحلّ له من بعد حتى تتكع زوجاً غيره ﴾(٢) ثم جاءت السُّنة باشتراط العسيلة؛ فوقف التحليل على الأمرين جميعاً، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء. احتج أبو حينفة فقال: إن معنى الآية الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها؛ فيكون قوله: ﴿ حتى يطهرن ﴾ مخفّفاً هو بمعنى قوله: ﴿ حتى يطهرن ﴾ مخفّفاً هو بمعنى قوله: ﴿ فيه رجال يحبّون أن يتطهروا والله يحبّ المطهرين ﴾(٣). قال الكميت:

# وما كانت الانصار فيها أذلت ولاغيباً فيها إذ الناس غيب

وأيضاً فإن القراءتين كالآينين فيجب أن يعمل بهما؛ ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فنحمل المحققة على ما إذا انقطع دمها للأقبل، فإنّا لا نجوز وطاها حتى تغتسل، لانه لا يؤمن عوده. ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر؛ فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل. قال ابن العربي: وهذا أقرى ما لهم؛ فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء؛ فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس؛ فكيف في كلام العليم الحكيم! وعن الشاني: أن كل واحد منهما محمول على معنى دون معنى الأخر؛ فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل الرجعة، وهم لا يقولون ذلك كما بيناه؛ فهي إذا حائض والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقاً. وأيضاً فإن ما قالوه يقتضي ذلك كما بيناه؛ فهي إذا حائض والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقاً. وأيضاً فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر، وما قلنا يقتضي بالحَظْر، وإذا تعارض ما يقتضي المحظر وما يقتضي الإباحة ويغلب باعث الحَظْر، كما قال علي وعثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلّتهما آية وحرّمتهما أخرى، والتحريم أولى. والله على.

# ١٣٠ ـ مسألة: الاختلاف في الكتابية الحائض هل تُجبّر على الاغتسال أم لا؟

اختلف علماؤنا في الكتابية هل تُجبَر على الاغتسال أم لا، فقال مالك في رواية ابن القاسم: نعم، ليحلّ للزوج وطؤها، قال الله \_ تعالى -: ﴿ ولا تقريبوهنّ حتى يطهرن فإذا تطهرن ﴾(٤) يقول بالماء، ولم يخصّ مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض، لأنها غير معتقدة لذلك، لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ ولا يحلّ

<sup>(</sup>٢) آية ٢٣٠ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٤) آية ٢٢٢ ـ البقرة.

<sup>(</sup>١) آية ٦ - النساء.

<sup>(</sup>٣) أية ١٠٨ ـ التوبة.

لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر ﴾ (١) وهـ و الحيض والحمل، وإنما خاطب الله ـ عزّ وجلّ ـ بذلك المؤمنات وقال: ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (٢) وبهذا كان يقول محمد بن عبد الحكم.

۱۳۱ ـ مسألة: صفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة وليس عليها نقض شعرها.

وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقض شعرها في ذلك، لما رواه مسلم عن أُمّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا»، زاد أبو داود: «واغمري قرونك عند كل حفنة».

<sup>(</sup>١) آية ٢٢٨ ـ البقرة.

#### ٢ ـ كتاب الصلاة

# ١٣٢ ـ مسألة: وجوب الصلاة، وعدم سقوطها بخوف أو مرض أو نحوه.

قال علماؤنا: الصلاة أصلها الدعاء، وحالة الخوف أولى بالدعاء فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه، فأمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض، وحضر أو سفر، وقدرة أو عجز، وخوف أو أمن لا تسقط عن المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال.

والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لولم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها، وبهذا تميزت عن سائر العبادات كلها، تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص. قال ابن العربي: ولهذا قال علماؤنا: وهي مسألة عظمى، إن تارك الصلاة يُقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال، وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال، فيقتل تاركها. أصله الشهادتان.

# ١٣٣ ـ مسألة: قول العلماء في تارك الصلاة.

لا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستجلًا كفر، ومن ترك السُنن متهاوناً فسق، ومن ترك النوافل لم يُحْرَج، إلاّ أن يجحد فضلها فيكفر، لأنه يصير راداً على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جَحد لها ولا استحلال، فروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب ينول: قال مالك: من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلّي قُتِل، وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعيّ. وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووَكِيع. وقال أبو حنيفة: يُسجن ويُضرب ولا يُقتل، وهو

قول ابن شهاب وبه يقول داود بن عليّ. ومن حجتهم قوله ﷺ: وأيرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحقها». وقالوا: حقها الثلاث التي قال النبيّ ﷺ: ولا يحلّ دم امرىء مسلم إلّا بإحدى ثلاث كُفُرُ بعد إيمان أو زَنَى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمّداً حتى يخرج وقتُها لغير عذر، وأبى من أدائها وقضائها وقال: لا أصلي فإنه كافر، ودّمُه ومالُه حلالان، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلاّ قينل، وحُكُمُ مالِه كحكم مال المرتدّ. وهو قول إسحنق. قال إسحنق: وكذلك كان رأي أهل العلم من لذن النبي ﷺ إلى زماننا هذا. وقال ابن خُويزمَنداد: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة، فقال بعضهم في آخر الوقت المختار، وقال بعضهم آخر وقت الضرورة، وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس، وقال ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء، ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. وقال اسحنق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظُهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر.

#### ١٣٤ ـ مسألة: لا يسقط الفرض عمن نام عنه.

قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث؛ يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه، وليس هذا من باب قوله: «وعن الصبيّ حتى يحتلم» وإن كان ذلك جاء في أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل.

#### ١٣٥ ـ مسألة: وجوب قضاء الصلاة على مَنْ نام عنها أوغفل.

روى مالك وغيره أن النبي على قال: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذَكَرها فإن الله عز وجل يقول: ﴿ وأَقِم الصّلاة لِذِكْرِي ﴾ (أ). وروى أبو محمد عبد الغنى بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج وهو حجاج الأول الذي روى عنه يزيد بن زُرَيع - قال: حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: سُيل رسول الله على عن السرجل يسرقد عن الصلاة ويغفل عنها قال: «كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» تابعه إبراهيم بن ظهمان عن حجاج، وكذا يسروي همام بن يحيى عن قتادة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي على قال: «مَنْ نَسِي صلاة فوقتها إذا ذكرها» فقوله: «فليصلّها إذا ذكرها» دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل، كثرت الصلاة أو قلّت، وهو مذهب عامّة العلماء. وقد حكى خلاف شاذ لا يعتدّ

<sup>(</sup>١) آية ١٤ ـ طه.

به، لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء.

قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، ونص على أوقات معينة، فقال: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِلدُلُولِكُ الشَّمْسُ ﴾ (١) الآية وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار، أو بالعكس لم يكن فعله مطابقاً لما أمر به، ولا ثواب له على فعله وهو عاص ؛ وعلى هذا الحد كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذَكرها الم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتها، وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول.

# ١٣٦ ـ مسألة: وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدًا.

فـأما من تــرك الصلاة متعمــداً، فالجمهــور أيضاً على وجــوب القضاء عليــه، وإن كان عاصياً إلّا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي، حَكاه عنه ابن القصّار. والفرق بين المتعمد والناسي والنائم، حطَّ المأثِّم؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. والحجة للجمهور قوله تعالى: ﴿ أُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ ولم يفرق بين أن يكون وفي وقتها أو بعدهـا. وهو أمر يقتضي الوجوب. وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والنباسي، مع أنهما غير مـاثومين، فالعامد أولى. وأيضاً قوله: «من نام عن صلاة أو نسيهـا» والنسيان التـرك؛ قال الله تعـالى: ﴿ نَسُوا اللهَ فَنسِيَهُم ﴾ " و ﴿نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ " سواء كان مع ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يُنْسَى وإنما معناه تركهم و ﴿ مَا نُنْسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسَاهَا ﴾ أي نتركها. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: ﴿ مَنْ ذَكُرْنِي فِي نَفْسُهُ ذَكُرْتُهُ فِي نفسي ) وهو تعالى لا ينسى وإنما معناه عَلِمت. فكذلك يكون معنى قولـه: ﴿إِذَا ذَكُرُهُـا ۗ أَي علمها. وأيضاً فإن الديــون التي للآدميين إذا كــانت متعلقة بــوقت، ثم جاء الــوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهي مما يسقطها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبـراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه. وأيضاً فقد اتفقنـا أنه لــو ترك يــوماً من رمضــان متعمداً بغير عذر لـوجب قضاؤه فكـذلك الصـلاة. فإن قيـل فقد روي عن مـالك: من تـرك الصلاة متعمـداً لا يقضي ابدأ. فـالإشــارة إلى أن مــا مضى لا يعــود، أو يكــون كــلامــأ خــرج على التغليظ؛ كما رُوِيَ عن ابن مسعود وعليّ : أن من أفـطر في رمضان عـامداً لم يُكفِّره صيام الدهر وإن صامه. ومـع هذا فـلا بدّ من تـوفية التكليف حقـه بإقـامة القضـاء مقام الأداء، أو

<sup>(</sup>١) آية ٧٨ ـ الإسراء.

<sup>(</sup>٣) أية ١٩ ـ الحشر.

إتباعه بالتوبة، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وقد روى أبو المُسطَوَّس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يطح أنه قال: «مَنْ أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر وإن صامه» وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود. وقد جاءت الكفارة بأحاديث صحاح، وفي بعضها قضاء اليوم؛ والحمد لله تعالى.

١٣٧ ـ مسألة: من ذكر صلاة فائتة وهو في وقت صلاة يبدأ بالفائتة.

اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة ، أو ذكر صلاة وهو في صلاة ، فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى، بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى، وإن فات وقت هذه . وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها، وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والشوري والليث؛ إلاّ أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الموقت. فإن خشي فوات الوقت بدأ بها، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد رُوي عن الثوري وجوب الترتيب، ولم يفرق بين القليل والكثير. وهو تحصيل مذهب الشافعي . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه . وذكر الاثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين عنع وقال: لا ينبغي لاحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه . وروى الدًّارَقُطْنِي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام : «إذا ذكر أحدكم صلاة في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي» وعمر بن أبي عمر مجهول.

قلت: وهذا لو صحّ كانت حجة الشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؛ فقال رسول الله على: «فوالله إنْ صَلَّيتُها» فنزلنا البطحان فتوضأ رسول الله على. وتوضأنا فصلى رسول الله على العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نصّ في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة، ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيَّق غير ممتد في الأشهر عندنا، وعند الشافعي كما تقدم. وروى التسرمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى، فأمر بالأذان بلالاً فقام فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العمد، ثم أقام فصلى العمدة، فضاها المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وبهذا أستدل العلماء على أن من فاتته صلاة، فضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيَّق وقت حاضرة على مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيَّق وقت حاضرة على مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيَّق وقت حاضرة على مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيَّق وقت حاضرة على مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مفيًة وقت حاضرة على مدينة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مفيًة وقت حاضرة على أن من فاته وقت حاضرة على أن من فاته وقت حاضرة على من الليل ما شاء المناء على أن من فاته وقت حاضرة على أن من فاته وقت حاضرة على أن من فاته وقت حاضرة على أن من فاته وقت واحد واختلفوا إذا ذكر فائة في من المي وقت واحد واختلفوا إذا ذكر فائة في من الليل ما شاء واحد واختلفوا إذا ذكر فائة في من الهرب واختلفوا إذا ذكر فائة وقت واحد واختلفوا إذا ذكر فائة وقت واحد واختلفوا إذا ذكر فائة واحد واختلفوا إذا ذكر فائة واحد واختلفوا إذا ذكر فائة واحد واختلفا واحد واخت

ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، وبه قال مالك والليث والـزهري وغيـرهم كما قدمّنـاه. الثاني ـ يبـدأ بالحـاضرة وبـه قال الحسن والشـافعي وفقهاء أصحـاب الحديث والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. والثالث ـ يتخير فيقدم أيتهما شاء، وبه قال أشهب.

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قباله القباضي عيباض. واختلفوا في مقدار اليسيمر؛ فعن مالك: الخمس فدون، وقبد قيل: الأربع فبدون لحديث جابر، ولم يختلف المذهب أن الست كثير.

۱۳۸ ـ مسألة: من ذكر صلاة وهو في صلاة جماعة يتمادى مع الإمام حتى بكمل صلاته.

وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال بـوجوب التـرتيب ومن لم يقـل به، يتمـادي مع الإمـام حتى يكمل صـلاته. والأصـل في هذا مــا رواه مــالــك والدارقطني عن ابن عمر قال: «إذا نسى أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فيصَلّ الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلَّى مع الإمام» لفظ الدارقطني؛ وقال موسى بن هارون: وحدَّثناه أبو إبراهيم التَّرْجُمانيّ، قال: حدَّثنا سعيــد به ورفعه إلى النبي ﷺ ووهم في رفعه، فإن كنان قد رجع عن رفعه فقند وفق للصواب. ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي التي ذكر، ثم يصلي التي صلى مع الإمام إلَّا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات؛ ( . . . ) وهو مذهب جماعـة من أصحاب مـالك المدنيين. وذكر الخِرقي عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها ويقضي المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعاً، فإن خشي خروج الـوقت وهو فيها أعتقد ألَّا يعيدها، وقد أجزأته ويقضي التي عليه. وقـال مالـك: من ذكر صــلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سُلّم من ركعتيه، فـإن كان إمـاماً آنهـدمت عليه وعلى من خلفـه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك، وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلّم. ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم، وصارت نافلة غير فاسدة ولو أنهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى. كمـا لو أحـدث بعد ركعـة لم يضف إليها أخرى.

١٣٩ ـ مسألة: السرد على من قال تعباد الصلاة المقضية مسرتين عنبد ذكرها وحضور مثلها في الوقت الآتي.

روى مسلم عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فذكر حديث الميضأة بطوله، وقال

فيه ثم قال: «أما لكم في أسوة» ثم قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء، فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرئين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي ؛ ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين، وذكر القصة وقال في آخرها: «فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها».

قلت: وهذا ليس على ظاهره، ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطني عن عمران بن حصين قال: سرينا مع رسول الله على غزاة \_ أو قال في سرية \_ فلما كان وقت السحر عُرَّسْنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حرُّ الشمس، فجعل الرجل منا يَثِب فَزِعاً دهشاً، فلما استيقظ رسول الله على أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلينا الغداة؛ فقلنا: يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال رسول الله على الله عن الربا ويقبله منكم». وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه السلام: «أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عمران بن حُصَين ليس فيها من تلك الزيادة شيء، الاً ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو محتمل كما بيناه.

قلت: ذكر الكيا الطبري في «أحكام القرآن» لـه أن من السلف من خالف فـوله عليـه الصلاة والسلام: «مَنْ نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلاّ ذلك» فقال: يصبر إلى مثل وقته فليصل ِ؛ فإذا فات الصبح فليصل ِ من الغد. وهذا قول بعيد شاذ.

١٤٠ ـ مسألة: ينبغي أن يخلو المصلي عن كـل ما يشــوش عليه من نــوم وحقنة
 وجوع وغيره.

والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسُّكر سُكُر الخمر، إلاَّ الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم، لقوله عليه السلام: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقُدُّ حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه». وقال عبيدة السلماني: «وأنتم سكارى» يعني إذا كنت حاقناً، لقوله عليه السلام: «ولا يصلين أحدكم وهو حاقن» وفي رواية «وهو ضام بين فخذيه».

 <sup>(</sup>١) في قبوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّبن آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقبولون ﴾
 الآية ٣٣ ـ النساء .

قلت: وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره، والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع، وكل ما يشغل البال ويغير الحال. قال ﷺ: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء». فراعى ﷺ زوال كل مشوش يتعلق به الخاطر، حتى يُقبل على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لُبه، فيخشع في صلاته، ويدخل في هذه الآية (١٠)؛ ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ (٢) وقال ابن عباس: إن قبوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ منسوخ بآية المائدة: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ (٣) الآية فأمروا على هذا القول بألا يصلوا سكارى، ثم أمروا بأن يصلوا على كل حال، وهذا قبل التحريم. وقال مجاهد: نسخت بتحريم الخمر: وكذلك قال عكرمة وقتادة، وهو الصحيح في الباب لحديث على المذكور. ورُوي أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ قال: أقيمت الصلاة فنادى منادى رسول الله ﷺ لا يقربن الصلاة سكران، ذكره النحاس. وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية محكمة لا نسخ فيها.

# ١٤١ ـ مسألة: شروط الصلاة وفروضها التي لا تصح إلاً بها.

الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض؛ فمن شروطها: الطهارة وستر العورة، وأما فروضها: فاستقبال القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، وقراءة أم القرآن، والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الشاني فيه، ورفع الرأس من السجدة، والمجلة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي كلا والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي كلا الصلاة لما أخل بها، فقال له: وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وجرجه مسلم؛ ومثله حديث رفاعة بن رافع، أخرجه الدارقطني وغيره. قال علماؤنا: فبين قوله كلا أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة، ورفع اليدين، وعن حد القراءة، وعن تكبير الانتقالات، وعن التسبيح في الركوع والسجود، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد، وعن الجلسة الأخيرة، وعن السلام؛ أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فهما.

(١) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) آية ١، ٢ ـ المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) آية ٦ ـ المائدة.

١٤٢ ـ مسألة: حكم الأنين في الصلاة.

واختلف الفقهاء في الأنين؛ فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض، وأكرهه للصحيح، وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعي: إن كان له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع. وإن كان من وجع قطع. ورُوي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامة؛ لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين.

# ١٤٣ ـ مسألة: النهي عن الكلام في الصلاة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقُومُوا لِلهِ قَاتِين ﴾ ( ) معناه : في صلاتكم . واختلف الناس في معنى قوله : ﴿ قانتين ﴾ فقال الشعبي : طائعين ؛ وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير . وقال الضحاك : كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة . وقال أبو سعيد عن النبي على النبي الله : «وإن أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين ، فقيل لهذه الأمة فقوموا لله طائعين . وقال مجاهد : معنى قانتين خاشعين . والقنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح . وقال الربيع : القنوت طول القيام ؛ وقاله أبن عمر وقرأ ﴿ أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ﴾ ( ) . وقال عليه السلام : «أفضل الصلاة طول القنوت خرجه مسلم وغيره . وقال الشاعر :

# قبانيتًا للله يبدعُسو ربِّيه وعلى عَمْدِمن النياس أعْسَزَلْ

وروى ابن عباس وقانتين أي: داعين. وفي الحديث: قنت رسول الله على شهراً يدعو على رغل وذكوان. قال قوم: معناه دعا، وقال قوم: معناه طول قيامه. وقال السدِّي: قانتين ساكتين؛ دليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام؛ وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: وإن في الصلاة شغلاً وروى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ووقوموا الله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام

<sup>(</sup>١) أية ٢٣٨ ـ البقرة. (٢) أبة ٩ ـ الزّمر.

عسى الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتاً، وكذلك من أطبال القيام والقراءة والدعاء مي الصلاة، أو أطال الخشوع والسكوت، كل هؤلاء فاعلون للقنوت.

# ١٤٤ ـ مسألة: وجوب الطمأنينة في الصلاة.

لما قال تعالى: ﴿ أَرَكُعُوا وأُسجِدُوا ﴾ ٢٠ قال بعض علمائنا وغيرهم: يكفي منهما مـا يسمى ركوعاً وسجوداً، وكذلك من القيام؛ ولم يشترطوا الـطمأنينـة في ذلك؛ فـأخذوا بـأقل الاسم في ذلك؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر: ولا يجزى ركوع ولا سجود ولا وقوف بعبد الركبوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتبدل رائعاً وواقفاً وساجداً وجالساً؛ وهو الصحيح في الأشر، وعليه جمهـور العلماء وأهـل النظر؛ وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقله تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الـطمأنينـة؛ وهو وهم عـظيم؛ لأن النبيِّ ﷺ فعلها وأمر بها وعلمها. فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها، فما لكم أنتم وقيد انتهى العلم إليكم وقيامت الحجبة به عليكم! روى النسبائي والـدارقــطني وعلي بن عبد العزيز: عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجـل فدخل المسجد فصلي، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله ﷺ وعلى القوم؛ فقال رسول الله ﷺ: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وجعل الرجـل يصلي وجعلما نـرمق صلاتـه لا ندري ما يعيب منها؛ فلما جاء فسلم على النبي ﷺ وعلى القوم، قال له النبي ﷺ: «وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل» قال همام: فلا تبدري أمره ببذلك مرتين أو ثلاثاً؛ فقال له الـرجل: مـا ألوت، فـلا أدري ما عبت عليّ من صـلاتي؟ فقال رسـول الله ﷺ: «إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله تعـالى ـ ويثني عليه، ثم يقـرأ أم القرآن ومـا أذن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستـرخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائماً حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه \_ قال همام: وربما قال: \_ جبهته من الأرض حتى تـطمئن مفاصله ويستـرخي، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعـده ويقيم صلبه ـ فوصف الصــلاة هكذا أربـنع ركعات حتى فـرغ، ثم قال: ـلا تتم صـلاة أحدكم حتى يفعـل ذلك». ومثله حـديث أبي هريـرة خرجـه مسلم.

<sup>(</sup>١) أبة ٧٧ ـ الحج.

قلت: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي \_ عليه السلام \_ وتبليغه إياها جميع الأنام، فمن لم يقف عند هذا البيان وأخلّ بما فرض عليه الرحمن، ولم يمتثل ما بلغه عن بيه \_ عليه السلام \_ كان من جملة من دخل في قوله تعالى: ﴿ فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة وآتبعوا الشهوات ﴾ (١)، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله \_ تعالى \_ . روى البخاري: عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت ولو متّ لمتّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً على .

# ١٤٥ ــ مسألة: معنى الخشوع في الصلاة.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ خَاشِعُونَ ﴾ (٢) وى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين قال: كان النبي على ينظر إلى السماء؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ﴿ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾. فجعل رسول الله على ينظر حيث يسجد. وفي رواية هشيم: كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون حتى أنزل الله تعالى ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾؛ فأقبلوا على صلاتهم وجعلوا ينظرون أمامهم. والخشوع محله القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ إذ هو ملكها، حسما بيناه أول البقرة. وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها يهابُ الرحمَن أن يمدّ بصره إلى شيء وأن يحدّث نفسه بنيء من الدنيا. وقال عطاء: هو ألا يعبث بشيء من جسده في الصلاة. وأبصر النبي على رجلًا يعبث بلحيت في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». وقال أبو ذر قال النبي على: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن الحصى». رواه الترمذي.

#### وقال الشاعر:

أَلاَ في الصلاةِ الخيرُ والفضْلُ أجمعُ وأولُ فرض من شريعة دينينا فمن قدم قدم قدام للتكبير لافته رحمة وصار لحرب العرش حين صلاته

لان بها الآراب ليه تخضعُ وآخرُ ما يبقى إذا الدّينُ يُرفّعُ وكان كعبد بياب مولاهُ يَفْرَعُ نَجيّا فيا طُوساهُ لوكان يَخشَعُ

وروى أبو عمر أن الجَوْني قال: قيل لعائشة ما كنان خُلق رسول الله ﷺ؟ قالت: «أَتَقرؤون سورة المؤمنون»؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤوا؛ فقُرىء عليها «قند أفلح المؤمنون

<sup>(</sup>۱) آية ٩٥ ـ مريم.

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ الآية ١، ٢ المؤمنون.

- حتى بلغ - يحافظون». وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يلحظ في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره. وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبي ﷺ - وأسارقه النظر، فإدا أقبلت على صلاتي نظر إليَّ وإذا التفت نحوه أعرض عني. . . الحديث؛ ولم يأمره بإعادة.

## ١٤٦ ـ مسألة : وجوب الخشوع في الصلاة .

اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قبولين. والصحيح الأول، ومحله القلب، وهو أول علم يرفع من الناس؛ قباله عبادة بن الصامت، رواه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد خرجه النسائي من حديث جبير بن نفير أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي من طريق صحيحة. قال أبو عيسى: ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان.

قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو ويقال أبو عمر الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. واختلف فيه قول يحيى بن معين، ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زُرعة الرازي، واحتج به مسلم في صحيحه.

١٤٧ ـ مسألة: المراد بالصلاة في قوله تعالى: ﴿ ولا تقربوا الصلاة وأنتم
 سكارى ﴾.

قوله \_ تعالى: ﴿ الصَّلاة ﴾ (اختلف العلماء في المراد بالصلاة هذا ، فقالت طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها ، وهو قول أبي حنيفة ، ولذلك قال : «حتى تعلموا ما تقولون» . وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة ، وهو قول الشافعي ، فحذف المضاف . وقد قال تعالى : ﴿ لهدمت صوامع وبِيعٌ وصلوات ﴾ (الشافعي مواضع الصلاة صلاة . ويدل على هذا التأويل قوله تعالى : ﴿ ولا جنبا إلا عابري سبيل ﴾ (القين وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه . وقال أبو حنيفة : المراد بقوله تعالى : ﴿ ولا جنيا إلا عابري سبيل ﴾ المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي . وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معاً ، لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين ، فكانا متلازمين .

<sup>(</sup>١) في قوله نعالي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْصَلَاةَ وَأَنْتُمَ سَكَارِي ﴾ الأبة ٤٣ ـ النساء.

<sup>(</sup>٢) آية ٤٠ ـ الحج . (٣)

١٤٨ ـ مسألة: حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمقبرة.

منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع (١) وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار سخط وبقعة غضب. قال ابن العربيّ: فصارت هـذه البقعة مستثناة من قـولـه 選: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من ماثها ولا الصلاة فيها. وقــــد روى الترمذي عن ابن عمـر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبـع مواطن: في المـزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الـطريق، وفي الحمام وفي معـاطن الإبـل وفـوق بيت الله. وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بـذاك القوي، وقـد تكلم في زيد بن جُبيرة من قبل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت نجاسة. قال ابن العربيّ: ومن هذه المواضع ما مُنع لحق الغير، ومنه ما مُنع لحق الله تعالى، ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها، فما منع لأجل النجـاسة إن فـرش فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المدوّنة. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة، وبين مقبرة المسلمين والمشركين، لأنها دار عذاب وبقعة سخط كالحجر، وقال مالك في المجموعة: لا يصلي في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً، كأنه رأى لها علتين: الاستتبار بها ونفارها فتفسد على المصلي صلاته، فإن كانت واحدة فلا بأس، كما كان النبي على يفعل، في الحديث الصحيح. وقال مالك: لا يصلي على بساط فيه تماثيل إلَّا من ضرورة. وكره ابن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل، وفي الدار المغصوبة، فإن فعل أجزأه. وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي. قال ابن العربي: وذلك عندي بخلاف الأرض فإن الدار لا تُدخل إلاّ بإذن، والأرض وإن كانت ملكاً فإن المسجـدية فيهــا قائمــة لا يبطلها الملك.

قلت: الصحيح - إن شاء الله - الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة. وما رُويَ من قوله ﷺ: «إن هذا واد به شيطان» وقد رواه معمر عن الزهري فقال: واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. وقول عليّ: نهاني رسول الله ﷺ أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه السلام حين مرّ بالحِجْر من ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلاّ أن تكونوا باكين» ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب، فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها والدلائل

<sup>(</sup>١) أي مساكن الذين ظلموا أنفسهم.

الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من اعتلُّ بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان، ومـوضع ملعـون لا يجب أن تقام فيه الصلاة، وكل ما روى في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى، كل ذلك عندنا منسوخ ومـدفوع لعموم قوله ﷺ: ﴿جعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً ﴿ وقـوله ﷺ مخبراً: إن ذلك من فضائله ومما خُص بـه، وفضائله عنـد أهـل العلم لا يجـوز عليهـا النسـخ ولا التبـديـل ولا النقصان. قال ﷺ: «أوتيت خمساً» وقد روى ستاً، وقد روى ثـلاثاً وأربعـاً، وهي تنتهي إلى أزيد من تسع، قال فيهن ـ «لم يؤتهن أحد قبلي بُعثت إلى الأحمر والأسود ونُصرت بالرعب وجُعِلت أمتي خيـــر الأمم وأحلت لي الغنــائـم وجُعلت لي الأرض مسجـــداً وطَهــوراً وأوتيت الشفاعة وبُعثت بجوامع الكَلِم وبينا أنا ناثم أتيت بمفاتيح الأرض فوضِعَت في يدي وأعطيت الكوثر وختم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يـذكـر بعضهـا، ويذكـر بعضهم ما لم يذكره غيره، وهي صحاح كلها. وجمائز على فضائله الزيـادة وغير جمائز فيهــا النقصان، ألا ترى أنه كان عبداً قبل أن يكون نبيًّا ثم كان نبيًّا قبل أن يكون رســولاً، وكذــك روى عنه، وقال: «ما أدري ما يفعل بي ولا بكم» ثم نزلت ﴿ ليغفر لك الله ما تقدمَ من ذنبك وما تأخر ﴾ وسمع رجلًا يقول: يا خير البرية، فقال: «ذاك إبراهيم» وقال: «لا يقولن أحدكم أنا خير من ينونس بن متّى» وقال: «السيند يوسف بن يعقبوب بن إسحنق بن إبراهيم عليهم السلام» ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيد ولـد آدم ولا فخر». ففضائله ﷺ لم تزل تـزداد إلى أن قبضه الله، فمن هنهنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان، وجائـز فيها الزيادة. وبقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهـوراً» أجزنا الصلاة في المقبـرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس. وقال ﷺ لأبي ذر: «حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد» ذكره البخاري ولم يخص موضعاً من موضع. وأما من احتج بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن زيــد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جُبيرة وأنكروه عليه، ولا يعرف هذا الحديث مسنداً إلاّ برواية يحيى بن أيـوب عن زيد بن جبيـرة. وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث، وكتب إليه عبـد الله بن نافع لا أعلم من حدَّث بهـذا عن نافـع إلّا قـد قـال عليـه البـاطـل. ذكـره الحُلّواني عن سعيـد بن أبي مريم عن الليث، وليس فيـه تخصيص مقبرة المشـركين من غيرهـا. وقد رُوِي عن علي بن أبي طالب قال: نهـاني حبيبي ﷺ أن أصلي في المقبرة، ونهـاني أن أصلي في أرض بابل فـإنها معلونـة. وإسناده ضعيف مجتمـع على ضعفه، وأبـو صالـح الذي رواه عن

على هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، بصرى ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن على، ومن دونه مجهولون لا يعرفون. قال أبو عمر: وفي الباب عن على من قولـه غير مـرفـوع حديث حسن الإسناد، رواه الفضل بن دُكين قال: حـدّثنا المغيـرة بن أبي الحُرِّ الكِنْـدي قال حدَّثني أبو العنبس حُجر بن عنبس قال: خرجنا مع على إلى الحرورية، فلما جـاوزنا سـوريا وقع بأرض بابل، قلنا يا أمير المؤمنين أمسيت، الصلاة الصلاة، فأبي أن يكلم أحداً. قالوا: يــا أميــر المؤمنين، قــد أمسيت، قال: بلي؛ ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بــهـــا. والمغيرة بن أبي الِحُر كوفي ثقة، قاله يحيي بن معين وغيره. وحُجر بن عنبس من كبار أصحاب على. وروى الترمـذي عن أبي سعيد الخـدري قال: قـال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلَّا المقبرة والحمام». قال الترمذي: رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن النبي رضي الله وكأنه أثبت وأصح. قال أبو عمر: فسقط الاحتجاج بـ عند من لا يـرى المرسل حجة، ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة، فإنه قال: المقبرة والحمام بالألف واللام، فغير جائـز أن يرد ذلـك إلى مقبرة دون مقبـرة أو حمام دون حمام بغير تـوقيف عليه، فهـو قول لا دليـل عليه من كتـاب ولا سنة ولا خبـر صحيح، ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول، ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحــد وجهين: إمـا أن يكــون من أجــل اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر، لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك، وقد جل رسول الله ﷺ أن يتكلم بما لا معنى لـه. أو يكون من أجـل أنها بقعـة سخط، فلو كان كـذلك مـا كان رسـول الله ﷺ ليبني مسجده في مقبـرة المشركين وينبشها ويسويها ويبنى عليها، ولو جاز لقـائل أن يخص من المقابـر مقبرة للصــلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من مقبرة، لأن الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى معهود، ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبينه ﷺ ولم يهمله، لأنه بعث مبيناً. ولوساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا لجاز لأخر أن يقول: حمام كذا، لأن في الحديث المقبرة والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة، غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا، لأن التحكم في دين الله غير جائز.

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيباً طاهراً نظيفاً جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر، أن صلاته ماضية جائزة. ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة، لأنها بقعة

يعصى الله ويكفر به فيها، وليس كذلك المقبرة. وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس مساجد. روى النسائي عن طُلق بن علي قال: خرجنا وفداً إلى النبي على فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بارضنا بيعة لنا، وذكر الحديث. وفيه: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجداً». وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي المن أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. وحسبك بمسجد النبي الله الذي أسس على التقوى مبنياً في مقبرة المشركين، وهو حجة على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأصحابهم. وعند الثوري لا يعيد. وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة، للأحاديث المعلومة في ذلك، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله الله قال: «لا تصلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»، ولحديث أبي مرثد الغنوي عن النبي أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد، ولا حجة فيهما، لانهما محتملان للتأويل، ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً ولم يفرق أحد من المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله، ولا وجه له في نظر ولا صحيح أثر.

١٤٩ ـ مسألة: حكم الصلاة للصحيح الحاضر إذا سجن أو ربط فلم يجـد ماءً ولا ترابأ وخشى خروج الوقت.

قوله \_ تعالى \_ ﴿ فَلَم يَجِدُوا مَاءٌ ﴾ (') قد تقدم في «النساء» أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يُربط، وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا تراباً وخشي خروج الوقت؛ آختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأول \_ قال أبن خويزمنداد: الصحيح على مـذهب مـالـك؛ بـأنـه لا يصلي ولا شيء عليه؛ وقـال: ورواه الـمـدنيـون عن مالـك قال: وهو الصحيح من المدذهب. وقال أبن القاسم: يصلي ويعيد؛ وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أصبغ: لا يصلي ولا يقضي؛ وبه قال أبو حنيفة. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم ابن خويزمنداد على أن جعل الصحيح من المدذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء \_ الحديث ـ ولم يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا

<sup>(</sup>١) أية ٦ - المائدة.

قلت: وقد احتج المزني فيما ذكره الكيا الطبري بما ذكر في قصة القلادة عن عائشة الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس.

ـ رضي الله عنها ـ حين ضلت، وأن أصحاب النبيّ ﷺ الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بـذلك، ثم نـزلت آية التيمم ولم ينكـر عليهم فعلها بـلا وضوء ولا تيمم، والتيمم متى لم يكن مشـروعاً فقـد صلوا بلا طهـارة أصـلًا. ومنـه قـال المـزنى: ولا إعادة؛ وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقاً عند تعذر الـوصول إليهـا؛ قال أبـو عمر: ولا ينبغي حمله على المغمى عليه؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهـذا معـه عقله. وقبال ابن القاسم وسبائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كبان معنه عقله، فبإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتـان؛ المشهور عنـه يصلي كما هـو ويعيد؛ قال المزني: إذا كان محبوساً لا يقدر على تـراب نظيف صلى وأعـاد؛ وهو قـول أبي يوسف ومحمد والثوري والطبري. وقال زفر ابن الهُذيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد ترابأ نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم. وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قـدر على الطهـارة فإنهم أحتـاطوا للصـلاة بغير طهـور؛ قالـوا: وقوله \_ عليه السلام \_: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» لمن قدر على طهور؛ فأما من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قـدر في الوقت ثم يعيـد، فيكون قـد أخذ بـالاحتياط في الـوقت والطهـارة جميعاً. وذهب الـذين قالـوا لا يصلي لظاهـر هـذا الحديث؛ وهو قبول مالك وابن نافع وأصبغ قبالوا: من عندم الماء والصعيب لم يصل ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شروطها يــدل على أنه غيــر مخاطب بهــا حالة عدم شروطهـا فلا يتـرتب شيء في الذمـة فلا يقضى؛ قـاله غيـر أبي عـمر، وعلى هـذا تكون الطهارة من شروط الوجوب.

#### ١٥٠ ـ مسألة: وجوب طهارة الثوب للصلاة.

ليس بممتنع أن تحمل الآية "على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز، وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين: أحدهما ـ تقصير الأذيال، لأنها إذا أرسلت تدنست، ولهذا قبال عمر بن الخيطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخياً: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى. وقد قال النبي على الذي المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك ففى النار، فقد جعل

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ الآية ٤ ـ المدّثر.

النبي على الغاية في لباس الإزار الكعب وتوعد ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم، ثم يتكلفون رفعها بأيديهم، وهذه حالة الكبر، وقائدة العجب، وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه. قال النبي على: «لا ينظر الله إلى من جرثوبه خيلاء» ولفظ الصحيح: «من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه. قال رسول الله على: «لست ممن يصنعه خيلاء» فعم رسول الله على بالنهي واستثنى الصدين، فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء، وليس ذلك لهم. والمعنى الثاني عند علها من النجاسة وهو ظاهر منها صحيح فيها. المهدوي: وبه استدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب، قال ابن سيرين وابن زيد: لا تُصَلّ إلاّ في ثوب طاهر. واحتج به الشافعي على وجوب طهارة الثوب. وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض، وكذلك طهارة البدن، ويدل على ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل.

#### مطيل أوتات الصلاة

#### ١٥١ ـ مسألة: بيان الوقت المفضل للصلاة.

روى النسبائي عن أبي هريـرة ـ رضي الله عنـه ـ أن رسـول الله ﷺ قـال: «إنمـا مثـل المهجِّر إلى الصلاة كمثل الذي يُهدى البدنة ثم الذي على أثره كالذي يُهدى البقرة ثم الذي على أثره كالذي يهدى الكبش ثم الذي على أثره كالذي يُهدى الدجاجة ثم الـذي على أثره كالذي يُهدي البيضة. وروى الـدارقـطني عن أبي هـريـرة ـرضي الله عنـه ـ قـال: قـال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَدُكُم لَيْصَلَّى الصَّلَاةُ لَوْقَتُهَا وَقَدْ تَرَكُ مِنَ الْوَقْتُ الْأُولُ مَا هُو خَيْرُ لَهُ مِنْ أهله وماله». وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيـد. وروى الدارقـطني ـ أيضاً ـ عن ابن عمـر قـال: قال رسـول الله ﷺ: «خير الأعمـال الصلاة في أول وقتهـا». وفي حديث ابن مسعـود «أول وقتها» بإسقاطها «في». ورُويَ أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أُولُ الْوَقْتُ رَضُوانُ اللهُ، ووسط الوقت رحمـة الله، وآخر الوقت عفو الله. زاد ابن العربي: فقــال أبــو بكــر: رضــوان الله أحبُّ إلينـــا من عَفُوه؛ فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين؛ وهـذا اختيار الشـافعي. وقال أبـو حنيفة: آخر الوقت أفضل؛ لأنه وقت الوجوب. فأما مالك ففصل القول: فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل؛ أما الصبح فلحديث عائشة \_رضى الله عنها\_ قالت: «إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، \_ في روايـة (متلفقات) \_. وأما المغرب فلحـديث سلمة بن الأكـوع أن رسول الله ﷺ كـان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه. رُوِي عن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الأخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعنده، فلا نندري أشيء شغله في أهله أو غير

ذلك؛ فقال حين خرج: ﴿إِنَّكُمُ لَتَنتَظُرُونَ صَلَّاةً مَا يَنتَـظُرُهَا أَهُـلُ دَيْنَ غَيْرُكُم، ولـولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هـذه الساعـة». وفي البخاري عن أنس قـال: وأخَّر النبيِّ ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليـل ثم صلى. . . ، وذكـر الحـديث؛ وقـال أبـو بـــرزة: كــان النبيّ 選 يستحبُّ تأخيرها. وأما الطهر فإنها تأتي الناس [على] غفلة فيستحبُّ تأخيرها قليلًا حتى يتأهبوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلَّا الظهـر في شدة الحر. وقبال ابن أبي أويس: كان مبالك يكبره أن يصلي الظهر عند النزوال ولكن بعد ذلك، ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذي عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبيَّ ﷺ في سفر فأراد المؤذِّن أن يؤذِّن للظهر؛ فقال النبيّ ﷺ: «أبـرد» ثم أراد أن يؤذّن فقال لـه: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول؛ فقـال النبيّ ﷺ: ﴿إِن شُــدّة الحر من فيح جهنم فبإذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة». وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبيِّ ﷺ كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس. والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. قال أبو عيسى الترمذي: ووقمد اختار قموم [من أهـل العلم] تأخير الظهر في شدة الحر، وهـوقـول ابن المبـارك وأحمـد وإسحـاق. قـال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة النظهر إذا كبان [مسجداً] ينتباب أهله من البعد، فأما المصلى وحده والذي يصلى في مسجد قومه فالذي أحبّ له ألّا يؤخّر الصلاة في شدّة الحر. قـال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير النظهر في شدة الحر هـو أولى وأشبه بـالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على النـاس، فإن في حديث أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ ما يدل على خلاف ما قال الشافعي ؛ قال أبو ذر: كنا مع النبيّ ﷺ في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر؛ فقال النبيّ ﷺ: [يا بـلال] وأبرد ثم أبـرد،. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى ؛ لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد،. وأما العصر فتقديمها أفضل. ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم، وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل المعلوم أولى؛ قاله ابن العربي.

١٥٢ ـ مسألة : فضل أول الوقت في الصلاة وفضل الصف الأول.

هــذان يبدل على فضل أول الوقت في الصلاة وعلى فضل الصف الأول، قال

<sup>(</sup>١) أي ما رواه النسائي والتسرمذي عن أبي الجسوزاء عن ابن عبّاس قسال: كمانت امسرأة تصلي خلف رسول الله ﷺ حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأول لبشلًا يراها، ويتأخّر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخّر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله عزّ وجلً ﴿ ولقد علمنا المستأخرين ﴾.

النبي على الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستَهِمُوا عليه لاستَهَمُواه. فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأول مجاور الإمام، حاز ثلاث مراتب في الفضل: أوّل الوقت، والصف الأوّل، ومجاورة الإمام. فإن جاء عند الزوال فنزل في الصف الأخر أو فيما نزل عن الصف الأول، فقد حاز فضل أول الوقت وفاته فضل الصف الأول والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأول دون ما يلي الإمام فقد حاز فضل أول الوقت وفضل الصف الأول، وفاته مجاورة الإمام. فإن جاء بعد الزوال ونزل في الصف الأول ومجاورة الإمام، فولا ونزل ومحاورة الإمام لا تكون لكل أحد، وإنما هي كما قال على اليلني منكم أولو وهكذا. ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحد، وإنما هي كما قال في: وليلني منكم أولو غيره أخر وتقدم هو إلى الموضع، لأنه حقه بأمر صاحب الشرع، كالمحراب هو موضع غيره أخر وتقدم هو إلى الموضع، لأنه حقه بأمر صاحب الشرع، كالمحراب هو موضع الإمام تقدم أو تأخر، قاله ابن العربي.

قلت: وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: تاخريا فلان، تقدّم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. وقد روي عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليخر ساجداً فيغفر لمن خلفه. وكان كعب يتوخى الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك، ويذكر أنه وجده كذلك في التوراة. ذكره الترمذي الحكيم في نوار الأصول.

١٥٣ ـ مسألة: تحريم إخراج الصلاة عن وقتها، وأنه من الخكبائر.

قوله تعالى: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاة ﴾ ( وقرأ عبد الله والحسن وأضاعوا الصلوات على الجمع. وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق بها صاحبها ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية ؛ فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمة محمد على أخر الزمان ؛ أي يكون في هذه الأمة من هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الآية. واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتها ؛ فقال القرظي : هي إضاعة كفر وجحد بها. وقال القاسم بن مخيمرة ، وعبد الله بن مسعود : هي إضاعة أوقاتها ، وعدم القيام بحقوقها وهو الصحيح ، وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصح ولا تجزىء ، لقوله على الرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه وأرجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات خرجه مسلم ، وقال حذيفة لرجل يصلى فطفف : منذ كم تصلى هذه الصلاة ؟ قال منذ

<sup>(</sup>١) آية ٥٩ ـ مريم.

أربعين عاماً. قال: ما صلبت، ولو متّ وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فيطرة محمد ﷺ. ثم قال: إن الرجيل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن. خرجه البخاري واللفظ للنسائي، وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: ولا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود؛ قال: حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم، يبرون أن يقيم الرجيل صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ قال ﷺ: وتلك الصلاة صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى والسجود فصلاته فاسدة؛ قال ﷺ: وتلك الصلاة صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ أصحاب الضحاك مرة أميراً في صلاة العصر ختى كادت الشمس تغرب؛ فقرأ الضحاك هذه الأية، ثم قال: والله لأن أدعها أحبّ إليّ من أن أضيعها. وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وركوعها أن أضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه، ولا دين لمن لا صلاة له. وقال الحس: عطلوا المساجد، واشتغلوا بالصنائم والأسباب.

# ١٥٤ ـ مسألة: أن صلاة الصبح من النهار.

استدلَّ بعض العلماء بقوله ﷺ: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار.

قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار؟ فإن في الصحيح عن النبي الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» الحديث. ومعلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك، وإنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام والأيمان، وهذا واضح.

### ١٥٥ ـ مسألة: التغليس بصلاة الصبح أفضل.

قوله تعالى: ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١) روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ في قوله: «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: «تشهده ملائكة الليـل وملائكـة النهار» هـذا حديث حسن صحيح. ورواه على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي

<sup>(</sup>١) آية ٧٨ ـ الإسراء.

سعيد عن النبي على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾. ولهذا المعنى يبكر بهذه الصلاة، فمن لم يبكر لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا المعنى أيضاً قال مالك والشافعي: التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار، فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس. وهذا مخالف لما كان عليه السلام يفعله من المداومة على التغليس، وأيضاً فإن فيه تفويت شهود ملائكة الليل. والله أعلم.

# ١٥٦ ـ مسألة : من قال أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب.

قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ـ في اللغة ـ فأول الدلوك هو البزوال وآخره هو الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً، لأنها في حالة ميل. فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب، ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأنه سبحانه علق وجوبها على الدلوك، وهذا دلوك كله؛ قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة.

# ١٥٧ ـ مسألة: اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى.

واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال:

الأول: أنها الظهر لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أوله من طلوع الفجر، وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. وممن قال: إنها الوسطى، زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة \_ رضي الله عنهم .. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بالواو. ورُوي أنها كانت أشق على المسلمين لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نفقتهم أعمالهم في أموالهم. وروى أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله على يضلي وهم قد نفقتهم أعمالهم في أموالهم. وروى أشد على أصحاب رسول الله على منها، فنزلت: النظهر بالهاجرة ولم تكن تُصلَّى صلاة أشد على أصحاب رسول الله على منها، فنزلت: فرحافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى في وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.

<sup>(</sup>١) آية ٢٣٨ ـ البقرة.

وروى مالك في موطئه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر؛ زاد الطيالسي: وكان رسول الله ﷺ يصليها بالهجير.

الثاني: أنها العصر لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. قبال النحاس: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قبل لها وسطى لأنها بين صلاتين إحداهما: أول ما فرض، والأخرى: الثانية مما فرض. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عبر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، وقالمه الشافعي وأكثر أهل الأثر، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربي في قبسه وابن عطية في تفسيره وقال: وعلى هذا القول الجمهور من الناس وبه أقول. واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغيره، وأنصها حديث ابن مسعود قال: قبال رسول الله ﷺ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد أتينا زيادة على هذا في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس.

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قبيصة بن أبي ذؤيب في جماعة. والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله على لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا أسر. وروي من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي على قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصر في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة ـ أو قال ـ أربعين سنة .

الـرابع: صـلاة العشاء الأخـرة لأنهـا بين صـلاتين لا تقصـران، و..جيء في وقت نـوم ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها.

الخامس: أنها الصبح لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار ويسر فيهما، ولأن وقتها يدخل والناس نيام، والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد وفي زمن الصيف لقصر الليل. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، أخرجه المموطأ بلاغاً، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقاً، ورُوي عن جابر بن عبد الله وهو قول مالك وأصحابه، وإليه ميل الشافعي فيما ذكره عنه القشيري، والصحيح عن علي أنها العصر، ورُوي عنه ذلك من وجه معروف صحيح. وقد استدل من قال إنها الصبح بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وقُوموا لله قانتين ﴾(١) يعني فيها، ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح. قال

<sup>(</sup>١) آية ٢٣٨ ـ البقرة.

أبو رجاء: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديـه، فلما فرغ قال: هذه الصلاة الـوسطى التي أمـرنا الله ـ تعـالى ـ أن نقوم فيهـا قانتين. وقـال أنس: قنت النبي على في صلاة الصبح بعد الركوع.

السادس: صلاة الجمعة لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيداً؛ ذكره ابن حبيب ومكي. وروى مسلم عن عبد الله أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالنّاس ثم أحرق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم».

السابع: أنها الصبح والعصر معاً؛ قاله الشيخ أبو بكر الأبهري واحتج بقوله ﷺ: ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث، رواه أبو هريرة. وروى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ إذا نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن آستطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير ﴿ وسبّع بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ (١) وروى عمارة بن رُؤيبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر. وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى البردين دخل الجنة» كله ثابت في صحيح مسلم وغيره. وسميتا البردين لأنهما يفعلان في وقت البرد.

الثامن: أنها العتمة والصبح. قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ في مرضه الذي مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين ـ يعني في جماعة ـ العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم؛ وقاله عمر وعثمان. وروى الأثمة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبواً ـ وقال ـ إنهما أشد الصلوات على المنافقين، وجعل لمصلي الصبح في جماعة قيام ليلة والعتمة نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان ورفعه مسلم، وخرجه أبو داود و الترمذي عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم.

التاسع: أنهـا الصلوات الخمس بجملتها؛ قـاله معـاذ بن جبل، لأن قـوله ـ تعـالى ـ: ﴿ -مافظوا على الصلوات ﴾<sup>(٢)</sup> يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر.

العاشر: أنها غير معينة؛ قاله نافع عن ابن عمر، وقاله الـربيع بن حيثم؛ فخبـاها الله

<sup>(</sup>١) آية ١٣٠ ـ طه.

- تعالى - في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية ﴿ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ﴾ فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ فقال رجل: هي إذا صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أحبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله ـ تعالى ـ ، والله أعلم. فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين، والله أعلم. هذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب، وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح مسلم لأنه أتى به في آخر الباب، وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين، وهو الصحيح وأدائها في أوقاتها، والله أعلم.

### ١٥٨ ـ مسألة: ما ترتب على الإختلاف في تعيين الصلاة الوسطى.

وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى "يدل على بطلان من أثبت الصلاة العصرا المذكور في حديث أبي يونس - مولى عائشة - حين أمرته أن يكتب لها مصحفاً قرآنا. قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبي على "يدل على ذلك حديث عمرو بسرافع قال: أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفاً والحديث. وفيه: فأملت على ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ وهي العصر ﴿ وقوموموا لله قانتين ﴾وقالت: هكذا سمعتها من رسول الله على يقرؤها. فقولها الوهي العصر العلى أن رسول الله على أن رسول الله الله في فسر الصلاة الوسطى من كلام الله ـ تعالى ـ بقوله هو: الوهي العصر العصر وقد روى نافع عن حفصة الوصلاة العصر كما روى عن عائشة وعن حفصة - أيضاً ـ العصلاة العصر العير واو. قال أبو بكر الأنباري: وهذا الخلاف في هذا اللهظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في الإمام مصحف جماعة المسلمين وعليه حجة أخرى وهو أن من قال: والصلاة الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر؛ وفي هذا دفع لحديث رسول الله على الذي رواه عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله على يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى آصفرت الشمس فقال رسول الله بي العصر عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً المحديث .

١٥٩ ـ مسألة : آخر وقت المغرب حين يسقط الشفق.

اختلف العلماء في آخر وقت المغرب؛ فقيل: وقتهـا وقت واحد لا وقت لهـا إلَّا حين؛

<sup>(</sup>١) انظر المالة البابقة.

تحجب الشمس، وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلاها باليومين لوقت واحد وذلك غروب الشمس، وهو الظاهر من مذهب مالك عند اصحابه. وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه أيضاً وبه قال الثوري. وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيِّ وأحمد وإسحنق وأبو ثور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. ولحديث أبي موسى، وفيه: أن النبي على صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى كان عند سقوط الشفق؛ خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره؛ لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته.

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغواً فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر.

قلت: القول بالتوسعة أرجع. وقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجلع بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله كلا من مكة قريباً من غروب الشمس فلم يصل المغرب حتى أتى سرف، وذلك تسعة أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبين وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا: تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب، ولذلك أتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خُورَيْزَمَنْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز. فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط حدهما. والله أعلم.

## ١٦٠ ـ مسألة: تسمية صلاة العشاء بالعتمة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صلاة آلعِشَاءِ ﴾ (ا) يريد العتمة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا أنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، وفي روايـة «فإنهـا في كتاب الله العشـاء

<sup>(</sup>١) آية ٥٨ ـ النور.

وإنها تعتم بحلاب الإبل، وفي البخاري عن أبي برزة: كان النبي على يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي على العشاء الأولى. وفي الصحيح: فصلاها، يعني العصر بين العشاءين المغرب والعشاء. وفي الموطأ وغيره: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله على يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان يُخف الصلاة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذه أخبار متعارضة، لا يعلم منها الأول من الأخر بالتاريخ، ونهيه عليه السلام عن تسمية المغرب عشاء وعن تسمية العشاء عتمة ثابت، فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلًا عمن عداهم. وقد كان ابن عمر يقول: من قال صلاة العتمة فقد أثم. وقال ابن القاسم قال مالك: «ومن بعد صلاة العشاء» فالله سماها صلاة العشاء فأحب النبي على أن تسمى بما سماها الله تعالى به، ويعلمها الإنسان أهله وولده، ولا يُقال عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم. وقد قال حسان:

وكانت لا ينزالُ بهنا أنيسُ خلالَ مروجها تَعَمَّ وَشَاءُ فَنَعُ هِذَا وَلَكِن مِنْ لَطِيفٍ يَوْرُقنني إذا ذهب المعشاء

وقد قيل: إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة، إنما كان لئلاً يعدل بها عما سماها الله تعالى في كتابه إذ قال: «ومن بعد صلاة العشاء»، فكأنه نهى إرشاد إلى ما هو الأولى، وليس على جهة التحريم، ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي على قد أطلق عليها ذلك، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية، وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة، ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْتِم بحلاب الإبل».

# ١٦١ ـ مسألة: كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها.

روى مسلم عن أبي برزة قال: كان النبي الله يؤخّر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلئلاً يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت عينه؛ ثلاثًا. وممن كره النوم قبلها عمر وآبنه عبد الله وآبن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك. ورخص فيه بعضهم، منهم علي وأبو موسى وغيرهم؛ وهو مذهب الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. ورُويَ عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي. وأما كراهية الحديث بعدها فلأن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة، وقد ختم الكتاب صحيفته بالعبادة؛ فإن هو سمر

وتحدّث فيملؤها بالهوس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل، ونيس هذا من فعل المؤمنين وأيضًا فإن السمر في الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام عن قيام آخر الليل، وربما ينام عن صلاة الصبح. وقد قيل: إنما يكره السمر بعدها لما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: «إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإن أحدكم لا يبدري ما يبث الله تعالى من خلقه أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابح». ورُويَ عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول: أسمراً أول الليل ونومًا آخره! أريحوا كتابكم. حتى أنه رُويَ عن ابن عمر أنه قال: من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح. وأسنده شداد بن أوس إلى النبي على وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أن الله تعالى جعل اللبل سكنًا، أي يسكن فيه، فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله في النهار الذي هو متصرف المعاش؛ فكأنه قصد إلى مخالفة تحدمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده فقال: ﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتًا وجعل النهار نشورًا ﴾ ".

# ١٦٢ ـ مسألة: السمر في الفقه والخير بعد العشاء.

هذه الكراهة (٢) إنما تختص بما لا يكون من قبيل القُرب والأذكار وتعليم العلم، ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك؛ فقد ورد عن النبي وعن السلف ما يدل على جواز ذلك، بل على ندبيته. وقد قبال البخاري: (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء) وذكر أن قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى جاء قريبًا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس: انتظرنا رسول الله في ذات ليلة حتى كاد شطر الليل فجاء فصلى ثم خطبنا فقال: وإن الناس قد صلوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما آنتظروا الخير. قال: (باب السمر مع الضيف والأهل) وذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن أصحاب الصفة كانوا فقراء. . . . الحديث أخرجه مسلم أيضاً. وقد جاء في حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل فقراب الجزيل والأجر العظيم ما هو مشهور في الأخبار.

<sup>(</sup>١) آية ٧٤ ـ الفرقان.

#### مسائل الأذان

### ١٦٣ ـ مسألة: فضل الأذان والمؤذن.

وأما فضل الأذان والمؤذن فقد جاءت فيه أيضاً آثار صحاح؛ منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي على قال: وإذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمنع التأذين، الحديث. وحسبك أنه شعار الإسلام، وعَلَمٌ على الإيمان كما تقدم. وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله على يقول: والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم. والله أعلم. والعرب تكني بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال قائلهم:

#### طروال أنضيبة الأعنساق واللمم

وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». وفي سنن ابن ماجة عن آبن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أذن محتسباً سبع سنين كُتِبت له براءة من النار» وفيه عن آبن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من أذن ثنتي عشرة سنة وُجبت له الجنة وكُتِب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة». قال أبو حاتم: هذا الإسناد منكر والحديث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إلي النبي ﷺ «ألا أتخذ مؤذناً ياخذ على أذانه أجرًا» حديث ثابت.

### ١٦٤ ـ مسألة: الصيغ الواردة في الأذان.

وأتفق مبالك والشبافعي وأصحابهما على أن الأذان مثنى والإقبامة مبرة مبرة، إلَّا أن

الشافعي يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايـات الثقات في حـديث أبي محذورة، وفي حديث عبد الله بن زيـد، قال: وهي زيـادة يجب قبولهـا. وزعم الشافعي أن أذان أهـل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره. قال أصحابه. وكـذلك هـو الأن عندهم؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضًا في أحاديث صحاح في أذان أبي محذورة، وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظي إلى زمانهم. وآتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال: ﴿أَشْهَـٰدُ أَنَّ لَا إلىه إلَّا الله مرتين أشهـد أن محمدًا رسـول الله ﷺ مرتين، رجع فمدَّ من صـوته جهـده. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلاّ قوله: وقد قامت الصلاة، فإن مالكًا يقـولها مـرة، والشافعي مرتين؛ وأكثر العلماء على ما قال الشافعي، وبه جماءت الأثار. وقــال أبو حنيفـة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الأذان والإقامة جميعاً مثني مثني، والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة والله أكبر، أربع مرات، ولا ترجيع عندهم في الأذان؛ وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: حدّثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيــد جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجــلًا قام وعليــه بردان أخضــران على جِذْم حائط فاذن مثنى وأقام مثنى وقعد بينهما قعدة، فسمع بلال بذلـك فقام وأذَّن مثنى وقعد قعدة وأقيام مثنى؛ رواه الأعمش وغير، عن عميرو بن مرة عن أبن أبي ليلي، وهـو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحنق السبيعي: كان أصحاب علي وعبـد الله يشفعون الأذان والإقامة؛ فهذا أذان الكوفيين، متوارث عندهم به العمَّل قرنًا بعد قـرن أيضًا، كما يتوارث الحجازيون؛ فأذانهم تربيع التكبير مشل المكيين. ثم الشهادة بـأن لا إله إلَّا الله مرة واحدة، وأشهد أن محمدًا رسول الله مرة واحدة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله ـ الأذان كله ـ مرتين إلى آخره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي ومحمد ابن جرير الطبري إلى إجمازة القول بكـل مـا روي عن رسـول الله 遊، وحملوه على الإبـاحـة والتخيير، قالموا: كل ذلك جائز؛ لأنه قمد ثبت عن رسول الله ﷺ جميع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعًا، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها، إلَّا قولـه: وقــد قامت الصلاة، فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال!!.

# ١٦٥ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب الأذان والإقامة.

وأختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؛ وقد نص على ذلك مالك في

موطئه. وأختلف المتأخرون من أصحابه على قبولين: أحدهما ـ سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى المصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية. وكذلك آختلف أصحاب الشافعي، وحكى الطبري عن مالك قال: إن ترك أهــل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛ قـال أبو عمـر: ولا أعلم أختلافًا في وجوب الأذان جملة على أهــل المصر؛ لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار سلام ودار الكفر؛ وكــان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية قبال لهم: «إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا ـ أو قال ـ فشنوا الغارة». وفي صحيح مسلم قـال: كان رسـول الله ﷺ يغير إذا طلع الفجـر، فإن سمع أذانًا أمسك وإلّا أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض، ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطبري: الأذان سنة وليس بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدًا فعليه إعادة الصلاة. وكره الكوفيون أن يصلى المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما ساكن المصر فيستحبُّ له أن يؤذن ويقيم؛ فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوري: تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر، وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: يؤذَّن المسافر على حديث مالك بن الحبويرث. وقـال داود: الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله ﷺ لمالـك بن الحويــرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» حرجه البخاري وهو قبول أهل الظاهر. قال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال لمالك بن الحويرث ولأبن عم لـه: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبيِّ ﷺ أمر بالأذان وأمره على الوجـوب. قال أبـو عمر: وأتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمـد وإسحنق وأبو ثـور والطبـري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدًا أو ناسيًا أجزأته صلاته؛ وكذلك لو تـرك الإقامـة عندهم، وهم أشد كراهة لترك الإقامة. واحتج الشافعي في أن الأذان غيـر واجب وليس فرضًـا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بعرفة والمزدلفة، وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعي سواء.

## ١٦٦ ـ مسألة: استحباب الإقامة لمن أذن.

واختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله على أمره إذا رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال؛ فأذن بلال، ثم أمر عبد الله بس زيد فأقام. وقال الشوري والليث والشافعي: من أذن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله على فلما كان أول الصبح أمرني

فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء ببلال ليقيم فقال رسول الله ﷺ: «إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم». قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وأكثرهم يضعفونه، وليس يروي هذا الحديث غيره؛ والأول أحسن إسنادًا إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه؛ فالقول به أولى لانه نص في موضع الحلاف، وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع ببلال، والآخِر؛ فالآخِر من أمر رسول الله ﷺ أولى أن يتبع، ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدًا راتبًا أن يتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع، والحمد لله.

# ١٦٧ ـ مسألة: من السنة ألا يؤذن للصلاة إلاّ بعد دخول وقتها إلاّ الفجر.

وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور؛ وحجتهم قول رسول الله على: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». وقال أبو حنيفة و الشوري ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها؛ لقول رسول الله على لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» وقياسًا على سائر الصلوات. وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر.

# ١٦٨ ـ مسألة: التشويب لصلاة الصبح، وهو قـول المؤذّن: الصلاة خيـر من النوم.

واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح - وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - فقال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح - بعد قوله: حي على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين؛ وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر: لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء، وقد رُوِيَ عنهم أن ذلك في نفس الأذان؛ وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: رُوِيَ عن النبي على من مديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح «الصلاة خير من النوم». ورُوي عنه أيضًا ذلك من حديث عبد الله بن زيد. ورُوي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير من النوم». ورُويَ عن ابن عمر أنه كان يقوله؛ وأما قول مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن من النوم». ورُويَ عن عمر من الحظاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا رُوِيَ عن عمر من جهة يحتج النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا رُوِيَ عن عمر من جهة يحتج بها وتُعلم صحتها؛ وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسماعيل» فاعرفه؛

ذكر ابن أبي شيبة حدّثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له وإسماعيل، قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال: والصلاة خير من النوم، فأعجب به عمر وقال للمؤذن: وأقرها في أذانك، قال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول بها لا هنهنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء، والعامة من أن ينظن بعمر - رضي الله عنه - أنه جهل شيئًا سنه رسول الله مجهد وأمر به مؤذنيه، بالمدينة ببلالاً؛ وبمكة أبا محذورة؛ فهو محفوظ معروف في تأذين بلال، وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي على عشهور عند العلماء. روى وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت وحي على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بلالاً لم يؤذن قط لعمر، ولا سمعه بعد رسول الله على الشام إذ دخلها.

## ١٦٩ ـ مسألة: الترسل في الأذان، واستقبال القبلة فيه، واستحباب التطهر له.

وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه، ولا يُطَرِّب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب؛ فيرجعون فيه الترجيعات، ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول، ولا بما به يصول. روى الدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله على مؤذن يطرب فقال رسول الله وإن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحًا وإلا فلا تؤذن، ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة من العلماء، ويلوي رأسه يمينًا وشمالاً في وحي على الصلاة حى على الفلاح، عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس؛ وبه قال إسحنق، والأفضل أن يكون متطهرًا.

### ١٧٠ ـ مسألة: يستحبّ لسامع الأذان أن يحكيه.

ويستحبّ لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ لحديث أبي سعيد؛ وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال المؤذّن الله أكبر الله قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال حي لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قال: «من قال من قله دخل الجنة». وفيه عن سعيد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قال

حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إلىه إلا الله وحده لا شريك لمه وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غفر له ما تقدم من ذنبه.

# ١٧١ ـ مسألة: حكم أخذ الأجرة على الأذان.

واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، ورخص فيه مالك، وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، ولا بأس بأخـذ الرزق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يبرزق المؤذن إلا من خُمس الخمس سهم النبيّ ﷺ. قال ابن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محلذورة، وفيه نبظر؛ أخرجه النسائي وابن مباجة وغيرهما قبال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ، فسمعنـا صوت المؤذِّن ونحن عنـه متنكبون فصـرخنا نحكيـه نهزأ بـه؛ فسمع رسـول الله ﷺ فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين يديه فقال: وأيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار إلى القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني وقال لي: «قم فيأذن، فقمت ولا شيء أكره إليّ من أمر رسول الله 癱 ولا مما يـأمـرني بـه، فقمت بين يـدي رسـول الله 癱، فـألقى عليّ رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه فقال: وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إِلَّا الله أشهد أن لا إِله إِلَّا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال لى: «ارضع فمدّ صوتك أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على نـاصية أبي محـذورة ثم أمرُّهـا على وجهه، ثم على شدييه، ثم على كبده حتى بلغت يــد رســول الله ﷺ صــرة أبي محــذورة؛ ثـم قــال رسول الله ﷺ: وبارك الله لـك وبارك عليـك، فقلت: : يا رسـول الله مُونى بـالتأذين بمكـة، قال: وقد أمرتك). فذهب كل شيء كان لرسول الله ﷺ من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله ﷺ؛ فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ؛ لفظ ابن ماجة.

# مسائل اللباس في الصلاة

#### ١٧٢ ـ مسألة: حكم ستر العورة في الصلاة.

دلت الآية(١) على وجوب ستر العورة وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهري هي فرض في الجملة، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام للمسور بن مخرمة: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». أخرجه مسلم. وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة، واحتج بأنه لو كان فرضًا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان بـه مع القـدرة عليه، أو بـدله مـع عدمـه، أو تسقط الصلاة جملة، وليس كذلك. قال ابن العربي: وإذا قلنا أن ستر العورة فـرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسم. وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. ورُوي عن سحنون أيضًا أنه يعيـد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا ظهرت بطلت الصلاة. أصله الطهارة. قال القاضي ابن العربي: أما من قال إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطًا. وأما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليـه فصحيفة يجب محـوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخاري والنسائي عن عمرو بـن سلمـة قال: لمـا رجع قـومي من عند النبيِّ ﷺ قالوا قال: «ليؤمكم أكتركم قراءة للقرآن». قال: فدعوني فعلموني الركوع والسعجود؛ فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة، وكانـوا يقولـون لأبي: ألا تغطي عنــا آست آبنك. لفظ النسائي. وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِّي آدَم خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدً. . ﴾ الآية ٣١ ـ الأعراف.

في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله ﷺ في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقـال قائـل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود.

١٧٣ ـ مسألة: تحديد عورة الرجل والمرأة الحرة، وأم الولد، والأمة.

قوله - تعالى -: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُوَادِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾(١) قال كثيـر من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: «يواري سوءاتكم». وقال قوم: إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه، بل فيها دلالة على الإنعام فقط.

قلت: القول الأول أصح. ومن جملة الإنعام ستر العبورة؛ فبين أنه جعبل لذريته ما يسترون به عوراتهم، ودل على الأمر بالتستر. ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العـورة عن أعين النـاس. واختلفوا في العـورة ما هي؟ فقـال ابن أبي ذئب. هي من الرجـل الفـرج نفسه، القُبل والدُّبر دون غيرهما. وهو قول داود وأهل الظاهر وابن أبي عبلة والطبري؛ لقوله - تعالى -: ﴿ لِباسًا يواري سوءاتكم ﴾ ، ﴿ بدت لهما سوءاتهما ﴾ " ، ﴿ ليريهما سوءاتهما ﴾". وفي البخاري عن أنس: «فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق حيبـر ـ وفيه ـ ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنـظر إلى بياض فخـذ نبي الله ﷺ. وقـال مـالـك: السـرة ليست بعورة، وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة: الركسة عورة. وهو قول عطاء. وقال الشافعي: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي في السرة قولين. وحجة مالك قوله عليه السلام لجرهد: «غط فخذك فإن الفخذ عورة». خرجه البخاري تعليقًا وقال: حديث أنس أسنىد وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جرهد هـذا يدل على خـلاف ما قـال أبو حنيفـة. ورُوِي أَنْ أَبَا هُرِيرَةً قَبَلُ سَسَرَةُ الْحَسَنُ بَنْ عَلَى وَقَالَ: أَقْسِلُ مَنْكُ مَا كَانَ رسول الله ﷺ يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبـو هريـرة، ولا مكنه الحسن منهـا. وأما المـرأة الحرة فعورة كلها إلّا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد قـال النبيّ ﷺ: «مـن أراد أن يتنزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها». ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. وقـال أبــو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. ورُوِي عن أحمد بن حنبل نحوه. وأما أم الـولد فقـال الأثرم: سمعتـه يعني أحمد بن حنبـل ـ يُسأل عن أم الولد كيف تصلي؟ فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تُباع، وتُصلي كما تصلي الحرة. وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديها، ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. وقيل:

<sup>(</sup>١) أية ٢٦ ـ الأعراف. (٢) أية ١٢ ـ طه.

<sup>(</sup>۲) آیه ۲۷ ـ طه

حكمها حكم الرجل. وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها. وكان ـ عمر رضي الله عنه ـ يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن ويقول: لا تشبهن بالحراشر. وقال أصبغ: إن انكشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله، تباشر الأرض به. فالأمة أولى، وأم الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبي الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وتُشتهى سترت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله \_ تعالى =: ﴿ يا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ (١) وحديث أم سلمة أنها سئلت: ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وقد رُوي مرفوعاً. والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ؛ منهم مالك وابن إسحنق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سئلت رسول الله ﷺ. قال أبو عمر: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم؛ إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر.

# ١٧٤ ـ مسألة: حكم الصلاة في النعال.

في الخبر أنَّ موسى عليه السلام خلع نعليه والقاهما من وراء الوادي. وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره، فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو موسى للبيد الله: تقدّم. فقال عبد الله: تقدّم؛ أنت في دارك. فتقدّم وخلع نعليه؛ فقال عبد الله البيالوادي المقدس أنت؟! وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسول الله على يصلي في نعلين؟ قال: نعم. ورواه النسائي عن عبد الله بن السائب: أن النبي على صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله على يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله الله الصلاة قال: وما حملكم على إلقائكم نعالكم، قالوا: رأيناك القيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله على الأن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا، وقال: وإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى بين الحديثين قبله، ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل بين الحديثين قبله، ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكي حتى لقد قال بعض العلماء: إن الصلاة فيهما أفضل، وهو معنى

<sup>(</sup>١) آية ٥٩ ـ الأحزاب.

قوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْـدَ كُلُّ مَسْجِنْدٍ ﴾. وقال إسراهيم النخعي في الذين يخلعـون نعالهم: لوددت أن جاء فأخذها.

# ١٧٥ ـ مسألة: زينة الصلاة أن تصلى في النعلين.

قلت:ومن قال بأن المراد الصلاة ( فزينتها النعال؛ لما رواه كرزبن وبرة عن عبطاء عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ أنه قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة؛ قال: وألبسوا نعالكم فصلوا فيها».

# ١٧٦ ـ مسألة: مسح النعلين بالتراب يطهرهما.

فإن تحقق فيهما<sup>(١)</sup> نجاسة مُجمّع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم لم يطهّرها إلاّ الغسل بالماء، عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، وإن كانت النجاسة مختلفًا فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهّرها المسح بالتراب من النعل والخفّ أو لا؟ قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعيُّ وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحكُّ والفركُ، ولا يزيل رطبه إلاّ الغسل ما عدا البول، فلا يجزىء فيه عنده إلاّ الغسل. وقال الشافعي: لا يطهّر شيئًا من ذلك كله إلاّ الماء. والصحيح قول من قال: إن المسح يطهّره من الخفّ والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو كانت النعل؛ والحفّ من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق، ما عدا ما ذهب إليه الزُّهريّ والليث.

# ١٧٧ ـ مسألة: خلع النعلين بين الرجلين.

فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وإذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليك، وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما بين رجليك ولا تؤذِ بهما مسلمًا. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما عن يساره فإنه كان إمامًا، فإن كنت إمامًا أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت، وإن كنت مأمومًا في الصف فلا تُؤذِ بهما من على يسارك، ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك، ولكن قدام قدميك. ورُوي عن جُبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة.

<sup>(</sup>١) وذلك من قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِّي آدم خَذُوا زَيْنَتَكُم عَنْدَ كُلِّ مُسْجِدٌ ﴾ الآية ٣١ ـ الأعراف.

<sup>(</sup>٢) أي في النعلين.

### مسائل احكام المساجد

١٧٨ ـ مسألة: استحباب بناء المساجد وتعاهدها.

قوله - تعالى -: ﴿ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ ﴾ ﴿ أذن ﴾ معناه أمر وقضى. وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر، فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. و ﴿ ترفع ﴾ قيل: معناه تبني وتعلى، قاله مجاهد وعكرمة. ومنه قوله تعالى: ﴿ وإذ يعرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾ (٢) وقال ﷺ: «من بنى مسجدًا من ماله بنى الله له بيتًا في الجنة». وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. وقال الحسن البصري وغيره: معنى «ترفع» تعظّم، ويرفع شأنها، وتطهر من الأجناس والأقذار، ففي الحديث «أن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار». وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتًا في الجنة» ورُوي عن عائشة قالت: أمّرنا رسول الله ﷺ أن نتّخذ المساجد في الدور وأن تُطَهّر وتطيب.

1٧٩ ـ مسألة: فضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المسجد النبوي.

تضمّنت هذه الآية (٢٦) أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها، لأن معنى «ربنا ليقيموا

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾ الأية ٣٦ ـ النور.

<sup>(</sup>٢) آية ١٢٧ - البقرة.

 <sup>(</sup>٣) قبوله تعبالى: ﴿ رَبّنا إني أسكنت من ذريتي بنوادٍ غير ذي زرع عنند بيتك المحنوم ربنا ليقيمنوا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ الآية ٣٧ ـ إبراهيم.

الصلاة» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي على فلاهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول على بمائة صلاة، واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة» قال الإمام الحافظ أبو عمر: وأسند الحديث حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير وجوده، ولم يخلط في لفظه ولا في معناه، وكان ثقة. قال ابن أبي خيشمة سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب المعلم ثقة. وذكر عبد الله بن أحمد قال: المعلم فقال: بصري ثقة.

قلت: وقد خُرِّج حديثَ حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبي رَباح عن عبـد الله ابن الزبير عن النبي على الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم التميمي البُستي في المسند الصحيح له، فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. والحمد لله. قــال أبو عمــر: وقد رُوِيَ عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ مثل حديث ابن الزبير، رواه موسى الجهنمي، عن نــافع، عن ابن عمر، وموسى الجُهَني ثقة، أثنى عليه القطان وأحمد ويحيى وجماعتهم، وروى عنه شعبة والثوري ويحيى بن سعيـد. رروى حكيم بن سيف، حـدّثنـا عبـد الله بن عمـرو، عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبـد الله قال: قـال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه، وحكيم بن يوسف هذا شيخ من أهـل الرُّقـة قد روى عنـه أبو زُرعة الرازي، وأخذ عنه ابن وضّاح، وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس بـه. فإن كـان حفِظ فهما حديثان، وإلَّا فالقـول قول حبيب المعلم. وروى محمـد بن وضاح، حـدَّثنا يـوسف بن عديّ عن عمرو بن عبيـد عن عبد الملك عن عـطاء عن ابن عمر قـال: قال رسـول الله ﷺ: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل، قال أبو عمر: وهـذا كله نصٌّ في موضع الخلاف قـاطع لـه عند من ألهم رشده، ولم تَمل به عصبيته. وذكر ابن حبيب عن مُطَرِّف وعن أصبغ عن ابن وهب أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي على على ما في هذا الباب. وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صـلاة العيدين يبــرز لهما في كــل بلد إلَّا مكنة فإنها تُصلى في المسجد الحرام. وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبـو الدُّرداء وجـابـر يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممَّن بعدهم، وإلى هذا ذهب الشافعي، وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين، ورُوي مثله عن مالك، ذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا ربّ هذه أحبّ إليك أن تُعبّد فيها؟ قال: بل مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة، واختلف أهل البصرة والبغداديون في ذلك فطائفة تقول مكة، وطائفة تقول المدينة.

## ١٨٠ ـ مسألة: فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد إيلياء.

قوله 藥: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس». خرجه مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل، ويصلي في مسجده، إلا في الثلاثة المساجد المذكورة، فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر رباطًا في ثغر يسده: فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز وجل. وقد زاد أبو البختري في هذا الحديث مسجد الجند، ولا يصح وهو موضوع.

### ١٨١ ـ مسألة: تفضيل الصلاة عند البيت على الطواف به.

واختلفوا أيضًا أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مائك: الطواف لأهل الأمصار أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل. وذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. والجمهور أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: «لولا رجال خشع وشيوخ ركع، وأطفال رضع، وبهاثم رتع، لصبينا عليكم العذاب صبًا». ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب - في كتاب السابق واللاحق - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا فيكم رجال خشع، وبهاثم رتع، وصبيان رضع، لصب العذاب على المذنبين صبًا»، لم يذكر فيه «وشيوخ ركع» وفي حديث أبي ذر «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل، خرجه الأجري. والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور والله - تعالى - أعلم.

## ١٨٢ ـ مسألة: عدم جواز الصلاة داخل الكعبة إلَّا النافلة.

استندل الشافعي وأبنو حنيفة والشوري وجماعة من السلف بهنذه الآية (١) على جنواز الصلاة الفرض والنفل داخيل البيت. قبال الشنافعي ـ رحمه الله ـ: إن صلى في جنوفها

 <sup>(</sup>١) قبوله تعالى: ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والسركع السجود ﴾
 الآية ١٢٥ ـ البقرة.

مستقبلاً حائطًا من حيطانها فصلاته جائزة، وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة، وكذلك من صلى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئًا. وقال مالك: لا يصلي فيه الفرض ولا السنن، ويصلي فيه التطوع؛ غير أنه إن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ: يعيد أبدًا.

قلت: وهو الصحيح؛ لما رواه مسلم على ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيـد أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل ِ حتى خرج منه؛ فلما خرج ركع قبل الكعبة ركعتين وقال: «هذه القبلة» وهذا نص.

فإن قيل: فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دخل رسول الله على هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي البيت فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله على قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلم. وفيه قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: هذا يحتمل أن يكون صلى بمعنى دعا، كما قال أسامة، ويحتمل أن يكون صلى الصلاة العرفية، وإذا احتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به.

فإن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيره عن أسامة قال: رأى النبي على صورًا في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور. وخرجه أبو داود الطيالسي قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال: حدّثنا عمير مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله على في الكعبة ورأى صورًا قبال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: «قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون». فيحتمل أن يكون النبي في خالة مضى أسامة في طلب الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة، فكان من أثبت أولى ممن نفى ؛ وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي. وقد روى مجاهد عن عبد الله بن صفوان قبال: قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله على حين دخل الكعبة ؟ قال: صلى ركعتين.

قلنا: هذا محمول على النافلة؛ ولا نعلم خلافًا بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة، وأما الفرض فلا؛ لأن الله \_ تعالى \_ عين الجهة بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فولوا وجوهكم شطره ﴾(١). وقوله على لما خرج: «هذه القبلة» فعينها كما عينها الله \_ تعالى \_، ولو كان الفرض يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة» وبهذا يصحّ الجمع بين الأحاديث وهو أولى من إسقاط بعضها، فلا تعارض. والحمد لله .

<sup>(</sup>١) أية ١٥٠ ـ النقرة.

جامع الأحكام الفقهية / ج ١ / م ١٠

### ١٨٣ \_ مسألة: حكم الصلاة على ظهر الكعبة.

واختلفوا أيضًا في الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعي ما ذكرنا<sup>(۱)</sup>. وقــال مالــك: «ن صلى على ظهر الكعبة أعــاد في الوقت. وقــد رُوِيَ عن بعض أصحاب مــالك: يعيــد أبدًا. وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه.

## ١٨٤ ـ مسألة: تحريم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها.

فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله على زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن.

وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبية وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله ﷺ: «إن أولئك إذا كان فيها الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة». لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأثمة عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» لفظ مسلم. أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. فحذر النبي ﷺ عن مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله ابن عباس قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا أغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يعذر ما صنعوا.

## ١٨٥ \_ مسألة : حكم بناء مسجد إلى جنب مسجد .

قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأوّل فيبقى شاغرًا، إلّا أن تكون المَحَلّة كبيرة فعلا يكفي أهلَها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب منع الثاني، ومن صلّى فيه الجمعة لم تُجزِه. وقد أحرق النبي على مسجد

<sup>(</sup>١) أنظر المسألة السابقة.

الضّرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلّي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته، فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد، فقال: لا أحبّ أن أصلي فيه، لأنه بُني على ضرار أو رياء وسُمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من هذا ألّا يصلي في كنيسة ونحوها، لأنها بُنيت على شرّ.

قلت: هذا لا يلزم، لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضّرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شر، وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودُ البيعة موضعًا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وذكر البخاري أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم.

### ١٨٦ ـ مسألة: جزاء من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

واختلف الناس في المراد بهذه الآية (۱)، وفيمن نزلت، فذكر المفسرون أنها نزلت في بختنصر؛ لأنه كان أخرب بيت المقدس. وقال ابن عباس وغيره: نزلت في النصارى. والمعنى: كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خربتم بيت المقدس، ومنعتم المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الآية على هذا: التعجب من فعل النصارى ببيت المقدس مع تعظيمهم له، وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. ورُوي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر - رضي الله عنه -. وقيل: نزلت في المشركين إذا منعوا المصلين، والنبي بين وصدوهم عن المسجد الحرام، عام الحديبية. وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف. والله - أعلم.

## ١٨٧ ـ مسألة: اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام.

واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد والحرام على خمسة أقوال، فقال أهل المدينة: الآية (٢) عامة في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك كتب عمر بن

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يبذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾ الآية ١١٤ ـ البفرة.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ با أيُّها الَّذِينَ آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ الآية ٢٨ ـ التوبة.

عبد العزيز إلى عُمّاله ونَزَع في كتابه بهذه الآية. ويؤيد ذلك قبوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ويُذَكَرَ فيها اسمه هِ (١) ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره: أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر. الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك. وقال ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض ولا لجُنب» والكافر جُنب. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّما المُسْرِكُونَ نَجَس ﴾ فسمّاه الله تعالى نجسًا. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدًا من طريق الحكم. وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نَجَس، وامرأة نَجَس، ورجلان نَجَس، ورجلان نَجَس، ونساء نَجَس، لا يُثني ولا يُجَمع لانه مصدر. فأما النَّجُس (بكسر النون وجزم الجيم) فلا يُقال إلاّ إذا قبل معه رجس. فإذا أفرد قبل نَجِس (بفتح النون وكسر النون وجزم الجيم) فلا يُقال إلاّ إذا قبل معه رجس. فإذا أفرد قبل نَجِس (بفتح النون المسركين، خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول عيره، فأباح دخول اليهوديّ ولان ألمشركين، خاصة في المساجد. قال ابن العربيّ: وهذا جمود منه على الظاهر، لأن قبل عز وجل: ﴿ إِنَّمَا المُشرِكُونَ نَجَس ﴾ تنبه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قبل: فقد ربط النبيّ ﷺ ثُمَامة في المسجد وهو مشرك. قبل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحًا - بأجوبة:

أحدها: أنه كان متقدّمًا على نزول الآية.

الثاني: أن النبي على كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه.

الثالث: أن ذلك قضية في عَين فلا ينبغي أن تُدفع بها الأدلة التي ذكرناها، لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر حُسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها، وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد، فيستانس بذلك ويُسلم، وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلاّ في المسجد، والله أعلم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولاغيره، ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلاّ المشركون وأهل الأوثان. وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الآية وغيرها .. قال الكيا الطبري: ويجوز للذميّ دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعيّ: تعتبر الحاجة، ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: الخرم كله قبله ومسجد، فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرام، لقوله تعالى: ﴿ سُبحانَ الذِي أَسْرَى يعبده لَيلاً مِن المسجدِ الحرام مشرك، إلا يقرب المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام مشرك، إلا الخرام مشرك، إلا الخرام مشرك، إلا الخرام مشرك، المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام على وإنما رفع من بيت أمّ هانيء. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام على وإنما رفع من بيت أمّ هانيء. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام على المسجد الحرام مشرك، إلا الخرام المسجد الحرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلا الهور المسجد الحرام مشرك، إلا الحرام مشرك، إلا المسجد الحرام مشرك، إلى المسجد الحرام مشرك، إلى المسجد الحرام مشرك، إلى المناد الحرام مشرك، إلى المناد الحرام مشرك، إلى المسجد الحرام مشرك، إلى المسجد الحرام مشرك، إلى المناد الحرام مشرك، إلى المناد الحرام مشرك، الحرام مشرك، إلى المشرك المسجد الحرام مشرك، المناد الحراء الخراء الحراء الحرا

<sup>(</sup>١) آية ٣٦ ـ النور.

أن بكون صاحب جِزية ، أو عبدًا كافرًا لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحنق حدّثنا يحنى بن عبد الحميد قال حدّثنا شُريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي على قال : «لا يقرب المسجد مشرك إلّا أن يكون عبدًا أو أمّة فيدخله لحاجة» . وبهذا قال جابر بن عبد الله ، فإنه قال : العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام ، وهو مخصوص في العبد والأمة .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الاوشان. وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الآية وغيرها.. قال الكِيّا الطبري: ويجوز للذميّ دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعيّ: تعتبر الحاجة، ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد، فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرّم، لقوله تعالى: ﴿ سُبحانَ الذِي أَسْرَى بِبعدِهِ لَيْلاً مِنَ المسجدِ الحرام ﴾ إلا أن يكون صاحب الحرّم، لقوله تعالى: ﴿ سُبحانَ الذِي أَسْرَى بِبعدِهِ لَيْلاً مِنَ المسجدِ الحرام مشرك، إلا أن يكون صاحب من بيت أمّ هانىء. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك، إلاّ أن يكون صاحب جزية، أو عبدًا كافرًا لمسلم. وروى إسماعيل بن إسحنق حدّثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدّثنا شُرَيك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي على قال: «لا يقرب المسجد مشرك إلاّ أن يكون عبدًا أو أمّة فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله، فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام، وهو مخصوص في العبد والأمة.

١٨٨ ـ مسألة: المعنيون بالمنع من دخول المساجد في قـوله تعـالى: ﴿ أُولئكُ مَا كَانَ لَهُمَ أَنَ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَاتُفَيْنَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاّ خَانِفِينَ ﴾ (٢). أُولئك مبتدأ وما بعده خبر. خانفين، حال. يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن حيث من دخولها؛ فإن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين فهم، وتأديبهم على دخولها؛ وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال. ومن جعل الآية في النصارى، رُويَيَ أنه مرّ زمان بعد بناء عمر بيت المقدس في الإسلام لا يدخله نصراني إلا أوجع ضربًا بعد أن كان متعبدهم، ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي على ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وقيل: هو خبر، ومقصوده الأمر أي: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وقيل: هو خبر، ومقصوده الأمر أي: حاهدوهم واستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلاّ خائفًا؛ كقوله: ﴿ ومَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رسول الله ﴾ (٣). فإنه نهى ورد بلفظ الخبر.

<sup>(</sup>١) آية ١ ـ الإسراء. (٢) أية ١١٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) أية ٥٣ ـ الأحزاب.

## ١٨٩ ـ مسألة: حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين.

تفظّن مالك رحمه الله من هذه الآية () فقال: لا يصلّى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافًا لسائر العلماء. وقد رُوي عن الشافعيّ المنع، حيث كان تشتيتًا للكلمة وإبطالًا لهذه الحكمة وذربعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة له عذر فيقيم جماعته ويقدّم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام، وخُفِي ذلك عليهم. قال ابن العربي: وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدمًا منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة.

## ١٩٠ ـ مسألة: حكم مجاوزة المصلي للمسجد الذي بجواره إلى مسجد أبعد.

فلو كان بجوار مسجد، فهل له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ اختلف فيه، فروي عن أنس أنه كان يجاوز المحدّث إلى القديم. ورُوي عن غيره: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا. وكره الحسن وغيره هذا، وقال: لا يدع مسجدًا قربه ويأتي غيره. وهذا مذهب مالك. وفي تخطّي مسجده إلى مسجده الأعظم قولان. وخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال رسول الله على: «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة».

### ١٩١ ـ مسألة: النساء لاحظ لهنَّ في المساجد.

لما قال تعالى: ﴿ رجال ﴾ ( وخصهم بالذكر دل على أن النساء لاحظ لهن في المساجد، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة، وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل. روى أبو داود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي على قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

## ١٩٢ ـ مسألة: جواز إضافة المساجد إلى غير الله تعريفًا.

المساجد وإن كانت لله ملكًا وتشريفًا فإنها قـد تنسب إلى غيره تعـريفًا فيقـال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبي ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمُدهـا ثَنيّة الوَدَاع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجـد بني زريق، وتكون هـذه

 <sup>(</sup>١) فـوله تعـالى: ﴿ والذين اتّخـذوا مسجدًا ضـرارًا وكفرًا وتفـريقًا بين المؤمنين وأرصـادًا لمن حـارب الله
 ورسوله من قبل ﴾ الآية ١٠٧ ـ التوبة.

 <sup>(</sup>٢) وذلك من قوله تعالى: ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لـه فيها بالغدو والأصال
 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ الأبة ٣٦، ٣٧ ـ النور.

الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم، وقد تكون بتحبيسهم، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس غير ذلك.

### ١٩٣ ـ مسألة: صون المساجد وتنزيهها.

ومما تضان عنه المساجد وتنزه عنه: الرواثح الكريهـة والأقوال السيشة وغير ذلـك على ما نبيُّنه، وذلك من تعظيمها. وقد صحَّ من حديث ابن عمــر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال في غزوة تبوك: ومن أكمل من هـذه الشجرة ـ يعني الشوم ـ فـلا يـأتين المساجد». وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي على قال: «من أكيل من همذه البقلة الثوم» وقال مرة: ومن أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذَّى منه بنو آدم.. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خطبته: ثم إنكم أيهــا الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلّا خبيثتين، هـذا البصـل والشوم، لقـد رأيت رسـول الله ﷺ إذا وجـد ريحهما من رجل في المسجا. أمر به فأخرِجَ إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا خرجه مسلم في صحيحه. قال العلماء: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذَّى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيهًا عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته، أو عاهمة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذَّى بــه الناس كان لهم إخراجه ماكانت العلة موجودة فيه حتى تزول. وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولاثم وما أشبهها، من أكمل الثوم وما في معناه، مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث، وأخبر أن ذلك مما يتأذِّي به. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشوور فيه، فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه، وألا يشاهد معهم الصلاة، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه، فذاكرته يومًا أمره وطالبته بـالدليــل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول، فاستدلُّ بحديث الثوم، وقال: هو عنــدى أكثر أذى من أكل الثوم، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد.

قلت: وفي الأثـار المرسلة «أن الـرجل ليكــذب الكذبــة فيتبـاعــد عنــه الـملك من نتن ريحه». فعلى هذا يخرج من عرف منه الكذب والتقول بالباطل فإن ذلك يؤذي.

١٩٤ ـ مسألة: المساجد التي تصان وتنزه عن الرواثح الكريهة كلها سواء.

أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء، لحديث ابن عمر. وقال بعضهم: إنما

خرج النهي على مسجد رسول الله على من أجل جبريل عليه السلام ونزوله فيه، ولقوله في حديث جابر: «فلا يقربن مسجدنا». والأوّل أصحّ، لأنه ذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية، وذكر الصفة في الحكم تعليل. وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض قوائمها من العنبر وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأزمتها من الزبرجد الاخضر وقوامها والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز عرصات القيامة كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقربون وأنبياء مرسلون فينادي ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمّة محمد هي».

وفي التنزيل «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله» (٠٠). وهذا عام في كل مسجد. وقال النبي ﷺ: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بـالإيمان إن الله تعـالى يقول: ﴿ إِنَّمَا يُعمّر مساجدَ الله مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر ﴾.

### ١٩٥ ـ مسألة: حكم تزيين المساجد ونقشها.

إذا تلنا: إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك، فكرهه قوم وأباحه آخرون. فروى حماد بن سلمة عن أيسوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد». أخرجه أبو داود. وفي البخاري ـ وقال أنس: «يتباهون بها ثم لا يَعْمُرونها إلاّ قليلاً». وقال ابن عباس: لتُرَخْرِفُنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الاصول من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله على الإنا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم». احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم المساجد والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله: «في بيوت أذن الله أن ترفع» (أيعني تعظم. ورُوي عن عثمان أنه بنى مسجد النبي على عن عمارته وتزيينه، وذلك في ورُوي عن عمارته وتزيينه، وذلك في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مثل خراج الشام ثلاث مرات. ورُوي أن سليمان بن داود عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مثل خراج الشام ثلاث مرات. ورُوي أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه.

<sup>(</sup>١) أية ١٨ ـ التوبة.

١٩٦ ـ مسألة: استحباب السرج في المساجد، وزيادة أنوارها في شهر رمضان.

روى سعيد بن زبّان حدّنني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي الله عنه قال: حُمَلَ تميم ـ يعني الدارقطني ـ من الشأم إلى المدينة قناديل وزيتًا ومُقِطًا، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلامًا يُقال له أبو البزاد فقام فنشط المقط وعلق القناديل وصبُّ فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل، فلما غربت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجها، وخرج رسول الله يُخْخُ إلى المسجد فإذا هو بها تزهر، فقال: «مَن فعل هذا»؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله يُخْفُ الى المسجد فإذا هو بها ترفر الله عليك في الدنيا والأخرة أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها». قال نوفيل بن الحارث: لي ابنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل بها ما أردت، فأنكحه إياها. زبان (بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من نوفل فافعل بها ما أردت، فأنكحه إياها. زبان (بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من نعتها) ينفرد بالتَّسمي به سعيد وحده، فهو أبو عثمان سعيد بن زبان بن قائد بن زبان بن أبي هذا، وأبو هند هذا مولى ابن بياضة حجام النبي عُنْ والمقط: جمع المقاط، وهو الحبل، أسرج في المساجد تميم الداري ورُوي عن أنس أن النبي عُنْ قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري ورُوي عن أنس أن النبي عن أبي سعيد الخدري قال: أول من أسرج في المساجد نقد الحور الهن "قال العلماء: ويستحبُ أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع فيه، ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد.

# ١٩٧ ـ مسألة: صون المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال.

وتصان الماجد أيضًا عن البيع والشراء وجميع الأشغال، لقوله على الرجل الذي دعا إلى الجمل الأحمر: «لا وجدت إنما بُنيت المساجد لما بنيت له». أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي على لما صلّى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي على: «لا وجدت إنّما بُنيت المساجد لما بُنيت له». وهذا يدلّ على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وكذا جاء مفسراً من حديث أنس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله على: «مَه مَه ، فقال النبي على: «لا تزرموه دعوه». فتركوه حتى بال، ثم أن رسول الله على دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إن رسول الله على لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله على هذا من الكتاب قوله القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. خرجه مسلم. ومما يدلّ على هذا من الكتاب قوله

الحق: ﴿ ويُذْكَر فيها اسمه ﴾ (١). وقوله ﷺ لمعاوية بن الحكم السلمي: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله ﷺ. الحديث بطوله وخرجه مسلم في صحيحه، وحسبك! وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: ماهذا الصوت! أتدري أين أنت! وكان خلف بن أيوب جالسًا في مسجده فأتاه غلامه يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه، فقيل له في ذلك فقال: ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا، فكرهت أن أتكلم اليوم.

### ١٩٨ ــ مسألة : ما يُقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه .

وروى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك". خرجه أبو داود كذلك، إلا أنه زاد بعد قوله وإذا دخل أحدكم المسجد: فليسلم وليصل عن النبي ﷺ ثم ليقل اللهم افتح لي . . . » الحديث. وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: "باسم الله والسلام على رسول الله ﷺ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والصلاة على رسول الله ﷺ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك". ورُوي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد رحمتك وفضلك". ورُوي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد ليصل على النبي ﷺ وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وخرج أبو داود عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدّثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد قال: "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: وغظ منى سائر اليوم.

## ١٩٩ ـ مسألة : الندب إلى ركوع ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس.

روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله 選 قال: وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وعنه قال: دخلت المسجد ورسول الله 選 جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله 選: وما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس، فقلت: يا رسول الله: رأيتك جالسًا والناس جلوس. قال: وفإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قال العلماء: فجعل 選 للمسجد مزية يتميز بها عن سائر

<sup>(</sup>١) آية ٣٦ ـ النور.

البيوت، وهو ألا يجلس حتى يبركع. وعامة العلماء على أن الأمر ببالركوع على الندب والترغيب. وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وهذا باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به فيما أعلم، والله أعلم. فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: هإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرًاه، وهذا يقتضي. التسوية بين المسجد والبيت. قيل: هذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لها، قال ذلك البخاري. وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدّم لمسلم، وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد، ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد، قاله أبو محمد عبد الحق.

# ٢٠٠ ـ مسألة: حجة من أجاز القضاء في المسجد.

قيل: لما قضى داود بينهما في المسجد، نظر أحدهما إلى صاحب فضحك، فلم يفطن داود؛ فأحبًا أن يعرفهما، فصعدا إلى السماء حيال وجهه، فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى آبتلاه بذلك، ونبهه على ما آبتلاه.

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية (١)، وبها أستدلً من قال بجواز القضاء في المسجد، ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي لما أقرهم داود على ذلك. ويقول: أنصرف إلى موضع القضاء. وكان النبي على والخلفاء يقضون في المسجد، وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يجلس في رحبته، ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض، ولا يقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال أشهب: يقضى في منزله وأين أحب.

٢٠١ - مسألة: حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا والمقبرة والأرض
 المغصوبة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل.

منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع<sup>(٢)</sup>وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار سخط وبقعة غضب. قال ابن العربيّ: فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض

 <sup>(</sup>۱) وهي قوله تعالى: ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب \* إذا دخلوا على داود فضرع منهم قالـوا
 لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سـواء الصراط ﴾ آيـة
 ۲۲ ۲۱ ـ ص.

<sup>(</sup>٢) أي مساكن الذين ظلموا أنفسهم.

مسجدًا وطهورًا» فلا يجوز التيمم بترابها ولا الـوضوء من مـائها ولا الصـلاة فيها. وقـد روى الترمـذي عن ابن عمـر أن رسـول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبــع مـواطن: في المــزبلة والمجزرة والمقبرة وقـارعة الـطريق، وفي الحمام وفي معـاطن الإبـل وفـوق بيت الله. وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بـذاك القوي، وقــد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقبد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل، والأرض المغصوبة أو موضعًا تستقبل فيه نائمًا أو وجه رجل أو جـدارًا عليه نجاسة. قبال ابن العربيّ: ومن هنذه المواضع ما مُنع لحق الغير، ومنه ما مُنع لحق الله تعالى، ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها، فما منع لأجل النجـاسة إن فـرش فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المبدّونة. وذكر أبو مصعب عسه الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة، وبين مقبرة المسلمين والمشركين، لأنها دار عذاب وبقعة سخط كالحجر. وقيال ماليك في المجموعة: لا يصلي في أعطان الإبل وإن فـرش تُوبًـا، كأنـه رأى لها علتين: الاستئثـار بها ونفـارها فتفســد على المصلي صلاته، فإن كانت واحدة فلا بأس، كما كان النبي ﷺ يفعل، في الحديث الصحيح. وقال مالك: لا يصلي على بساط فيه تماثيل إلَّا من ضرورة. وكره ابن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل، وفي الـدار المغصوبة، فإن فعـل أجزأه. وذكـره بعضهم عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي. قال ابن العربي: وذلك عندي بخلاف الأرض فإن الدار لا تُدخل إلّا بإذن، والأرض وإن كانت ملكًا فإن المسجدية فيهـا قائمـة لا يبطلها الملك.

قلت: الصحيح - إن شاء الله - الذي يدلّ عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة. وما رُوي من قوله ﷺ: «إن هذا وادٍ به شيطان» وقد رواه معمر عن المزهري فقال: واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. وقول عليّ: نهاني رسول الله ﷺ أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه السلام حين مر بالججر من ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلّا أن تكونوا باكين» ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب، فإنه مردود إلى الأصول والمجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيثها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلي فيها كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من اعتلّ بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان، وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة، وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة ومرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى، كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع

لعموم قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورًا» وقـوله ﷺ: مخبـرًا: إن ذلك من فضائله ومما خُص بـه، وفضائله عنـد أهـل العلم لا يجـوز عليهـا النسـخ ولا التبـديـل ولا النقصان. قال ﷺ: «أوتيت خمسًا» وقد رُوي ستًا، وقد رُوي ثـلاثًا وأربعًا، وهي تنتهي إلى أزيد من تسع، قال فيهن ـ «لم يؤتهن أحد قبلي بُعثت إلى الأحمر والأسود ونُصرت بالـرعب الشفاعة وبُعثت بجوامع الكلِم وبينا أنا نائم أتيت بمفتاح الأرض فُوضِعَت في يدي وأعطيت الكوثر وختم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر بعضها، ويذكر بعضهم ما لم يذكره غيره، وهي صحاح كلها. وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان، ألا ترى أنه كان عبدًا قبل أن يكون ببيًّا ثم كان نبيًّا قبل أن يكون رسولًا، وكذلك رُوِيَ عنه، وقبال: «ما أدري ما يفعبل بي ولا بكم» ثم نيزلت ﴿ ليغفير ليك الله ما تقيدًم من ذنبيك ومسا تَأْخُرٍ ﴾. وسمع رجلًا يقول: ياخير البرية، فقال «ذلك إبراهيم» وقال: «لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى» وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيد ولـد آدم ولا فخر». ففضائله ﷺ لم تزل تـزداد إلى أن قبضه الله، فمن هنهنا قلنا: إنه لا يجوز عليهـا النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان، وجــائز فيهــا الزيــادة. وبقوله ﷺ: «جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهرًا من الأنجاس. وقـال ﷺ لأبي ذر: «حيثما أدركتـك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد، ذكره البخاري ولم يخص موضعًا من موضع. وأما من احتج بحمديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن زيمد بن جَبيرة عن داود بن حصين عن نمافع عن ابن عمـر حديث الترمذي الـذي ذكرنـاه فهو حـديث انفرد بـه زيد بن جُبيـرة وأنكروه عليـه، ولا يعرف هذا الحديث مسندًا إلّا برواية يحيى بن أيوب عن زيد بن جَبيـرة. وقد كتب الليث ابن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث، وكتب إليه عبد الله بن نافع لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُواني عن سعيمد بن أبي مريم عن الليث، وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد رُويَ عن على بن أبي طالب قال: نهاني حبيبي ﷺ أن أصلي في المقبرة: ونهاني أن أصلي في أرض بابـل فـإنها ملعـونة. وإسنــاده ضعيف مجتمع على ضعفـه، وأبو صــالح الــذي رواه عن على هــو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، بصريّ ليس بمشهور ولا يصحّ له سماع عن على، ومن دونه مجهولون لا يعرفون. قال أبو عمر: وفي الباب عن على من قوله غير مرفوع حديث حسن الإسناد، رواه الفضل بن دُكين قال: حدَّثنا المغيرة بن أبي الحُرِّ الكِنْدِي قـال: حدَّثني أبو العنبس حُجر بن عنبس قال: خرجنا مع علي إلى الحرورية، فلما جاوزنا سوريا وقع بأرض بابل، قلنا يا أمير المؤمنين أمسيت، الصلاة الصلاة، فأبي أن يكلم أحدًا. قالوا: يا

أمير المؤمنين، قد أمسيت، قال بلي: ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بها. والمغيرة بن أبي الحُر كوفي ثقة، قاله يحيى بـن معين وغيره. وحُجـر بن عنبس من كبار أصحـاب علي. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قـال: قال رســول الله ﷺ: ﴿الأرض كُلُهَا مُسجَّدُ إِلَّا المقبرة والحمام». قال الترمذي: رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبيُّ ﷺ مرسلًا، وكمانه أثبت وأصحُّ. قال أبـو عمر: فسقط الاحتجـاج به عنـد من لا يرى المرسل حجة، ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمـذهب المدنيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة، فإنه قال: المقبرة والحمام بالألف واللام، فغيـر جائـز أن يرد ذلـك إلى مقبرة دون مقبـرة أو حمام دون حمام بغير تـوقيف عليه، فهـو قول لا دليـل عليه من كتـاب ولا سنة ولا خبـر صحيـح، ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول، ولا دلَّ عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحــد وجهين: إما أن يكــون من أجـل اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر، لأن كل مـوضع هم فيـه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك، وقد جلَّ رسول الله ﷺ أن يتكلم بما لا معنى ل. أو يكون من أجـل أنها بقعـة سخط، فلو كان كـذلك مـا كان رسـول الله ﷺ ليبني مسجده في مقبـرة المشركين وينبشها ويسويها ويبني عليها، ولو جاز القائل أن يخص من المقابـر مقبرة للصـلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من مقبرة، لأن الألف والـ لام إشارة إلى الجنس لا إلى معهود، ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبينه ﷺ ولم يهمله، لأنه بعث مبينًا. ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا لجاز لأخر أن يقول: حمام كذا، لأن في الحديث المقبرة والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة، غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا، لأن التحكم في دين الله غير جائز.

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهر نظيفًا جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضيع طاهبر، أن صلاته ماضية جائزة. ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة، لأنها بقعة يعصي الله ويكفر به فيها، وليس كذلك المقبرة. وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس مساجد. روى النسائي عن طَلَق بن على قال: خرجنا وفدًا إلى النبي على فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، وذكر الحديث. وفيه: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدًا». وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي على أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدم في «براءة». وحسبك بمسجد النبي على

الـذي أسس على التقـوى مبنيًا في مقبرة المشـركين، وهـوحجـة على كـل من كـره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوري وأبو حنيفة الذي أسس على التقوى مبنيًا في مقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأصحابهم. وعند الثوري لا يعيد. وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة، للأحاديث المعلومة في ذلك، ولحديث أبي هريرة أن المقبرة أن موضع ليس فيه بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا»، ولحديث أبي مرثد الغنوي عن النبي على أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد، ولا حجة فيهما، لأنهما محتملان للتأويل، ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يفرق أحد من المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خطل القول الذي لا يشتغيل بمثله، ولا وجه له في نظر ولا صحيح أثر.

وثامنها: الحائط يُلقى فيه النتن والعَذِرة ليكرم فلا يصلي فيه حتى يُسقى ثلاث مرات، لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الحائط لقي فيه العذرة والنتن قال: «إذا سقى ثلاث مرات فصل فيه». وخرجه أيضًا من حديث نافع عن ابن عمر أنه سئل عن هذه الحيطان التي تُلقى فيها العذرات وهذا الزبل، أيصلى فيها؟ فقال: إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها، رفع ذلك إلى النبي ﷺ. اختلفا في الإسناد، والله أعلم.

## ٢٠٢ ـ مسألة: جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك.

وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء ومن لا بيت له فجائز، لأن في البخاري ـ وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عُكُل على النبي عَن الله فكانوا في الصَّفَة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة فقراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي على لفظ البخاري. وترجم (باب نوم المرأة في المسجد» وأدخل حديث عائشة في قصة السوداء التي اتهمها أهلها بالوشاح، قالت عائشة: وكان لها خباء في المسجد أو حِفْش. . الحديث ويقال: كان مبيت عطاء بن أبي رباح في المسجد أربعين سنة.

٢٠٣ - مسألة: حكم تناشد الأشعبار والبيع والشيراء وتعليم الصبيان في المساجد.

روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه. وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس حديث عبد الله بن عمر وحديث حسن.

قال محمد بن إسماعيل: رأيت محمدًا وإسحق وذكر غيرهما يحتجبون بحديث عمرو بن شعبب. وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحق. ورُوي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعون في المسجد فجعل رداءه مخراقًا، ثم جعل يسعى عليهم ضربًا ويقول: يا أبناء الأفاعي، اتخذتم مساجد الله أسواقًا! هذا سوق الآخرة.

قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد، ورأى أنه من باب البيع. وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان بغير أجرة لمنع أيضًا من وجه آخر، وهو أن الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد أمر فيخ بتنظيفها وتطييبها فقال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجمع واجعلوا على أبوابها المطاهر». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية، وهو ضعيف عندهم، ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ. وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الجرجاني الحافظ. وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: المنت العصر مع عثمان أمير المؤمنين فرأى خياطًا في ناحية المسجد فأمر باخراجه، فقيل اله: يا أمير المؤمنين، إنه يكنس المسجد ويغلق الأبواب ويرش أحيانًا. فقال عثمان: إني سمعت رسول الله يَشْخُه يقول: «جنبوا صنّاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير محفوظ، في إسناده محمد بن مجيب الثقفي، وهو ذاهب الحديث.

قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقه لينًا فهو صحيح معنى، يدل على صحته ما ذكرناه قبل. قال الترمذي: وقد رُوِيَ عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد.

قلت: أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك، فمن مانع مطلقًا، ومن مجيز مطلقًا. والأولى التفصيل، وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل أو على رسوله على أو الذَّبُ عنهما كما كان شعر حسان، أو يتضمن الحض على الخير والوعط والزهد في الدنيا والتقلل منها، فهو حسن في المساجد وغيرها، كقول القائل:

طَوِّفي يَا نَفْسُ كي أقصلَ فردا صملًا وذريني لستُ أبغي غير ربي أحلًا فهر أنسي وجليسي ودَعِي الناسُ فيما أن تجلي

وما لم يكن كذلك لم يجز، لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل، ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر، والمساجد منزهة عن ذلك، لقوله تعالى: ﴿ فِي بِيوت أَذِنَ اللهُ أَن تَرَفَع ﴾. وقد يجوز إنشاده في المسجد، كقول القائل: كَفَحْل العَـذَابِ الفسردِ يضربُــه النَّـدَى تَـعَـلَّى النَّــدَى فـي مـــتـنــه وتــحــدُرا وقــول الأخــر:

إذا سقط السماء بارض قوم تعيناه وإن كانوا غضابها

فهذا النوع وإن لم يكن حمد ولا ثناء يجوز، لأنه خال عن الفواحش والكذب. وقد روى الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر الشعنراء عند رسول الله على فقال: «هـو كلام حُسنه حَسنٌ وقبيحه قبيح». وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس عن النبي على ذكره في السنن.

قلت: وأصحاب الشافعي بـأثرون هـذا الكلام عن الشـافعي وأنه لم يتكلم بـه غيره، وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم.

٢٠٤ ـ مسألة: من رفع صوته في المسجد بما يقتضي مصلحة لـه دعى عليه بنقيض قصده.

وأما رفع الصوت فإن كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعى عليه بنقيض قصده، لحديث بريدة المتقدم (۱)، وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا». وإلى هذا ذهب مبالك وجماعة، حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت في الخصومة والعلم، قالوا: لأنهم لا بدّ لهم من ذلك. وهذا مخالف لظاهر الحديث، وقولهم: «لا بدّ لهم من ذلك»، ممنوع، بل لهم بدّ من ذلك لوجهين: أحدهما بملازمة الوقار والحرمة، وبإحضار ذلك بالبال والتحرز من نقيضه. والثاني أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعًا يخصه، كما فعل عمر حيث بني رحبة تسمى البطيحاء، وقال: من أراد أن يلغظ أو ينشد شعرًا - يعني في مسجد رسول الله ﷺ - فليخرج إلى هذه الرحبة. وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد مسجد رسول الله كله - ولذلك بني البطيحاء خارجه.

<sup>(</sup>١) وحدبث بريـدة أخرجه مسلم من حدبث سليمـان بن بريـدة عن أبيه أن النبي 義 لمّـا صلَّى قام رجـل فقال: : من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي 海: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له».
جامع الأحكام الفقهية/ ج 1/ م 11

### ٢٠٥ ـ مسألة: ما يجوز فعله في المساجد.

مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال. ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيها، وربط الأسير والنوم فيها، وسكنى المريض فيها، وفتح الباب للجار إليها، وإنشاد الشعر فيها إذا غري عن الباطل.

## ٢٠٦ ـ مسأله: بعض الأحكام الأخرى للمساجد.

روى أبــو داود من أبي أمامــة أن رسول الله ﷺ قــال: «من خرج من بيتــه متطهــرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحا لا ينصبه إلَّا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتـاب في عليين». وخرج عن بـريدة عن النبي على قال: «بشر المشائين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قـال: «من غدا إلى المسجـد أو راح أعد الله لــه نُزُلًا في الجنة كلما غدا أو راح». في غير الصحيح من الزيادة «كما أن أحدكم لوزار من يحبُّ زيارته لاجتهد في كرامته»، ذكره الثعلبي. وخرج مسلم من حديث أبي هـريرة رضي الله عنـه قال: قـال رسول الله ﷺ: «من تـطهر في بيتـه ثم مشى إلي بيت من بيوت الله ليقضي فـريضة من فرائض الله كمانت خطوتاه إحداهما تحطُّ خطيئة والأخرى ترفع درجة». وعنه قمال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيتـه وصلاتـه في سوقـه بضعًا وعشـرين درجة وذلـك أن أحدهم إذا تـوضأ فـأحسن الوضـوء ثم أتى المسجـد لا ينهـزه إلاّ الصلاة لا يريد إلَّا الصلاة فلم يَخْط خُـطُوة إلَّا رفع لـه بها درجـة وحط عنه بهـا خطيئـة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كمان في الصلاة مما كانت الصلاة هي تحبسه والمملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغضر له اللهم تبّ عليه ما لم يؤذِّ فيه ما لم يحدث فيه. في رواية: ما يحدث؟ قال: «يفسو أو يضرط». وقال حكيم بن زريق: قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحبّ إليك أم الجلوس في المسجد؟ فقال: من صلَّى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان، والجلوس في المسجد أحبّ إليّ، لأن الملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. ورُوي عن الحكم بن عمير صاحب رسول الله ﷺ قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «كونوا في الدنيا أضيافًا واتخذوا المساجد بيوتًا وعودوا قلوبكم الرقمة وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهبواء. تبنيون منا لا تسكنيونُ وتجمعبيون منا لا تساكلون وتؤملون منا لا تدركون. وقال أبو الـدرداء لابنه: ليكن المسجـد بيتك فـإني سمعت رسول الله ﷺ يقـول:

وإن المساجد بيوت المتقين ، ومن كانت المساجد بيته ضمن الله تعالى له الروح والراحة والجواز على الصراط ، وكتب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحبحاب: أن عليك بالمساجد فالزمها ، فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء . وقال أبو إدريس الخولاني : المساجد مجالس الكرام من الناس . وقال مالك بن دينار : بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول : (إني أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن غضبي ) . ورُوِي عنه عليه السلام أنه قال : سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقًا ذكرهم الدنيا وجها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة » . وقال ابن فيقعدون فيها حلقًا حلقًا ذكرهم الدنيا وجها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة » . وقال ابن فيقعدون فيها حلق أن يقول إلا خيرًا .

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة، فقال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول إن كان القوم جلوسًا، وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبـل أن يجلس، وألا يشتري فيــه ولا يبيع، ولا يسل فيه سهمًا ولا سيفًا، ولا يطلب فيه ضالة، ولا يرفع فيـه صوتًـا بغير ذكـر الله تعالى، ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنيا، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، ولا يضيق على أحمد من الصف، ولا يمر بين يمدي مصل ِ، ولا يبصق، ولا يتنخم، ولا يتمخط فيه، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء من جسده، وأن ينزه عن النجاسات والصبيان والمجانين، وإقامة الحدود، وأن يكثر ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقــد أدى حق المسجد، وكان المسجد حرزًا له وحصنًا من الشيطان الرجيم. وفي الخبر «أن مسجدًا ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله لما يتحدّثون فيه من أحاديث الـدنيا». وروى الـدارقطني عن عامر الشعبي قال: قال رسول الله على: «من اقتراب الساعة أن يُرَى الهلال قَبَلًا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقًا وأن يظهر موت الفجأة». هذا يرويه عبـد الكبير بن المعافى عن شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس. وغيره يرويه عن الشعبي مرسلًا، والله أعلم. وقال أبو حاتم: عبد الكبيـر بن معافى ثقـة كان يعـدّ من الأبدال. وفي البخـاري عن أبي موسى عن النبيّ ﷺ قال: «من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبـل فليأخـذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلمًا». وخرج مسلم عن أنس قال: قال رسـول الله ﷺ: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «عُرِضَت عليُّ أعمال أمتي حسنهما وسيئها فـوجدت في محـاسن أعمـالهـا الأذي يمـاط عن الـطريق ووجـدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وخرج أبـو داود عن الفرج بن فضالة بن أبي سعد الحميري قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على الحصير ثم مسحه برجله، فقيل لـه: لم فعلت هذا؟ قـال: لأني رأيت رسول الله ﷺ يفعله. فرج بنِ فضالة ضعيف، وأيضًا فلم يكن في مسجد رسول الله على حصر. والصحيح أن رسول الله على إنما أراد هذا فحمل الحصير عليه. عليه.

### ٢٠٧ ـ مسألة: حكم تعطيل المساجد عن الصلاة.

خراب المساجد قد يكون حقيقيًا كتخريب بختنصر، أو النصارى بيت المقدس على ما ذكر: أنهم غزوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل: اسمه بطوس بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنوي - فقتلوا وسبوا، وحرقوا التوراة، وقذفوا في بيت المقدس العذرة وخربوه.

ويكنون مجازًا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله ﷺ عن المسجد الحرام؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها.

## ٢٠٨ ـ مسألة: هل تمنع المرأة من الصلاة في المساجد.

قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة، سواء كن لها محرم أو لم يكن. ولا تمنع - أيضًا - من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة؛ ولذلك قال النبي ﷺ: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله». ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة، ولا يمنع من بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف، بأن يبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد أو قرية؛ يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه، واختلاف الكلمة، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنائه؛ ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر جامعان، ولا لمسجد واحد إمامان، ولا يصلي في مسجد جماعتان.

## ٢٠٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام.

واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال، فقال أهـل المدينة: الآية عـامّة في سائر المشركين وسائر المساجد. وبـذلـك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّالة ونَزَع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّد ذلك قـوله تعـالى: ﴿ في بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فِيهَا اسمُهُ ﴾(٢). ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره: أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر. الحـديث. والكافر لا يخلو عن

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة. (٢) آية ٣٦ ـ النور.

ذلك: وقال على: «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» والكافر جُنب. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَس ﴾ (١) فسمّاه الله تعالى نجسًا. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدًا من طريق الحكم. وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نَجْس، وامرأة نَجْس، ورجلان نَجْس، وامرأتان نَجْس، ورجال نَجْس، ونساء نَجْس، لا يُثنّى ولا يُجمع لانه مصدر. فأما النّبُس (بكسر النون وجزم الجيم) فلا يُقال إلاّ إذا قيل معه رجُس. فإذا أفرد قيل نَجِس (بفتح النون وكسر الجيم) ونَجْس (بضم الجيم). وقال الشافعيّ رحمه الله: الآية عامةً في سائسر والنصرانيّ في سائسر المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهوديّ والنصرانيّ في سائس المساجد. قال ابن العربيّ: وهذا جمود منه على الظاهر، لأن قوله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجْس ﴾ تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل: فقد ربط عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجْس ﴾ تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل: فقد ربط النبيّ على المسجد وهو مشرك. قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ـ وإن كان صحيحًا ـ بأجوبة:

أحدهـا: أنه كان متقدَّمًا على نزول الآية.

الثاني: أن النبي على كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه.

الحائط يُلقى فيه النتن والعَذِرة ليكرم فلا يصلى فيه حتى يُسقى ثلاث مرات، لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الحائط لقي فيه العذرة والنتن قال: وإذا سُقِي ثلاث مرات فصل فيه، وخرجه أيضًا من حديث نافع عن ابن عمر أنه سُئل عن هذه الحيطان التي تُلقى فيها العذرات وهذا الزبل، أيصلى فيها؟ فقال: إذا سقيت ثلاث مرات فصل فيها، رفع ذلك إلى النبي ﷺ. اختلفا في الإسناد، والله أعلم.

٢١١ ـ مسألة: من عين بقعة من أملاكه للصلاة أخذت حكم المساجد.

كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدًا؛ قال الله : ﴿ جُعِلْتُ لَيَّ الْأَرْضُ مُسجدًا وطهورًا الخرجه الأثمة ، وأجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربّها وصارت عامة لجميع المسلمين؛ فلو بنى

<sup>(</sup>١) أية ٢٨ ـ التوبة.

رجل في داره مسجدًا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن اختصاص الأملاك.

#### بسائل القبلة

#### ٢١٢ ـ مسألة: وجوب استقبال القبلة.

لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن خُفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانًا واحتسابًا؛ فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء ومجاهد.

### ٢١٣ ـ مسألة: هل فرض الغائب استقبال عين الكعبة أو جهتها؟ .

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة؟ فمنهم من قبال بالأول، قبال ابن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه؛ الأول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني - أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى: ﴿ فول ِ وَجُهَكَ شَطرَ المسجِد الحَرّام ِ وَحيثُ مَا كُنتُم ﴾ يعني من الأرض من شرق أو غرب ﴿ قَولُوا وُجوهَكُم شَطرهُ ﴾ ١٠٠٠. الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعًا أنه أضعاف عرض البيت.

<sup>(</sup>١) أية ١٤٤ ـ البقرة.

### ٢١٤ ـ مسألة: استقبال القبلة في الأسفار.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فيل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان معنتًا في نفوسهم جدًا، فأكد الأمر ليرى النياس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد بالأول ولُ وجهك شطر الكعبة أي: عاينها إذا صليت تلقاءها. ثم قال: ﴿ وَحَيثُ مَا كُنتُمْ ﴾ معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطرَه ﴾. ثم قال: ﴿ وَمِنْ خَرِجْتَ ﴾ يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمرًا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض.

قلت: هذا القول أحسن من الأول؛ لأن فيه حمل كل آبة على فائدة. وقد روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: كان النبي الهي إذا كان في سفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به. أخرجه أبو داود أيضًا، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال لحديث ابن عمر قال: وكان رسول الله الله يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على واحلته قال: وفيه نزل في فأينها تُولُوا فنم وجهِ الله هن.

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن هذا من باب المطلق و المقيد، فقول الشافعي أولى، وحديث أنس في ذلك صحيح، ويُروى أن جعفر ابن محمد سُيْلَ ما معنى تكرير القصص في القرآن؟ فقال: علم الله أن كل الناس لا تحفظ القرآن فلو لم تكن القصة مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض، فكررت لتكون عند من حفظ البعض.

### ٢١٥ ـ مسألة: صلاة من غابت عنه القبلة.

قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما ـ أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. والآخر ـ أن تكون ـ الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل، وهي الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتها، ومن غابت عنه وصلى مجتهدًا إلى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له، فإذا صلى مجتهدًا مستدلاً ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد إن كان في وقتها، وليس ذلك بواجب عليه، لانه قد أدى فرضه على ما أمر به.

<sup>(</sup>١) آية ١٤٤ ــ البقرة. (٢) آية ١١٥ ــ البقرة.

# ٢١٦ ـ مسألة: صحة صلاة من أخطأ القبلة في الغيم أو في الليل.

فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت() في مَنْ صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة . أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قبال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة؛ فصلّى كل واحد منا على حياله؛ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُم وجه آلله ﴾ . قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان؛ وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف في الحديث؛ وقد ذهب أكثر حديث ألعلم إلى هذا . قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق.

قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك، غير أن مالكًا قال: تستحبّ له الإعادة في الوقت وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدى فرضه على ما أمر؛ والكمال يستدرك في الوقت استدلالاً بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة، أنه يعيد معهم؛ ولا يعيد في الوقت استحبابًا إلاّ من استدبر القبلة أو شرق أو غرب جدًا مجتهدًا، وأما مَنْ تيامن أو تياسر قليلاً مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال المغيرة والشافعي: لا يجزيه، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. وما قالته مالك أصحّ؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، وتبيحها أيضًا الرخصة حالة السفر.

# ٢١٧ ـ مسألة: المسافر يتنفل حينما توجهت به راحلته.

وقال ابن عمر: نزلت (٢) في المسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته. أخرجه مسلم عنه؛ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: ﴿ فَأَيْنَما تَولُوا فَتُم وجهِ الله ﴾. ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث، وما كان مثله. ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدًا بوجه من الوجوه إلا في شدّة الخوف.

# ٢١٨ ـ مسألة: حكم المريض يصلي على محمله.

واختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله؛ فمرة قال: لا يصلي على ظهـر البعير فريضة وإن اشتدً مرضه. قال سحنون: فـإن فعل أعـاد. حكاه البـاجي ومرة قـال: إن

<sup>(</sup>١) أي فوله تعالى: ﴿ وله المشرق والمغرب فابنما نولُوا فئم وجه الله ﴾ الآية ١١٥ ــ البقرة.

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق.

كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء فليصل على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة . وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد خاصة .

۲۱۹ ـ مسألة: المسافر سفرًا لا تقصر فيه الصلاة هـل يجوز أن يتـطوع على الراحلة؟

واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه والثوري: لا يتطوّع على الراحلة إلّا في سفر تقصر في مثله الصلاة، قالوا: لأن الأسفار التي حكي عن رسول الله و أنه كان يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن علي: يجوز التطوّع على الراحلة خارج المصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أولاً؛ لأن الأثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه، إلا أن يخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم له. وقال أبو يوسف: يصلى في المصر على المدابة بالإيماء؛ الحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك: أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إيماء. وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضرًا كان أو مسافرًا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه [بالإيماء]. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على المدابة في الحضر؛ فقال: الحضر والسفر. وقال الأثرم: قبل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر؛ فقال: أنه أن في السفر فقد سمعت، وما سمعت في الحضر. قال ابن القاسم: من تنفل في محمله تنفل خي السفر فقد سمعت، وما سمعت في الحضر. قال ابن القاسم: من تنفل في محمله تنفل خي السفر، قيامه تربع، يركع واضعًا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه.

#### منائل صفة الصلاة وما يبطلها وما يكره وما يباح نيها

### ٢٢٠ ـ مسألة: حكم إقامة الصلاة.

إقـامة الصـلاة معـروفـة؛ وهي سنـة عنـد الجمهـور، ولا إعـادة على تــاركهــا؛ وعنـد الأوزاعي، وعظاء، ومجاهد، وابن أبي ليلى، هي واجبة، وعلى من تركها الإعادة؛ وبه قــال أهل الظاهر. ورُوِيَ عن مالك، واختاره ابن العربيّ قال: لأن في حــديث الأعرابي: «وأقم» فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء.

قال: فأما أنتم الآن وقد وفقتم على الحديث؛ فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث وهي أن الإقامة فرض. قال ابن عبد البر: قوله ﷺ: «وتحريمها التكبير، دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تُعاد منه الصلاة إلاّ أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك؛ وقال بعض علمائنا: من تركها عمدًا أعاد الصلاة، ليس ذلك لوجوبها؛ إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن، والله أعلم.

## ٢٢١ ـ مسألة: وجوب النية عند تكبيرة الإحرام.

واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلاّ شيئاً روي عن بعض أصحابنا؟ وحقيقتها قصد التقرّب إلى الأمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربيّ: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها، أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدّمت النيّة وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها، كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبّس بالفعل؛ وقد رخص في تقديمها في الصوم

لعظم الحرج في اقترانها به. قال ابن العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة؛ قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل، وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة؛ ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان (أمراً) يتعذر سمح الشرع في غروب النية في أثنائها؛ سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون: رأيت أبا سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها؛ فقلت له: ما هذا؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها فلأجل ذلك أعدتها.

## ٢٢٢ \_ مسألة: الاختلاف في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة.

واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزىء إلا التكبير، لا يجزىء منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد؛ هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين؛ ولا يجزىء عند مالك إلاً: «الله أكبره لا غير ذلك؛ وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزىء دالله أكبره و دالله الكبيره. والحجة لمالك حديث عائشة قالت: كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿ الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِينَ ﴾ (المحديث علي: وتحريمها التكبير؛ وحديث الاعرابي: فكبر؛ وفي سنن ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبي شبية وعلي بن محمد الطنافسي قالا: حدّثنا أبو أسامة قال: حدّثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدّثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله عليه إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورضع يديه، وقال: والله أكبره وهذا نص صريح، وحديث صحيح، في تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعر:

رأيت الله أكبر كل شيء محاورة وأعظمه جنودا

ثم إنه يتضمن القدم، وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى، والله أعلم.

وقال أبو حنيفة: إن افتتح بـ لا إله إلاّ الله يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لي لم يجزه؛ وبـه قال محمـد بن الحسن. وقال أبـو يـوسف: لا يجـزئـه إذا كـان يحسن التكبيـر. وكـان الحكم بن عتيبة يقـول: إذا ذكـر الله مكـان التكبيـر أجـزأه. قـال ابن المنـذر: ولا أعلمهم

<sup>(</sup>١) آية ٢ ـ الفاتحة.

يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فـاسدة، فمن كـان هذا مـذهبه فاللازم له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزى، مكان القراءة غيرها؛ وقال أبو حنيفة: يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنـذر: لا يجزيه لأنه خلاف ما عليه جماعـات المسلمين، وخلاف ما علّم النبي الله أمته؛ ولا نعلم أحـدًا وافقه على ما قال، والله أعلم.

## ٢٢٣ ـ مسألة: حكم تكبيرة الإحرام.

قال ابن شهاب الزهري، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي، وعبد السرحمن، وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بـواجبة؛ وقـد رُويّ عن مالـك في المأمـوم ما يـدلّ على هذا القـول؛ والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنهـا فـرض وركن من أركـان الصـلاة؛ وهـو الصواب وعليه الجمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة.

٢٢٤ ـ مسألة: حكم رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع منه والسجود.

وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فآختلف في ذلك؛ فروَى الدَّارقطنيِّ من حديث حُميد عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. لم يَرُوه عن حُميد مرفوعًا إلا عبد الوهاب الثقفيِّ. والصواب من فعل أنس. وفي الصحيحين من حديث آبن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُو مَنْكِبَيه، ثم يُكبّر، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول: سَبع الله لمن حَيده. ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال ابن المنذر: وهذا قول اللَّبث بن سعد والشافعيِّ وأحمد وإسحق وأبي تَـوْد. وحكى ابن وهب عن مالك هذا قول اللَّبث بن سعد والشافعيِّ وأحمد وإسحق وأبي تَـوْد. وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله ﷺ. وقالت طائفة: يرفع المصلّي يديه حين يفتتح الصلاة، ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي.

قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعود، خرّجه الدّارقطني من حديث إسحنق بن أبي إسرائيل. قال: حدّثنا محمد بن جابر عن حمّاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليتُ مع النبي الله ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فلم يرفعوا أيديهم إلا أوّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال إسحنق: به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدَّارقطني: تفرّد به محمّد بن جابر وكان ضعيفًا عن حماد عن إبراهيم.

وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غيرَ مرفوع إلى النبي على وهو الصواب. وقد روى يريد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه رأى النبي على حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذي بهما أُذُنيه، ثم لم يَعُد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال الدّارقطني: [وإنّما] لُقُن يريد في آخر عمره: «ثم لم يعد»؛ فتلقنه وكان قد اختلط. وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أرّ مالكًا يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأخب إليّ تركُ رفع اليدين عند الإحرام.

#### ٢٢٥ ـ مسألة: السكتة بعد تكبيرة الإحرام.

قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها القول الصحيح، وإذا ثبت ذلك فحكم المصلي إذا كبّر أن يصله بالفاتحة ولا يسكت، ولا يذكر توجيها، ولا تسبيحًا، لحديث عائشة، وأنس، المتقدمين وغيرهما، وقد جاءت أحاديث بالتوجيه، والتسبيح، والسكوت، قال بها جماعة من العلماء، فرُويَ عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما: أنهما كانا يقولان \_ إذا افتتحا الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك؛ وبه قال سفيان، وأحمد، وإسحنق وأصحاب الرأي. وكان الشافعي يقول بالذي رُويَ عن علي عن النبي ﷺ: أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وجّهت وجهي» الحديث، ذكره مسلم.

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ولله الله الله الله الله المشرق والمغرب، اللهم نقّني يقرأ يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اعسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» واستعمل ذلك أبو هريرة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة. وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد بن حنبل، يميلون إلى حديث النبي على هذا الباب.

### ٢٢٦ \_ مسألة: أن ألفاظ التكبير مطلقة.

ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثـلائًا؛ ورُوِيَ عن جابر بن عبد الله: ومن العلماء من يكبـر ويهلل ويسبح أثنـاء التكبير. ومنهم من يقـول:

<sup>(</sup>١) آي من سورة الفاتحة.

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا. وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان مالـك لا يحدّ فيه حدًا. وقال أحمد: هـو واسع. قال ابن العربيّ: واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل.

٢٢٧ ـ مسألة: افتتاح الصلاة بالذكر في النافلة، وأن المسنون في الفريضة القراءة بعد التكبير.

قال الكِيا الطبري: قوله تعالى: ﴿ قُل إِنَّني هَذَانِي رَبِّي إِلَى صِراطٍ مُستقيم ﴾ إلى قوله: ﴿ قُل إِنْ صلاتي وسكي ومعياي ومعاتي لله ربّ العالمين ﴾ أن استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر؛ فإن الله أمر نبيه ﷺ وأنزله في كتابه، ثم ذكر حديث على حرضي الله عنه \_: أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السعوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومعاتي لله ربّ العالمين \_ إلى قوله \_ وأنا من المسلمين .

قلت: روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله على أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونسكي ومحاتي هه ربّ العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربّي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت واهدني لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاّ أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلاّ أنت لبيك وسعديك والمخبر كله في يديك والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت. استغفرك وأتوب إليك». الحديث. وأخرجه الدارقطني وقال في آخره: بلغنا عن النضر بن شميل وكان من العلماء باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله على «والشر ليس إليك» الشر ليس مما يتقرّب به باللغة وغيرها قال: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس، والواجب عليهم التكبير ثم القراءة. قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس، والواجب عليهم التكبير ثم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكًا كان يقوله في خاصة نفسه؛ لصحة الحديث به، وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه. قال أبو الفرج الجوزي: وكنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدينوري الفقيه في زمان الصبا، فرآني مرة أفعل هذا فقال: يا

<sup>(</sup>١) آية ١٦١، ١٦٢ ـ الأنعام.

بني، إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، ولم يختلفوا أن الافتتاح سنة، فاشتغل بالواجب ودع السنن. والحجة لمالك قوله ﷺ للأعرابي الذي علمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ؛ ولم يقل له سبّح كما يقول أبو حنيفة، ولا قبل وجّهت وجبي، كما يقول الشافعي. وقال لأبيّ: وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة،؟ قـال: قلت الله أكبر، الحمد لله ربِّ العالمين. فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا. فإن قيل: فإنَّ عليًا قد أخبر أن النبيِّ ﷺ كان يقوله. قلنا: يحمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبر، وذلك حسن عندنا. فإن قيل: فقد روى النساثي والـدارقطني أن النبيِّ ﷺ كـان إذا افتتح الصـلاة كبر ثم يقـول: «إن صلاتي ونسكي، الحديث. قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة الليل؛ كما جاء في كتاب النسائي عن أبي سعيد قبال: كمان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة بالليل قبال: وسبحانك اللهم وبحمدك. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو في النافلة مطلقًا؛ فإن النافلة أخف من الفرض، لأنه يجوز أن يصليها قائمًا وقاعدًا وراكبًا، وإلى القبلة وغيرهــا في السفر؛ فأمرها أيسر. وقد روى النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله 難 كــان إذا قام يصلي تطوِّعًا قال: «الله أكبر. وجهت وجهي للذي فطر السمـوات والأرض حنيفًا ومـا أنا مِن المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين. لا شريك له وبـذلك مرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلاّ أنت سبحانـك وبحمدك. ثم يقرأ. رهـذا نص في التطوع لا في الـواجب. وإن صعّ أن ذلك كان في الفريضة بعـد التكبير، نيحمل على الجواز والاستحباب، وأما المسنـون فالقـراءة بعد التكبيـر، والله بحقائق الأمـور

٢٢٨ ـ مسألة: وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وأما ما رُوِي عن علي عليه السلام ﴿ قَصَلُ لِرَبُّكَ وَانْحَرْ ﴾ (١) قبال: وضع اليمين على الشَّمال في الصلاة \_ خرّجه الدارقطنيّ \_ فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأوّل: لا تـوضع في فـريضة ولا نـافلة؛ لأن ذلك من بـاب الاعتمـاد. ولا يجـوز في لفرض ولا يستحب في النفل.

الثاني: لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخُّص.

الثالث: يفعلها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله ﷺ وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث واثل بـن حجر وغيره. قـال ابن المنذر: وبـه قال مـالك

<sup>(</sup>١) آية ٢ ـ الكوثر.

وأحمد وإسحنق، وحُكِي ذلك عن الشافعيّ. واستحبّ ذلك أصحابُ الرأي. ورأت جماعةً إرسالَ اليد. وممن رَوينا ذلك عنه ابن المنذر‹› والحسن البصريّ وإبراهيم النخعيّ.

قلت: وهو مروي أيضًا عن مالك. قال ابن عبد البر: إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سُنَّة الصلاة.

## ٢٢٩ ـ مسألة : الاختلاف في الموضع الذي توضع عليه اليد.

واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد؛ فرُويَ عن عليّ بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جُبير وأحمد بن حنبل: فوق السرّة، وقال: لا بأس إن كانت تحت السرّة. ورُوِيَ ذلك عن عليّ وأبي هريرة والنّخعيّ وأبي مُجلِز. وبه قال سفيان الثوريّ وإسحنق.

## ۲۳۰ - مسألة: حكم التكبير عند الانتقال من ركن إلى ركن.

أما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء، وعامة الفقهاء، لحديث أبي هريرة، وحديث رفاعة بن رافع؛ وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام؛ وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإن لم يرفع يديه فصلاته باطلة وهو قول الحميدي، ورواية عن الأوزاعي، واحتجوا بقوله عليه السلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري؛ قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل، لأنه المبلغ عن الله مراده؛ وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث الممذكور، وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، وإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضًا للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ ورُوِي عنه أن التكبيرة وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصبغ بن الفرج، وعبد الله بن عبد الحكم: ليس على من الواحدة لا سهو على من سها فيها، وهذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن السير منه متجاوز عنه. وقال أصبغ بن الفرج، وعبد الله بن عبد الحكم: ليس على من للمهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدًا، لأنه سنة من السهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدًا، لأنه سنة من الصلاة، فإن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه، وصلاته ماضية.

قلت: هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين، وجماعة أهل الحديث، والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم جامم الأحكام الفقهة/ ج 1/ م ١٢

البخاري رحمه الله «باب إتمام التكبير في الركوع والسجود» وساق حديث مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد على، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد على. وحديث عكرمة قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع؛ فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبي على لا أم لك! فدلل البخاري ـ رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولًا به عندهم. روى أبسو إسحنق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها نسيناها وإما تركناها عمدًا.

قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال: من تبرك التكبير بـطلت صلاتـه! ولوكـان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفـراده لم يجب جميعه؛ وبـالله التوفيق.

## ٢٣١ ـ مسألة : موضع النظر في الصلاة .

في هذه الآية (١) حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حيّ: يستحبّ أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال ابن العربي: إنما ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء؛ وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وما جعل علينا في الدين من حرج؛ أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه.

## ٢٣٢ ـ مسألة: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة.

واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فقال ماليك وأصحابه: وهي متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خوازمنداد البصريّ المالكي: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ فول ِ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ الآية ١٤٤ ــ البقرة.

قوله فيمن تركها ناسيًا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية؛ فقال مرة: يعيد الصلاة، وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو؛ وهي رواية ابن عبد الحكم، وغيره، عن مالك. قال ابن خوازمنداد: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلاً منها، كمن أسقط سجدة سهوًا. وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة، والمغيرة بن عبد الرحمن المحزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم يكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن؛ وهي تامة لقوله عليه السلام -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن؛ وهي تامة لقوله عليه السلام -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن؛ وهذا قد قرأ بها.

قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة، وهو الصحيح، على ما يأتي، ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات، وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: إن تبركها عامدًا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن أيضًا؛ قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة؛ نحو: ﴿ الْحَمْدُ لله ﴾ ولا أسوغه في حرف لا يكون كلامًا.

قال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلاّ مثلها من القرآن في عدد آيها، وحروفها. قال ابن عبد البر: وهذا لا معنى له؛ لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها؛ ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها، كسائر المفروضات المتعينات في العبادات.

#### ۲۳۳ ـ مسألة: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.

قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة ؛ لأنه سمى الصلاة قرآنًا. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفّذُ في كل رحمة . وهو مشهور قول مالك. وعنه أيضًا أنها واجبة في جُل الصلاة . وهو قول إسحاق . وعنه أيضًا تجب في ركعة واحدة ؛ قالمه المغيرة وسحنون . وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة . وهو أشذ الروايات عنه . وحكي

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا ﴾ الآية ٧٨\_ الإسراء.

عن مالك أيضًا أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي. وعن الأوزاعي أيضًا وأيوب أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال. وهو أحد قولي الشافعي.

#### ٢٣٤ ـ مسألة: الصحيح أن الفاتحة متعينة في كل ركعة.

الصحيح من هذه الأقوال (''): قول الشافعي، وأحمد، ومالك، في القول الأخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثًا - وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى؛ فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وبه قال عبد الله بن عون، وأيوب السختياني، وأبو ثور، وغيره من أصحاب الشافعي، وداود بن على. ورُوي مثله عن الأوزاعي؛ وبه قال مكحول.

ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبيّ بن كعب، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد لله بن عمرو بن العاص، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن جبير، أنهم قالوا: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب. وهو قول ابن عمرو، والمشهور من مذهب الأوزاعي؛ فهؤلاء الصحابة بهم القدوة، وفيهم الأسوة، كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة.

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال؛ فقال: حدّثنا أبو كريب، حدّثنا محمد بن فضيل، وحدّثنا سويد بن سعيد، حدّثنا علي بن مسهر جميعًا عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه ـ عليه السلام ـ قال للذي علمه الصلاة: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» وسيأتي. ومن الحجة في ذلك أيضًا: ما رواه أبو داود عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: أبطاً عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح؛ فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم؛ وأبو نعيم يجهر بالقراءة؛ فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن؛ فلما انصرف انصرفت، قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؛

<sup>(</sup>١) أنظر المسألة رفم ٢٣٢.

قال: أجل! صلى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بـالفراءة فـالتبست عليه؛ فلما انصرف أقبل علينا بـوجهه فقـال: «وهل تقـرؤون إذا جهرت بـالقراءة» فقـال بعض: إنا نصنع ذلك، قال: وفلا، وأنـا أقول: مـالى ينازعني القـرآن فلا تقـرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلاً بأم القرآن». وهذا نص صريح في المأموم. وأخرجه أبـو عيسي الترمـذي من حديث محمد بن إسحنق بمعناه؛ وقال: حديث حسن. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ ﷺ والتابعين؛ وهو قول مالك بن أنس، وابن المبيارك، والشافعي، وأحميد وإسحنق، يرون القيراءة خلف الإمام. وأخبرجه أيضًا الدارقطنيُّ وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات وذكر: أن محمود بن الربيع كان يسكن إيلياء، وأن أبا نعيم أول من أذَّن في بيت المقدس. وقـال أبو محمـد عبد الحق: ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج لـ البخاري ومسلم شيئًا. وقال فيه أبو عمر: مجهول. وذكر الدّارقطنيّ عن يزيـد بن شريـك قال: سألت عمر عن القراءة خلف الإمام. فأمرني أن أقرأ، قلت: وإن كنت أنت؟ قبال: وإن كنت أنا؛ قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قال الـدّارقطنيّ: هـذا إسنـاد صحيح. ورُوِيَ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا» قــال أبو حــاتـم: هذا يصحُّ لمن قال بالقراءة خلف الإمام؛ وبهلذا أفتى أبو هـريرة الفـارسي أن يقرأ بهـا في نفسه حين قال له: إني أحيانًا أكون وراء الإمام، ثم استدلَّ بقوله ـ تعالى ـ: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبـدي ما سـأل، قال رسـول الله ﷺ: «اقرؤوا يقول العبد الحمد لله ربّ العالمين» الحديث.

٢٣٥ ـ مسألة: الرد على من قال: أن الفاتحة لا تتعين، وأنها وغيرها من آي القرآن سواء.

ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة؛ يرد على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعين، وأنها وغيرها من آي القرآن سواء؛ وقد عينها النبي على بقوله عما ذكرنا وهو المبين عن الله تعالى مراده في قوله: ﴿ وأقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (١٠). وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ما زاد على

<sup>(</sup>١) آية ٤٣ ـ البقرة.

الفاتحة، وهو تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَقْرَ وُوا مَا تَيْسُر منهُ ﴾(١)وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» زاد في رواية «فصاعدًا» وقوله ـ عليه السلام ـ: «هي خداج ـ ثلاثًا ـ غير تمام» أي: غير مجزئة بالأدلة المذكورة. والخداج النقص والفساد. قال الأخفش: خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت: إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق.

والنظر يوجب في النقصان ألاً تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم؛ ومن خمرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر، على حسب حكمها. ومن ادّعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل، ولا سبيل إليه من وجه يلزم، والله أعلم.

### ٢٣٦ ـ مسألة: الردّ على من قال: إن الفاتحة ليست واجبة في كل ركعة.

أما ما استدل به الأولون بقوله ـ عليه السلام ـ: «وإذا قرأ فأنصتوا» أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري؛ وقال: وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» قال الدّارقطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة؛ وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها؛ منهم شعبة ، وهشام ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهمام ، وأبو عوانة ، ومعمر ، وعدي بن أبي عمارة . قال الدّارقطني : فإجماعهم يدلّ على وهمه . وقد رُوي عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي ؛ ولكن ليس هو بالقوي . تركه القطّان . وأخرج أيضًا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة وقال : هذه الزياد «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة . وذكر أبو محمد عبد الحق : أن مسلمًا صحح حديث أبي هريرة وقال : هذه حديث أبي هريرة وقال : هذه حديث أبي هريرة وقال : هو عندي صحيح .

قلت: ومما يدلّ على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى وإن كـانت مما لم يجمعوا عليها. وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر.

وأما قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وإذّا قُرِى القرآنَ فَأَسْتَمِعُوا لَـهُ وَأَنصِتُوا ﴾ (٢) في إنه نيزل بمكة ، وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة ، كما قبال زيد بن أرقم ، فيلا حجة فيها ؛ فيان المقصود كان المشركين \_ على ما قبال سعيد بن المسيب \_ وقيد روى البدّارقيطنيّ عن أبي هريرة : أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله رهي في الصلاة . وقال : عبد الله بن عامر ضعيف . وأما قوله \_ عليه السلام \_ : «ما لي أنازغ القرآن» فأخرجه ماليك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليئي ، واسمه فيما قال مالك : عمرو ، وغيره يقول : عامر ، وقيل : يزيد ، وقيل : عمارة ،

<sup>(</sup>١) أية ٢٠ ـ المزمّل.

وقيل: يكني أبا الوليد، توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة، لم يروِ عنه الزهري إلا هدا الحديث الواحد، وهو ثقة، ورُوِي عنه محمد بن عمرو وغيره، والمعنى في حديثه: لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج، من قوله: «ما لي أنازغ القرآن» لما أفتى بخلافه؛ وقول الزهري في حديث ابن أكيمة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله على ما بينًا؛ وبالله توفيقنا.

وأما قوله ﷺ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فحديث ضعيف أسنده الحسن بن عمارة وهو متروك، وأبو حنيفة وهو ضعيف؛ كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر. أخرجه الدّارقطنيّ، وقال: رواه سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يبونس وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبيّ ﷺ وهو الصواب. وأما قول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله، قال ابن عبد البر: ورواه يعيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبيّ ﷺ. وصوابه مُوقوف على جابر، كما في الموطأ. وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن؛ وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم، ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضًا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة؛ وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره.

# ٣٣٧ ـ مسألة: حكم صلاة من لم يقرأ بالفاتحة ناسيًا، أو نقص منها حرفًا.

روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة؛ وكذلك كان الشافعي يقول بالعراق فيمن نسيها؛ ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزىء صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها؛ ولا يجزئه أن ينقص حرفًا منها؛ فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفًا أعاد صلاته، وإن قرأ بغيرها. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما رُوِيَ عن عمر رحمه الله أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها، فذكر ذلك له؛ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال: لا بأس إذًا، فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد، لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر؛ ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمر، وكلاهما منقطع لا حجة فيه؛ وقد ذكره مالك في الموطأ؛ وهو عند بعض الرواة، وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخره وقال: ليس عليه العمل لأن النبي عليه

قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» وقد روى ابن عمر أنه أعاد تلك الصلاة؛ وهو الصحيح عنه. روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدّثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث: أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة. قال ابن عبد البر: وهذا حديث متّصل شهده همام من عمر، رُوِي ذلك من وجوه. ورُوِي أشهب عن مالك قال: سُئل مالك عن الذي نسي القراءة: أيعجبك ما قال عمر؟ وقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله \_ وأنكر الحديث \_ وقال: يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب ولا يسبحون به! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا.

٢٣٨ ـ مسألة: من تعذَّر عليه تعلم الفاتحة لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة.

من تعذّر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو شيء من الفرآن ولا علق منه بشيء، لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه، من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلاّ بالله، إذا صلى وحده، أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام؛ فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني لا أستطيع أنه آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما يجزئني منه؛ قال: قل: «سبحان الله يلاحمد لله، ولا أله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، قال: يا رسول الله، هذا لله، فمالي؟ قال: قل: «اللهم ارحمني وعافني واهدني وآرزقني».

٢٣٩ ـ مسألة: من تعذّر عليه تعلّم الفاتحة وتعلّم الذكر فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده.

فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يـدع الصلاة مـع الإمام جهـده؛ فالإمـام يحمل ذلك عنه إن شاء الله؛ وعليه أبدًا أن يجهد نفــه في تعلّم فاتحة الكتاب فما زاد؛ إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله.

۲٤٠ مسألة: من لم يؤاته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجميين ترجم له
 الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه.

من لم يؤاته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجميين وغيرهم تُرجم له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى.

٢٤١ ـ مسألة: من افتتح الصلاة وهـو غير عـالم بالقـراءة فطرأ عليـه العلم بها
 أثناء الصلاة.

مَنْ أفتتح الصلاة كما أمر وهـو غير عـالم بالقـراءة؛ فـطرأ عليـه العلم بهـا في أثنـاء

الصلاة، ويتصوّر ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجبرد السماع فلا يستأنف الصلاة؛ لأنه أدى ما مضى على حسب ما أُمِرْ به؛ فلا وجه لإبطالـه. قالـه في كتاب ابن سحنون.

#### ٢٤٢ ـ مسألة: مَن قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية.

لا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية، لأن المقصود إصابة المعنى. قال ابن المنذر: لا يجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم النبي على، وخلاف جماعات المسلمين. ولا نعلم أحدًا وافقه على ما قال.

## ٣٤٣ ـ مسألة: الردّ على من قال: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها.

والجواب: أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر. ويظهار حق يندب العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء، والتأمين في آخرها؛ فإذا كان الدعاء مما يسنّ الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه، وهذا بيّن.

### ٢٤٤ - مسألة: قدر ما يلزم المصلى أن يقرأ به في الصلاة.

إذا ثبت أنّ قيام الليل ليس بفرض، وأنّ قوله: ﴿ فَأَقُورُوا مَا تَيْسُرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾. ﴿ فَأَقْرَوُوا مَا تَيْسُرَ مِنْهُ ﴾ (٢) محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة، فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب لا يجزىء العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها، وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة من آي القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات؛ لأنها أقل سورة. ذكر القول الأوّل الماورديّ والثاني ابن العربيّ. والصحيح ما ذهب إليه مالك و الشافعي.

<sup>(</sup>١) آية ٥٥ ـ الأعراف.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٠ ـ المزمّل.

<sup>(</sup>٢) آية ٨٩ يونس.

## ٧٤٥ ـ مسألة: استحباب قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة.

أجمع العلماء على أن لا صلاة إلَّا بقراءة الفاتحة وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلـك بعد فاتحة الكتاب، إلَّا أنهم يستحبون ألَّا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلَّا سورة واحدة لأنه الأكثر مما جاء عن النبيَّ ﷺ. قـال مالـك: وسنَّة القـراءة أن يقرأ في الــركعتين الأوليين بأم القــرآن وسـورة، وفي الأخريين بفـاتحة الكتـاب. وقال الأوزاعي: يقـرأ بام القـرآن فإن لـم يقـرأ بام التمرآن وقرأ بغيرها أجزأه، وقال: وإن نسى أن يقـرأ في ثلاث ركعـات أعاد. وقـال الثوري: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح في الأخريين إن شاء، وإن شاء قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين. قال ابن المنذر: وتسد روينا عن عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنـه قال: اقـراً في الأوليين، وسبّح في الأخريين، وبه قال النخعي. قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعـات أعاد الصــلاة لأنه لا تجزئه قراءة ركعة. قال: وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. وقال أبو ثور: لا تجزىء صلاة إلاً ﴿ راءة فاتحة الكتاب في كـل ركعة : كقـول الشافعي المصـري ، وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خوازمنداد المالكي: قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كبل ركعة، وهذا هو الصحيح في المسألة. روى مسلم عن أبي قتادة قيال: كان رسول الله ﷺ يصلى بنا فيقرأ في النظهر والعصر في البركعتين الأوليين بفاتحة الكتباب وسبورتين، ويسمعنا الآيـة أحيانًا، وكان يـطول في الركعـة الأولى من الـظهـر ويقصـر الثانيـة، وكذلك في الصبح. وفي رواية: ويقرأ في الركعتين الأخـريين بفاتحـة الكتاب؛ وهــذا نصُّ صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك؛ ونص في تعيين الفاتحة في كــل ركعة؛ خــلافًا لمن أبي ذلك، والحجة في السنة، لا فيما خالفها.

# ٢٤٦ ـ مسألة: الاختلاف في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة.

ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة؛ فما أسمعنا النبي الله أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم؛ فمن قرأ بام القرآن فقد أجزأت عنه، ومن زاد أفضل. وفي البخاري: ووإن زدت فهو خير». وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة؛ منهم عمران بن حصين، وأبو سعيد الخدري، وخوات بن جبير، ومجاهد، وأبو واثل، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء مبها من القرآن؛ فمنهم من حدّ آيتين، ومنهم من حدّ آية، ومنهم من لم يحد، وقال: شيء من القرآن معها؛ وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب؛

لحديث عبادة، وأبي سعيد الخدري، وغيرهما. وفي المدوّنة: وكيع عن الأعمش عن خيئمة قال: حدّثني من سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تجزىء صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنّة، فضيلة، واجبة.

# ٢٤٧ ـ مسألة: كم يقرأ في الصلوات المكتوبات؟ ومتى يطيل؟ ومتى يخفف؟

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن يكون معطوفًا على الصلاة؛ المعنى: وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح؛ قاله الفراء. وقبال أهل البصرة. انتصب على الإغراء؛ أي فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج. وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو أعظمها، إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضًا.

قلت: وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضرّ بمن خلفه \_ يقرأ فيها بطوال المفصل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة \_ وتخفيف القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخفّف كالمغرب. وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير، أو من التقصير فيما استقرّت فيه الإطالة؛ كقراءته في الفجر المعوذتين \_ كما رواه النسائي \_ وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب، فمتروك بالعمل. ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة. خرجه الصحيح. وبأمره الأثمة بالتخفيف فقال: «أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس فليخففُ فإن فيهم الصغيرَ والكبيرَ والمريضَ والسقيمَ والضعيفَ وذا الحاجة». وقال: «فإذا صلى أحدكم وحدَه فليطولُ ما شاء». كله مسطور في صحيح المحديث.

٢٤٨ ـ مسألة: وجوب الركوع، وأنه ركن في الصلاة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آرُكَعُوا لاَ يَرْكَمُونَ ﴾ (٢) أي إذا قيل لهؤلاء المشركين «آركعوا» أي صلوا «لا يركعون» أي لا يصلون؛ قاله مجاهد، وقال مقاتل: نزلت في ثقيف آمتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: قال لهم النبي ﷺ: «أسلموا» وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبّة علينا فقال ﷺ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا ﴾ الآية ٧٨ ـ الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أية ٨٤ ـ المرسلات.

سجود». يذكر أن مالكًا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهو ممن لا يبرى الركوع بعد العصر فجلس ولم يركع، فقال له صبيّ: يا شيخ قم فاركع، فقام فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبًا، فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون من الذين ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمُ آرْكُعُوا لاَ يَرُكُعُونَ ﴾. وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الأخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال قتادة: هذا في الدنيا. ابن العربي: هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركنًا في الصلاة وقد أنعقد الإجماع عليه، وظنّ قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب، وإنما يدعون إلى السجود كشفًا لحال الناس في الدنيا، فمن كان يسجد له يُمكّن من السجود، ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقًا واحدًا. وقيل: أي إذا قيل لهم أخضعوا للحق لا يخضعون، فهو عام في الصلاة وغيرها وإنما ذكر الصلاة، لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة أمر بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان.

#### ٧٤٩ ـ مسألة : هيئة الركوع الشرعية .

الركوع الشرعي: هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعًا يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وذلك أدناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله ربّ العالمين؛ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وروى البخاري: عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله على إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، الحديث.

### ٢٥٠ ـ مسألة: حكم التسبيح في الركوع والسجود.

وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور (١٠٠) وأوجبه إسحنق بن راهويه، وأن من تركه أعاد الصلاة، لقوله عليه السلام: «أما الركوع فعظموا فيه الربّ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم».

<sup>(</sup>١) وهو حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي ﷺ الصلاة لما أخل بها، فقال له: وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبّر، ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن صاجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، خرجه مسلم.

### ٢٥١ ـ مسألة: حكم القنوت في صلاة الفجر، ومتى يكون؟

واختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر، فمنع الكوفيون منه في الفجـر وغيرهـا. وهومذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك، وأنكره الشعبي . وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كـان لا يقنت في شيء من الصلاة. وروى النسـائي أنبأنــا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف النبيِّ ﷺ فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكـر فلم يقنت، وصليت خلف عمـر فلم يقنت، وصليت خلف عثمـان فلم يـقنـت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بنيّ إنها بدعة. وقيل: يقنت في الفجر دائمًا وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، قاله الشافعي والطبري. وقيل: هو مستحبٌ في صلاة الفجر، ورُوِيَ عن الشافعي. وقال الحسن وسحنـون: إنه سنـة. وهو مقتضى روايــة على بن زياد عن مالك بإعادة تارك للصلاة عمدًا. وحكى الطبري الإجماع على أن تـركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن: في تركه سجود السهـو، وهو أحـد قولي الشـافعي. وذكر الدّراقطنيّ عن سعيد بن عبد العزيز فيمن نسى القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدتي السهو. واختار مالك قبل الـركوع، وهــو قول إسحـنق. ورُوِيَ أيضًــا عن مالــك بعد الركوع، ورُويَ عن الخلفاء الأربعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحنق أيضًا. ورُويَ عن جماعة من الصحابة التخيير في ذلك. وروى الدارقطنيّ بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: مازال رسول الله ﷺ يقنت في صلاة الغداة حتى فـارق الدنيــا. وذكر أبــو داود في المراسيــل عن خالد بن أبي عمران قال: بينًا رسول الله ﷺ يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت، فقال: «يا محمـد إن الله لم يبعثك سبـابًا ولا لعـانًا وإنمــا بعثك رحمــة ولم يبعثك عذابًا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعـذَّبهم فإنهم ظـالمون، قـال: ثم علمه هذا القنوت فقال: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع لـك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفِد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق».

### ٢٥٢ ـ مسألة: يكون القنوت إذا دهم المسلمين أمر يفزعهم.

وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ﴿ رَبّنا لا ترخ قلوبنا ﴾ ١٠٠ الآية. قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من

<sup>(</sup>١) آية ٧ ـ آل عمران.

القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل البردة. والقنوت جائز في المغبرب عند جماعة من أهل العلم، وفي كل صلاة أيضًا إذا دهم المسلمين أمرٌ عظيم يفزعهم ويخافون منه على أنفسهم.

٢٥٣ - مسألة: الرد على من قال بنسخ القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة
 من صلاة الصبح.

زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية (السخة للقنوت الذي كان النبي الله يقعله بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح، واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبي الله يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال: «اللهم ربنا ولك الحمد في الأخرة» ـ ثم قال ـ: «اللهم ألعن فلانًا وفلانًا» فأنزل الله عزّ وجلّ «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» الآية . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هربيرة أتم منه . وليس هذا موضع نسخ وإنّما نبه الله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه، وأنه لا يعلم من الغيب شيئًا إلا ما أعلمه، وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء . والتقدير: ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في الأرص دونك ودونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء ويتوب على من يشاء . والله أعلم . وبين بقوله: «ليس لك من الأمر شيء» أن الأمور بقضاء الله وقدره ردًا على القدرية وغيرهم .

٢٥٤ ـ مسألة : بيان هيئة السجود.

الركوع فرض قرآنًا وسنة، وكذلك السجود؛ لقوله تعالى في آخر الحج: ﴿ آرْكُعُوا وآسْجُدُوا ﴾(٢). وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما. وقد تقدّم القول في ذلك وبينا صفة الركوع آنفًا. وأما السجود فقد جاء مبيّنًا من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي على كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه؛ خسرجه التسرمذي وقال: حديث حسن صحبح. وروى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله على: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». وعن ميمونة زوج قال: قال رسول الله على: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». وعن ميمونة زوج النبي على قالت: كان رسول الله على فخذه اليسرى.

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ۞ ولله ما في
 السمنوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء والله غفور رحيم ﴾ الآية ١٢٨ و١٢٩ ـ آل
 عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ ـ الحج.

#### ٢٥٥ ـ مسألة: حكم السجود على الجبهة والأنف.

واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته؛ فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه؛ وبه قال الثوري وأحمد، وهو قول النخعي. قال أحمد: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الأخر؛ وبه قال أبو حنيفة وابن أبي شيبة. قال إسحنى: إن سجد على أحدهما دون الأخر فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، ورُوِيَ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف. وقالت طائفة: يجزىء أن يسجد على جبهته دون أنفه؛ هذا قبول عطاء وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة؛ هذا قول النعمان. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القبول ولا تابعه عليه.

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف، لحديث أبي حميد؛ وقد تقدّم. وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: وأُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر». وهذا كله بيان لمجمل الصلاة، فتعيّن القول به. والله أعلم. ورُوِيَ عن مالك: أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه، كقول عطاء والشافعي. والمختار عندنا قوله الأول، ولا يجزىء عند مالك إذا لم يسجد على جبهته.

## ٢٥٦ ـ مسألة: قول بعض العلماء بعدم جواز السجود على الذَّقن

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ ﴿ هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وحق لكل من توسّم بالعلم وحصل منه شيئًا أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علمًا؛ لأن الله تعالى نعت العلماء، ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضًا. والأذقان جمع ذقن، وهو مجتمع اللَّحْيَيْن. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن الله عنى الأرض في حال السجود، وهو غاية التواضع. واللام بمعنى على ؛ تقول سقط لفيه أي على فيه . وقال ابن عباس: ﴿ ويخرون للاذقان سجدًا ﴾ ﴿ أي

<sup>(</sup>١) آية ١٠٩ ـ الإسراء.

للوجوه، وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان. قال ابن خِوَيْزَمَنْداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ لأن الذقن هنهنا عبارة عن الوجه، وقد يعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه؛ فيقال: خرّ لوجهه ساجدًا وإن كان لم يسجد على خذّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله:

فَخَرُّ صريعًا لليديُّنِ وللفَم

إنَّما أراد: خرَّ صريعًا على وجهه ويديه.

٢٥٧ ـ مسألة : كراهة السجود على كور العمامة .

ويكره السجود على كور العمامة؛ وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس؛ والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه. فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة؛ فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة. رُوِيَ عن مسلم: عن معيقيب أن رسول الله على قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». ورُوِيَ عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله على في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

٢٥٨ ـ مسألة : في بيان أعضاء السجود.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ لَهُ ﴾ "وأن الفتح قيل: هو مردود إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَي كُلْ أُوحِيَ إِلَي أَنَّ الْمَسَاجِدَ للله. وقال الخليل: أي ولأن المساجد لله. والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن جَبير: قالت الجن كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت ﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لله ﴾ أي بنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد بها كل البقاع، لأن الأرض كلها مسجد للنبي على مقول: وأينما كنتم فصلواء وفأينما صليتم فهو مسجد، وفي الصحيح: ووجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه، يقول: هذه الأعضاء أنعم الله بها عليك فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن ابن عباس عن النبي المارت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة ـ وأشار بيده إلى أنفه ـ واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وقال العباس قال النبي على وإذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب».

<sup>(</sup>١) آية ١٨ ـ الجن.

وقيل: المساجد هي الصلوات: أي لأن السجود لله. قاله الحسن أيضًا، فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم، ويقال بالفتح، حكاه الفراء. وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. وقيل: هو جمع مَسْجد وهو السجود، يقال: سجدت سجودًا ومسجدًا، كما تقول: ضربت في الأرض ضربًا ومضربًا بالفتح إذا سرت في ابتغاء الرزق. وقال ابن عباس: المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت مكة المساجد، لأن كل أحد يسجد إليها. والقول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله، وهو مروي عن ابن عباس رحمه الله.

الثانية \_ قوله تعالى \_: ﴿ لله ﴾ إضافة تشريف وتكريم، ثم خص بالذكر منها البيت العتيق فقال: ﴿ وطَهّر بيتي ﴾ وقال عليه السلام: «لا تُعمّل المعلي إلاّ إلى ثلاثة مساجد» الحديث خرجه الأثمة. وقال عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام، قال ابن العربي: وقد رُوِيَ من طريق لا بأس بها أن النبي على قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي، ولوصح هذا لكان نصًا.

قلت: هو صحيح بنقل العدل.

٢٥٩ ـ مسألة: الاختلاف في عدد سجود القرآن.

والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارىء. وقد اختلفوا في عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أولها خاتمة الأعراف، وآخرها خاتمة العلق. وهو قول ابن حبيب وابن وهب في رواية وإسحاق. ومن العلماء من زاد سجدة الحجر، قوله تعالى: ﴿ وَكُنَّ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (١).

فعلى هذا تكون ستة عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية الأخرى عنه. فأسقط ثانية الحج. وهو قبول أصحاب الرأي، والصحيح سقوطها؛ لأن الحديث لم يصح بثبوتها. ورواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله في أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان. وعبد الله بن منين لا يحتج به؛ قالمه أبو محمد عبد الحق. وذكر أبو داود أيضًا من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله، أفي سورة الحج سجدتان؟. قال: «نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو

<sup>(</sup>١) آية ٩٨ ـ الحجر.

ضعيف جدًا. وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. وقيل: إحدى عشرة سجدة، وأسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. وهو مشهور مذهب مالك. ورُوِيَ عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي على إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم وقيل: عشر، وأسقط آخرة الحج وص وثلات المفصل؛ ذكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربع، سجدة الم تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلق. وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل. واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة.

## ٢٦٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة.

اختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الأثبار في ذلك؛ فقبال مالك وأصحابه: يفضي المصلي بإليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى؛ لما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثني ربت اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر وحدّثنى أن أباه كان يفعل ذلك.

قلت: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبيرة والقراءة بالحمد لله ربّ العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.

قلت: ولهذا الحديث ـ والله أعلم ـ قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وقال الشوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى لحديث واثل بن حجر؛ وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحنق في الجلسة الوسطى. وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كقول مالك لحديث أبي حميد الساعدي، رواه البخاري قال: رأيت النبي الله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في

# ٢٦١ ـ مسألة: كيفية جلوس المرأة في الصلاة.

واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة؛ فقال مالك: هي كالرجل، ولا تخالف فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر. وقال الثوري: تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد؛ ورواه عن إبراهيم النخعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. وهو قول الشافعي: تقعد كيف تيسر لها. وقال الشافعي: تجلس بأستر ما يكون لها.

# ٢٦٢ ـ مسألة: الإقعاء في الصلاة، وبيان الصفة الجائزة.

روى مسلم عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنّة؛ فقلناله: إنا لنراه جفاء بالرجل؛ فقال ابن عباس: [بل] هي سنة نبيك ﷺ. وقد اختلف العلماء في صفة الإقعاء ما همو؛ فقال أبو عبيد: الإقعاء: جلوس الرجل على أليته ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال ابن عبد البر: وهذا إقعاء مجمع عليه لا يختلف العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه؛ وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض: والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة، الذي فسر به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس: من السنة أن تمسّ عقبك أليتك. رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه، ذكره أبو عمر. قال القاضي: وقد رُويَ عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن معمر: عن ابن طاوس: عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين.

# ٢٦٢ ـ مسألة: حكم الجلوس والتشهد في الصلاة.

وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان؛ وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود، كالعرايا من المزابنة، والقراض من الإجارات، كالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكمًا؛ واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة؛ احتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به، كما لو ترك سجدة أو ركعة؛

ويراعي فيه ما يراعي في الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛ ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد الله بن بحينة: أن رسول الله على قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائمًا فقاموا؛ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوس فرضًا لم يسقطه النسيان والسهو؛ لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلّا في المؤتم.

٢٦٤ ـ مسألة: بيان هيئة الجلوس للتشهد، والاختلاف في تحريك السبابة.

مالك: عن مسلم بن أبي مريم: عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة؛ فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله على يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى؛ وقال: هكذا كان يفعل. قال ابن عبد البر: الإبهام، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليمنى مفتوحة مفروجة الأصابع؛ كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليه، لا خلاف أعلمه بين العلماء فيها وحسبك بهذا؛ إلا أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة؛ فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يمره؛ وكل ذلك مروي في الأثار الصحاح المسندة عن النبي على، وجميعه مباح والحمد لله. وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه والحمد لله. وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه وزادني فيه، قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدّثناه عن مسلم ثم لقبته فسمعته منه وزادني فيه، قال: «هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بإصبعه ويقول هكذا».

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، وإلى هذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد. وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين، تأول من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة الحضور في الصلاة، وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان. ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة، وتأوّل في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد والله أعلم.

٢٦٥ ـ مسألة: حكم الجلوس الأخير، والتشهد الأخير، والسلام في الصلاة.
 واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك؛ على خمسة أقوال:

أحدها: أن الجلوس فرض، والتشهد فرض، والسَّلام فرض، وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية؛ وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود. قال الشافعي: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي تشخ فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو لتركه، وإذا ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا أعاد؛ واحتجوا بأن بيان النبي تشخ في الصلاة فرض؛ لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل. وقد قال تشخ : «صلوا كما رأيتموني أصلي».

القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة ؛ هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن علية ، وصرح بقياس الجلسة الأخيرة عن الأولى ، فخالف الجمهور وشذ ، إلا أنه يسرى الإعادة على من تسرك شيئًا من ذلك كله . ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي على قال: وإذا رفع الإمام رأسه من أخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته ، وهو حديث لا يصبح على ما قاله أبو عمر ؛ وقد بينًاه في كتاب المقتبس . وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس .

القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضًا. قاله أبو حنيفة واصحابه وجماعة من الكوفيين، واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد، وهوضعيف؛ وفيه أن النبي على قال: وإذا جلس أحدكم في أخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس:

ويسرى الخروج من الصلاة بضرطة أين الضراط من السلام عليكم

قال ابن العربيّ: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين، أما أحدهما: فروى عبد الملك بن عبد الملك: أن من سلم من ركعتين متلاعبًا؛ فخرج البيان أنه كان على أربع، أن يجزئه، وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني: نوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهّد متعمدًا وقبل السلام أنه يجزىء من خلفه؛ وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى؛ وإن عمرت به المجالس للذكرى.

القول الرابع: أن الجلوس والسلام فـرض، وليس التشهّد بـواجب؛ وممن قال هـذا مالك بن أنس، وأصحابه، وأحمد بن حنبل في روايـة، واحتجوا بـأن قالـوا: ليس شيء من الذكر يجب إلّا تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن.

منهم إسحنق بن راهويه، واحتج إسحنق بحديث ابن مسعود حين علّمه رسول الله على التشهّد وقال: «إذا فرغت من هذا فقد تمّت صلاتك وقضيت ما عليك». قال الدارقطني: قوله: «إذا فرغت من هذا فقد تمّت صلاتك أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي على وفصله شبابة عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود؛ وقوله أشبه بالصواب من قول مَن أدرجه في حديث النبي على ذلك. جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي على ذلك.

٢٦٦ ـ مسألة: إخفاء التشهد من السنة.

قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم فنزلت الآية" في ذلك.

قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد، وقد قال ابن مسعود من السنة أن تخفي التشهّد؛ ذكره ابن المنذر.

٧٦٧ ـ مسألة: صيغ التشهد عند الفقهاء.

روى الدارقطنيّ عن ابن مسعود أنه قال: من السنّة أن يخفي التشهّد. واختار مالك تشهّد عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وهو: التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. واختار الشافعيّ وأصحابه والليث بن سعد تشهّد ابن عباس؛ قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهّد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ع. واختار الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث تشهّد ابن وأشهد أن محمدًا رسول الله على الصلاة خلف رسول الله على السلام على فلان؛ فقال رسول الله على الصلاة خلف رسول الله على أيها النبيّ ورحمة الله ألسلام على فلان؛ فقال رسول الله والطيبات، السلام على أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد [له] صالح في السماء والأرض \_ أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخبر من المسألة ما شاء». وبه قال أحمد وإسخق وداود. وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه. ورُويَ: عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا وموقوفًا نحو تشهّد ابن مسعود. وهذا

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَهَّرُ بَصَلَاتُكَ وَلَا تَخَافَتُ بِهَا ﴾. الآية ١١٠ الإسراء.

كله اختلاف في مباح ليس بشيء منه على الوجوب. والحمد لله وحده.

### ۲٦٨ ـ مسألة : وجوب السلام .

واختلف العلماء في السلام؛ فقيل: واجب؛ وقيل: ليس بواجب؛ والصحيح وجوبه لحديث عائشة وحديث علي الصحيح خرجه أبو داود والترمذي ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور»، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزىء عنهما غيرهما كما لا يجزىء عن الطهارة غيرها باتفاق، قال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح رجل صلاته بسبعين آسمًا من أسماء الله \_عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه؛ وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث على، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من عبد الرحمن بن مهدي لحديث على، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحسبك به!

## ٢٦٩ ـ مسألة: الاختلاف في التسليمة الثانية هل هي فرض أم لا؟

لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معًا: قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال ابن عبد البرّ: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعًا، وقوله: إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدّت صلاته؛ قوله ﷺ: «تحليلها التسليم» ثم بين كيفية التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره؛ ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله ﷺ: «تحليلها التسليم» قالوا: والواحدة يقع عليها اسم تسليم.

قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأول الاسم أو بآخره؛ ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة، إلا أنه تواترت السنن الشابتة من حديث ابن مسعود - وهو أكثر تواترًا - ومن حديث واثل بن حجر الحضرمي، وحديث عمار، وحديث البراء بن عازب، وحديث ابن عمر، وحديث سعّد بن أبي وقاص أن النبي كل كان يسلم تسليمتين. روى ابن جريج وسليمان بين ببلال وعبد العزيز بن محمد النبي كل كان يسلم تسليمتين. وى ابن جريج وسليمان بين ببلال وعبد العزيز بن محمد المدراوردي كلهم: عن عمرو بن يحيى المازني: عن محمد بن يحيى بن حبان: عن عمه واسع بن حبان: قال: قلت لابن عمر: حدّثني عن صلاة رسول الله كل كيف كانت؟ فذكر والسع بن حبان: قال: قلت لابن عمر: حدّثني عن صلاة رسول الله كل كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره.

## ۲۷۰ ـ مسألة: حكم صلاة من رأى عورة نفسه.

واختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعي: إذا كان الثوب ضيقًا ينزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص فتُرى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة: وهو قبول أحمد. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار ليس عليه سراويل. وهبو قول أبي حنيفة وأبي ثبور. وكان سالم يصلي محلول الأزرار. وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأثرم عن أحمد. فإن كان إمامًا فلا يصلي إلّا بردائه؛ لانه من الزينة. وقبل: من الزينة الصلاة في النعلين؛ رواه أنس عن النبي على ولم يصح. وقبل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقبال عمر - رضي الله عنه -: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثبابه، صلى في إزار ورداء، في سراويل ورداء، في سراويل وقباء - وأحسبه قال: في تبان وقميص - في ثبابه ورداء، في تبان وقباء. رواه البخاري والدارقطنيّ.

# ٢٧١ ـ مسألة: الكلام عامدًا في الصلاة يفسدها.

قال أبو عمر: أجمع المسلمون طرًا أن الكلام عامدًا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلا ما رُويَ عن الأوزاعي أنه قال: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك. وهو قول ضعيف في النظر؛ لقول الله عزّ وجلّ -: «وقوموا لله قانتين» وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ الحديث. وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله أحدث من أمره ألا تكلّموا في الصلاة». وليس الحسادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستثناف. فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم يبن. هذا هو الصحيح في المسألة - إن شاء الله تعالى -.

### ٢٧٢ ـ مسألة: الكلام ساهيًا في الصلاة لا يفسدها.

واختلفوا في الكلام ساهيًا فيها؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام فيها ساهيًا لا يفسدها، غير أن مالكًا قال: لا يفسد الصلاة تعمّد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها؛ وهو قول ربيعة وابن القاسم. وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قومًا صلى بهم الإمام ركعتين وسلم ساهيًا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من

خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تتم فأتم صلاتك؛ فالتفت إلى القوم فقـال: أحق ما يقول هذا؟ فقالوا: نعم، قال: يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم، ولا شيء عليهم، ويفعلون في ذلك ما فعل النبيُّ ﷺ يوم ذي اليدين. هذا قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك، وهو المشهور من مـذهب مالـك وإياه تقلد إسمـاعيل بن إسحنق واحتـج له في كتـاب ردّه على محمد ابن الحسن. وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلَّا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك، وغيرهم يأبـونه ويقـولون: إنما كان هذا في صدر الإسلام، فأما الأن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها؛ وهذا قول العراقيين: أبي حنيفة وأصحابه والشوري فإنهم ذهبـوا إلى أن الكلام في الصـلاة يفسدها على أي حال كان سهوًا أو عمدًا لصلاة كان أو لغير ذلك؛ وهو قول إبراهيم النخمي وعبطاء والحسن وحماد بسن أبي سليميان وقتادة. وزعم أصحباب أبي حنيفة أن حبديث أبي هريرة هذا في قصة دي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيـد بن أرقم، قالـوا: وإن كان أبو هريرة متأخّر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كُما أرسل حديث من أدركه الفجر جنبًا فلا محموم له، قالوا: وكان كثير الإرسال. وذكر على بن زياد قال: حدَّثنا أبو قرة قال: سمعت مالكا يقول: يستحبُّ إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني. قال: وقال لنا مالـك إنما تكلم رسول الله ﷺ وتكلم أصحابه معه يومئـذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت ولا يجـوز ذلك لأحد اليوم. وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجـل صلى وحده ففـرغ عند نفسـه من الأربع، فقال له رجل إلى جنبه: إنك لم تصل إلَّا ثلاثًا، فالتفت إلى آخـر فقال: أحقُّ ما يقول هذا؟ قال نعم، قال: تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا أن يلتفت إليه. قال أبو عمر: فكانوا يفرّقون في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة والمنفرد فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونـه للمنفرد؛ وكـان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف قول ه في استعمال حديث ذي اليدين كما اختلف قول مالك في ذلك. وقـال الشافعي وأصحـابه: من تعمَّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته، فإن تكلم ساهيًا أو تكلم وهو يظنُّ أنه ليس في الصلاة لأنه قد اكملهـا عند نفسـه فإنـه يبني. واختلف قول أحمـد في هذه المسألة فذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن أتَّكلم لغير ذلك فسدت؛ وهذا قول مالك المشهور. وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته، إلّا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته، واستثنى سحنون من أصحاب مالـك أن من سلم من اثنتين في الربّـاعية فـوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة، وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكًا بالحديث وحملًا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة ودفعًا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها. فإن قال قائل: فقد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضًا وقد كان رسول الله في قال لهم: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فلم يسبحوا؟ فيقال: لعل في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك، ولئن كان كما ذكرت فلم يسبحوا لانهم توهموا أن الصلاة قصرت؛ وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج سَرَعَانُ الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. والله أعلم.

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: هصلى بنا رسول الله هي يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما رُوِيَ عن النزال بن سَبُرة أنه قال: قال لنا رسول الله على: وإنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله» وإنما عني به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذلك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذبًا، وحديث البراء هو كان من جملة القوم وسمع من رسول الله على ما سمع. وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه، وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمى وبالتمهيد، وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر وقدم المدينة في ذلك العام وصحب النبي الله البعة أعوام، وشهد قصة ذي البدين وحضرها وأنها لم تكن قبل بدر كما زعموا، وأن ذا البدين قتل في بدر. قال: وحضور أبي هريرة يوم ذي البدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره.

#### ٢٧٣ ـ مسألة: كراهة الالتفات في الصلاة.

هـذا يدلَّ على أن الالتفـات في الصلاة ـ وإن لم يُبـطل ـ يـدلَّ على العقـوبـة عليها، والنقص فيها، وقد رَوَى البخاري عن عائشـة قالت: سـالت رسول الله ﷺ عن الالتفـات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

#### ٢٧٤ ـ مسألة: حكم العمل القليل في الصلاة.

أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله ﷺ فلم يعطِه أحد شيئًا، وكان عليً في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم، فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه. قال الكيا الطبري: وهذا يدلّ على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله «ويؤتون الزكاة وهم راكعون» (١) يدلّ على أن صدقة

<sup>(</sup>١) أنة ٥٥ ـ المائدة.

التطوّع تسمى زكاة؛ فإن عليًا تصدّق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعـالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُم من زَكَاة تُرِيدُونَ وجه الله فَأُولَئِك هُم المُضعفون ﴾(١)وقد انتظم الفرض والنفـل، فصار اسم الزكاة شاملًا للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين.

قلت: فالمراد على هذا بالرزكاة التصدّق بالخاتم، وحمل لفظ الرزكاة على التصدّق بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة. وأيضًا فإن قبله ويقيمون الصلاة» ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها، والمراد صلاة الفرص. ثم قال: «وهم راكعون» أي النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشريفًا. وقيل: المؤمنون وقت نزول الآية كانوا بين متم للصلاة وبين راكع. وقال ابن خويزمنداد قوله تعالى: ﴿ ويُؤتُونَ الرِّكَاةَ وهُمْ رَاكِعونَ ﴾ تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحًا؛ وقد رُويَ أن عليًا بن أبي طالب رضي الله عنه ـ أعطى السائل شيئًا وهو في الصلاة، وقد يجوز أن تكون هذه صلاة تطوّع، وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجّهًا على اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة بالركوع، وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول: المسلمون هم المصلون، ولا تريد أنهم في تلك الحال مصلون ولا يوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده.

# ٧٧٥ ـ مسألة: جواز البكاء في الصلاة.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَبْكُونَ ﴾ (٢) دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى ، أو على معصيته في دين الله ، وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي على وهو يصلّي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء . وفي كتاب أبي داود: وفي صدره أزينز كأزين الرَحْى من البكاء .

### ٢٧٦ - مسألة: الكلب لا يقطع الصلاة.

ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة، فقرأ هذه الآية «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه»<sup>(٣)</sup>. وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول بالعموم، وقد دخل في الصلاة بشروطها، فلا يقطعها عليه شيء إلاّ بثبوت ما يوجب ذلك،

<sup>(</sup>١) آية ٣٩ ـ الروم.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ ويخرُّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا ﴾ الآية ١٠٩ ـ الإسراء.

<sup>(</sup>٣) آية ١٠ ـ فاطر.

من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو إجماع. وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه السلام: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ فقال: «إن الأسود شيطان» خرجه مسلم. وقد جاء ما يعارض هذا، وهو ما خرجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي تقطعها قالت: لقد كان رسول الله تشخ يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.

#### بسائل صلاة التطوع

### ٢٧٧ ـ مسألة: استحباب صلاة النافلة في المنازل.

في الصحيح قوله عليه السلام: وجُعِلت لِيَ الأرضَ مسجدًا وطهورًا، وهذا مما خُصّ به دون الأنبياء، فنحن بحمد الله نصلي في المساجد، حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد، حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل الصلوات المفروضات وبعدها، إذ النوافل يحصل فيها الرياء، والفرائض لا يحصل فيها المساجد، وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله على عن تطوّعه قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ..» الحديث. وعن ابن عمر قال: صليت مع النبي على قبل الظهر سجدتين وبعد المغرب سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي الله في بيته. وروى أبو داود عن كعب بن عُجرة أن النبي الله أتى مسجد بني الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: «هذه صلاة البيوت».

### ٢٧٨ ـ مسألة: فضل تجافي الجنوب عن المضاجع.

ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحامدون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادي ثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الذين كانت جنوبهم تتجافى عن

المضاجع ﴿ يَدّعونَ ربَّهُم خَوفًا وَطمعًا ومِمًّا رَزَقناهم يُنفِقُون ﴾ ". قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال: ثم ينادى ثالثة: ستعلمون اليوم مَن أصحاب الكرم، ليقم الذين كانوا ﴿ لاَ تُلهِيهِم تِجارَة ولاَ بَيْع عَن ذكرِ الله وَإِقَامَ الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة يَخَافُونَ يَومًا تَتقَلَبُ فيه القُلوبَ والأَبصَارَ ﴾ "، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. وذكره الثعلبي مرفوعًا عن أسماء بنت يزيد قال النبي على الذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة جاء مُنادٍ فنادى بصوت تسمعه الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم مَن أولى بالكرم ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهم قليل ثم ينادى الثانية ستعلمون اليوم مَن أولى بالكرم ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون ثم ينادى الثالثة ستعلمون اليوم مَن أولى بالكرم ليقم الذين لا ليقم الحامدون لله على كل حال في السرّاء والضرّاء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعًا إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس».

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن رجل عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي ذر قال: ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم: رجل قام من الليل وترك فراشه ودفئه، ثم توضأ فاحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله لملائكته وما حمل عبدي على ما صنع، فيقولون: ربنا أنت أعلم به منا، فيقول: وأنا أعلم به ولكن أخبروني، فيقولون: رجيته شيئا فرجاه وخوفته فخافه. فيقول: وأشهدكم أني قد أمنته مما خاف وأوجبت له ما رجاه، قال: ورجل كان في سرية فلقي العدو فانهزم أصحابه وثبت هو حتى يقتل أو يفتح الله عليهم، فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة. ورجل سرى في ليلة حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه، فنام أصحابه وقام هو يصلي، فيقول الله لملائكته. . . » وذكر القصة.

## ٢٧٩ ـ مسألة: التوسط في الصوت في قراءة القرآن في الصلاة.

ما رُوِيَ عن ابن سيرين أيضًا أن أبا بكر رضي الله عنه كنان يُسِرَ قنراءته، وكنان عمر يجهر بها، فقيل لهما في ذلك؛ فقال أبوبكر: إنما أناجي ربّي، وهنويعلم حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان؛ فلما نزلت هذه الآية قينل لأبي بكر: ارفع قليلًا، وقيل لعمر اخفض أنت قليلًا؛ ذكره الطبري وغيره.

<sup>(</sup>١) الأبة ١٦ــ السجدة. (٢) آية ٣٧ــ النور.

#### ٢٨٠ ـ مسألة: المتنفل مخيّر بين الجهر والسر عمومًا.

ما رُوِيَ عن ابن عباس أيضًا أن معناها() ولا تجهر بصلاة النهار، ولا تخافت بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلام والزهراوي. فتضمنت أحكام الجهر والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض، فأما النوافل فالمصلي مخيّر في الجهر والسرّ في الليل والنهار، وكذلك رُوِيَ عن النبيّ ﷺ أنه كان يفعل الأمرين جميعًا. وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلًا ونهارًا.

#### ٢٨١ ـ مسألة: استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء.

وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قالى: حدّثني محمد بن الحجاج أو ابن أبي الحجاج أنه سمع عبد الكريم يحدّث أن رسول الله على قال: «من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة ، فقال له عمر بن الخطاب: إذًا تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله على: «الله أكبر وأفضل أو قال أطيب». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى تشوب الناس إلى الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود يصلي في تلك الساعة ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء، ذكره ابن المبارك. ورواه الثعلبي مرفوعًا عن ابن عمر قال: قال النبي على: «من جفت جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء بني له قصران في الجنة مسيرة عام وفيهما من الشجر ما لو المشاجع ما بين المغرب والعشاء بني له قصران في الجنة مسيرة عام وفيهما من الشجر ما لو الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاء بين المغرب والعشاء.

#### ٢٨٢ ـ مسألة: في أن التهجد بالليل من النوافل.

قال بعض العلماء قوله تعالى: ﴿ فَأَقُرَ وُوا مَا تَيَسُّرَ مِنْهُ ﴾ (٢) نَسَخَ قيامَ الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه. ثم آحتمل قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَآقْرَ وُوا مَا تَيَسَّرَ منه ﴾ معنيين أحدهما أن يكون فرضًا ثانيًا؛ لأنه أزيل به فرضٌ غيره. والأخر أن يكون فرضًا منسوخًا أزيل بغيره كما أزيل به غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَة لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ (٣) فاحتمل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَة لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ (٣) فاحتمل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَة لَكَ كَانَ الواجب طلب لَكَ ﴾ أي يتهجّد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال الشافعي: فكانَ الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا واجب من الصلاة إلاّ الخمس.

<sup>(</sup>١) أي قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَجَهُرُ بِصَلَاتُكَ وَلَا تَخَافَتَ بِهَا. . . ﴾ الآية ١١٠ الإسراء.

<sup>(</sup>٢) آية ٢٠ ـ المزمَل. (٣) آية ٧٩ ـ الإسراء.

٢٨٣ - مسألة: استحباب قيام الليل.

وفي قيام الليل أحاديث كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل أن النبي على قبال له: «ألا أدلَك على أبواب الخير: الصوم جُنَّة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة السرجل في جوف الليل ـ قبال ثم تبلا ـ ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ـ حتى بلغ ـ يعملون ﴾ '' أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والقاضي إسماعيل بن إسحنق وأبو عيسى الترمذي، وقال فيه: حديث حسن صحيح.

٢٨٤ ـ مسألة: الاختلاف في المراد بتاشئة الليل.

بيّن تعـالى في هذه الآيـة (٢) فضل صـلاة الليل على صـلاة النهار، وأن الاستكثـار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر، وأجلب للثواب.

واختلف العلماء في المراد بناشئة الليـل؛ فقال ابن عمـر وأنس بن مالـك: هو مـا بين المغرب والعشاء، تمسكًا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء فكان بالأولية أحقّ، ومنه قول الشاعر:

ولولا أَنْ يُسقَالَ صَبَا نُسصَيبٌ لَقَلتُ بِنفسي النَّشْأُ الصِّغارُ

وكان عليّ بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل، وقال عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهار وهو الذي اختاره مالك بن أنس. قال ابن العربي: وهو الذي يعطيه اللفظ تقتضيه اللغة. وقالت عائشة وابن عباس أيضًا ومجاهد: إنّما الناشئة القيام بالليل بعد النوم. من قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشئة. فقال يمان وابن كيسان: هو القيام من آخر الميل. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أوّل الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى استيقظ. وفي الصحاح: وناشئة الليل أوّل ساعاته. وقال القتبيّ: إنه ساعات الليل؛ لأنها تحسن أيضًا ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. وعن أحسن أيضًا: ما كان بعد العشاء فهو نائشة، ويقال: ما ينشأ في الليل من الطاعات؛ حكاه المجوهري.

٥٨٥ ـ مسألة: صلاة الليل من المندوبات.

قوله تعالى: ﴿ فَأَقْرَوُوا مَا تَيْشُرَ منه ﴾(٣) أي صلّوا ما أمكن؛ فأوجب الله من صلاة

<sup>(</sup>١) أبة ١٦: ١٩ ـ السجدة.

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿ إِنْ نَاشَئَةُ اللَّيْلُ هِي أَشَدُ وَطَأُ وَأَقُومُ قَيَـلًا . . ﴾ الآبة ٦ ـ المؤمَّل.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٠ ـ المزمل.

الليل ما تيسر، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدّم. قال ابن العربي: وقد قال قوم إن فرض قيام الليل سُنَّ في ركعتين من هذه الآية؛ قال البخاري وغيره، وعقـد بابًــا ذكر فيه حديث «يعقد الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد يضرب على كل عُقْدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فمذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عُقدة فإن صلى انحلت عُقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلّا أصبح خبيث النفس كسلان» وذكر حديث سُمرة بن جُنْدب عن النبي ﷺ في الرؤيا قال: «أما الذي يُثلغ رأسُه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وحديث عبـد الله بن مسعود قـال: ذكر عنـد النبي رجل ينام الليل كله فقال: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه» فقال ابن العربي: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة فيحمل المطلق على المقيد؛ لاحتماله له، وتسقط الدعـوي ممَّن عيَّنه لقيـام الليل. وفي الصحيح واللفظ للبخاري: قـال عبد الله بن عمرو، قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ولو كان فرضًا ما أقرَّه النبيِّ ﷺ، ولا أخبر بمثل هـذا الخبر عنه، بل كـان يذمَّـه غاية الذم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الـرجل في حيـاة النبيُّ ﷺ إذا رأى رؤيا قصها على النبيّ ﷺ، وكنت غـلامًا شـابًا عَـزَبًا، وكنت أنـام في المسجـد على عهـد رسول الله ﷺ، فرأيت في النبوم كأن مُلكين أخبذاني فذهبًا بي إلى النار، فبإذا هي مطوية كطيّ البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعـوذ بالله من النــار. قبال: ولقينا مَلَك آخر، فقال لي: لم تُرع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله ﷺ، فقال: «ينعم الرجُل عبـد الله لوكـان يصلي من الليل» فكـان بعد لا ينـام من الليل إلَّا قليلًا؛ فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك: لم تُرغ. والله أعلم.

### ٢٨٦ ـ مسألة: هل فرض قبام الليل بالقليل باق؟

قال القشيري أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حقّ الأمة، وبقيت الفريضة في حقّ النبيّ على وقيل: نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب؛ كقوله تعالى في أستيسر مِن المهدي في أن المهدي لا بدّ منه، كذلك لم يكن بدّ من صلاة الليل، ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي؛ وعلى هذا فقد قال قوم: فرض قيام الليل بالقليل باق. وهو مذهب الحسن. وقال قوم: نسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلًا، وهو مذهب الشافعي. ولعلّ الفريضة التي بقيت في حقّ النبي على هذا، وهو قيامه ومقداره مفوض إلى خيريه. وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى: ﴿ فَآقُرُووا مَا تَيْسُرَ مِنْهُ ﴾ معناه أقرؤوا إن تيسًر

<sup>(</sup>١) آية ٢٨٦ ـ البقرة. (١) أية ٢٠ ـ المزمّل.

عليكم ذلك وصلوا إن شئتم. وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حقّ النبي الله أيضًا، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَة لَكَ الله محمول على حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ، فهذا النسخ الشاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: ﴿ أَتِم الصَّلاة لِدُلُوكُ والشَّمْس ﴾ (٢) وقوله: ﴿ فَسُبْحَانَ الله حين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (٢) ومنا في الخبر من أن السزيادة على الصلوات الخمس تطوّع. وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَنَهَجُدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ والخطاب للنبي على وللأمنة، كمنا أن فسرضينة الصلاة وإن خسوطب بهنا النبي على حدّث في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا المُزَمِّلُ، قُم اللَّيلَ ﴾ (٤٠ كانت عامة له ولغيره. وقد قيل: إن فريضة الليل امتدّت إلى ما بعد الهجرة ونسخت بالمدينة؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَيْتَغُون مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ مِن مَنْ الليل نسخ بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَنَهَجُدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾. وقال ابن عباس: لما قدام الليل نسخ بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَنَهَجُدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾. وقال ابن عباس: لما قدام رسول الله يَلْ نسخ قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلَ فَانَهُ مَلْكُ مُنْ فَصُلُ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَنَهَجُدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾. وقال ابن عباس: لما قدم رسول الله يَلُون نسخ قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلَ فَلَهُ مُعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ ﴾ (٢) وجوبَ صلاة الليل.

٢٨٧ ـ مسألة: استحباب قيام آخر الليل على أوله.

عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: وينزل الله عزّ وجلّ إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسالني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فيلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا وهبو يدلّ على ترغيب قيام ثلثي الليل، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا مضى شَطْر الليل ـ أو ثلثاه ينزل الله الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريسرة هكذا على الشبك. وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله على: «إن الله عزّ وجلّ يمهل حتى يمضي شَطْر الليل الأوّل ثم يأمر مناديًا يقول هل من داع يُستجاب له هل من مستغفر يُغفر له هل من سائل يُعطى، صححه أبو محمد عبد الحق فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول، وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرّج ابن ماجه من حديث ابن صحته معنى النزول، وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرّج ابن ماجه من حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «ينزل

<sup>(</sup>١) أية ٧٩ ـ الإسراء. (٢) أية ٧٨ ـ الإسراء.

<sup>(</sup>٣) آية ١٧ ـ الروم. (٤) أية ١، ٢ ـ المزمّل.

<sup>(</sup>٥) آية ٢٠ ـ المزمّل. (٦) آية ٢٠ ـ المزمّل.

ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسالني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، فكانوا يستحبُّون صلاة آخر الليل على أوّله، قال علماؤنا؛ وبهذا الترتيب أنتظم الحديث والقرآن فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بثت عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله ﷺ، فقام إلى شَنَّ معلق فتوضأ وضوءًا خفيفًا. وذكر الحديث.

#### ٢٨٨ ـ مسألة: كم يقرأ في صلاة الليل؟

قوله تعالى: ﴿ فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ ﴾ '' فيه قولان: أحدهما أن المراد نفس القراءة، أي فاقرؤوا فيما تصلّونه بالليل ما خفّ عليكم. قال السدي: مائة آية. الحسن: من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين. وقال سعيد: خمسون آية.

قلت: قـول كعب أصحّ؛ لقـولـه عليـه السـلام: «من قـام بعشـر آيـات لم يكتب من الغافلين ومن قام بماثة آية كتب من القانتين ومن قـام بألف آيـة كتب من المقنطرين، خـرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو.

القول الثاني: ﴿ فَاقْرُوْوا مَا تَيَسَّرَ مِنْـهُ ﴾ ﴿ أَي فَصَلُوا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكُمُ وَالْصَلَاةُ تَسْمَى قَرَانًا؛ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْآنَ الفَجِرِ ﴾ ﴿ أَي صَلَاةَ الفَجَرِ. ابن العربيّ : وهــو الأصح؛ لأنــه عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول.

قلت: الأوّل أصحّ حملًا للخطاب على ظاهـر اللفظ، والقول الثـاني مجاز فـإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله.

## ٢٨٩ ـ مسألة: من كانت له صلاة بالليل وفاتته صلاها بالنهار.

وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه<sup>(٤)</sup> من قاته شيء من الخير بـالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي الصحيح: «ما من امـرىء تكون لـه صلاة بالليل فغلبـه عليها نـوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صـلاة الظهـر إلاّ كتب الله له أجـر

<sup>(</sup>١) آية ٢٠ ـ العزمّل. (٢) آية ٢٠ ـ العزمّل.

<sup>(</sup>٣) آية ٧٨ ـ الإسراء.

 <sup>(</sup>٤) أي قوله تعالى: ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا ﴾ الآية ٦٣ ــ الفرقان.

صلاته وكان نومه عليه صدقه». وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهـر كتب له كـأنما قرأه من الليل».

#### ٢٩٠ ـ مسألة: هل قيام رمضان في البيت أفضل منه في المسجد؟

واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان، هل إيقاعه في البيت أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه، وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه. والحجة لمالك ومن قال بقوله قوله وهي في حديث زيد بن شابت: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خرجه البخاري. احتج المخالف بأن النبي وهي قد صلاها في الجماعة في المسجد، ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك، وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال لهم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعًا متفرقين، وفعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعًا متفرقين،

#### ۲۹۱ ـ مسألة: عدم وجوب صلاة الوتر.

في قوله تعالى: ﴿ وَالصَّلاة المُوسَطَى ﴾ ( الله على أن الموتر ليس بواجب؛ لان المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على ثـلاثة؛ وليس للثلاثة والسبعة فرد إلاّ الخمسة، والازواج لا وسط لها فثبت أنها خمسة. وفي حـديث الإسراء «هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدى».

#### ٢٩٢ ـ مسألة: صلاة الإشراق هي صلاة الضحي.

رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية ﴿ بالعشي والإشراق ﴾ (٢) ولا أدري ما هي ، حتى حدّثتني أم هانيء أن رسول الله ﷺ دخل عليها، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى صلاة الضحى ، وقال: «يا أمّ هانيء هذه صلاة الإشراق». وقال عكرمة قبال ابن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في القرآن ﴿ يُسبّحنَ بِالْعَشْيِ والإشْراق ﴾. قبال

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ الآية ٢٣٨ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) في قوله نعالى: ﴿ إِنَّا سَخَّرِنَا الجِبَالَ مَعْهُ يَسْجُونَ بِالْعَشِّيُّ وَالْإِشْرَاقَ ﴾ الآية ١٨ ـ ص

عكرمة: وكان ابن عباس لا يصلي صلاة الضحى شم صلاها بعد. ورُوِيَ أن كعب الأحباد قال لابن عباس: إني أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوابين. فقال ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن؛ ذلك في قصة داود ﴿ يُسبّحنَ بِالعَشيّ والإشراق ﴾.

#### ٢٩٣ ـ مسألة: تحديد وقت صلاة الضحى.

صلاة الضحى نافلة مستحبة، وهي في الغداة بإزاء العصر في العشيّ، لا ينبغي أن تصلى حتى تبيض الشمس طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بنورها؛ كما لا تصلى العصر إذا اصفرّت الشمس. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله على قسال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؛ الفصال والفصلان جمع فصيل، وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل. والرمضاء شدّة الحرّ في الأرض. وخصّ الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدّة الحرّ التي ترمض بها أمهاتها لقلّة جَلَدِها، وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل، وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ. ومن الناس من يبادر بها قبل ذلك استعجالاً؛ لأجل شغله فيخسر عمله؛ لأنه يصليها في الوقت المُنهى عنه ويأتي بعمل هو عليه لا له.

#### ٢٩٤ ـ مسألة: استحباب صلاة الضحى.

روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: ومن صلّى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الجنّه قال: حديث غريب. وفي صحيح مسلم عن أي ذرّ عن النبي على أنه قال: ويصبح على كل سُلاَمَى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: ومن خافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: وأوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتره لفظ البخاري. وقال مسلم: ووركعتي الضحى، وخرجه من حديث أبي الدرداء كما خرجه البخاري من حديث أبي الحرية. وهذا كله يدلّ على أن أقلّ الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة. والله أعلم. وأصل هريرة. وهذا كله يدلّ على أن أقلّ الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة. والله أعلم. وأصل ومفاصله. ورُويّ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: وإنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل فمن كبّر الله وحمد الله وهلّل الله وسبّح الله واستغم الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس وأمر بمعبروف واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس وأمر بمعبروف

أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة سلامَى فإنه يمشي يومثذ وقد زحزح نفسه عن النار» قال أبو توبة: وربما قال «يمسي» كذا خرجه مسلم. وقوله: «ويجزي من ذلك ركعتان» أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلّى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعلم.

#### ٥ ٢٩ ـ. مسألة: استحباب سجود التلاوة.

واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعي: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة هو واجب. وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب، وبقوله ـ عليه السلام -؛ «إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله». وفي رواية أبي كريب «يا ويلي»، وبقوله ـ عليه السلام ـ إخبارًا عن إبليس ـ لعنه الله ـ: «أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». أخرجه مسلم. ولأن النبي كلا كان يحافظ عليه. وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت ـ خرجه البخاري ـ أنه قرأ آية سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيّأ الناس للسجود، فقال: «أيها الناس على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء». وذلك بمحضر الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين. فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: «أمر أبن آدم بالسجود» فإخبار عن السجود الواجب. ومواظبة النبي كلا تعلى الاستحباب، والله أعلم.

### ٢٩٦ ـ. مسألة: بعض أحكام سجود التلاوة.

روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقراً ﴿ إِذَا السَّماء آنشَقّت ﴾ فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه «وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها! كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرًا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب لا يسجد لسجود القاص، والله أعلم.

### ٢٩٧ ـ مسألة: حكم من سمع رجلًا يقرأ سجدة.

قال بعضهم: إن من سمع رجلًا يقرأ سجدة يسجد معه، لأنه قد سمع أيـات الله تتلى عليه. قال ابن العربيّ: وهذا لا يلزم إلّا القـارىء وحده، وأمّـا غيـ فـلا يلزمه ذلـك إلّا في

مسألة واحدة، وهو أن الرجل إذا تـلا القرآن وقـرأ السجدة فـإن كان الـذي جلس معه جلس يسمعه فليسجد معه، وإن لم يلتزم السماع فلا سجود عليه.

۲۹۸ ـ مسألة: الردّ على من قال بوجوب سجود القرآن على المستمع والقارىء.

احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية المعلى وجوب سجود القرآن على المستمع والقارى. قال الكِيا: وهـذا بعيد، فـإن هذا الـوصف شامـل لكل آيـات الله تعالى وضم السجـود إلى البكاء، وأبان بـه عن طريقة الأنبياء عليهم الصـلاة والسلام في تعظيمهم لله تعالى وآيـاته، وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية مخصوصة.

٢٩٩ ـ مسألة: حكم سجود التلاوة في صلاة النافلة والفريضة.

فإن قرأها في صلاة، فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردًا أو في جماعة وأمن التخليط فيها. وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. وقيل: لا يسجد فيها. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها، سواء كانت صلاة سر أو جهر، جماعة أو فرادى. وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: معلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يامن فيها التخليط.

٣٠٠ ـ مسألة: سجود التلاوة بحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة، وأن التكبير لهـا والتسليم منها أولى.

ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبي. وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم. اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعي وأحمد وإسحنق إلى أنه يكبر ويرفع للتكبير لها. وقد رُوِيَ في الأثر عن ابن عمر أن النبي ت كان إذا سجد كبر، وكذلك إذا رفع كبر. ومشهور مذهب مالك أنه يكبر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قاله عامة الفقهاء، ولا سلام لها عند الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحنق إلى أنه يسلم منها. وعلى هذا المذهب

<sup>(</sup>١) فوله تعالى: ﴿ إِذَا تُتلَى عليهم آبات الرحمن خرُّوا سُجدًا وبكيًّا ﴾ الآية ٥٨ ـ مريم.

يتحقّق أن التكبير في أوّلها للإحرام. وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود فحسب. والأول أولى؛ لقوله عليه السلام: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». وهذه عبادة لها تكبير، فكان لها تحليل كصلاة الجنازة بـل أولى؛ لأنها فعـل وصلاة الجنازة قول. وهذا اختيار ابن العربيّ.

# ٣٠١ ـ مسألة: ما يُقال في سجود التلاوة.

فإذا سجمد يقول في سجوده: اللهم أحطط عني بهما وزرًا، واكتب لي بهما أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا. رواه ابن عباس عن النبيّ ﷺ؛ ذكره ابن ماجة.

# ٣٠٢ ـ مسألة: من قرأ سجدة يدعو فيها بما يليق بآياتها.

قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتها، فإن قرأ سورة السجدة ﴿ آلَم تَنزيلُ ﴾ قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، المسبّحين بحمدك، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة ﴿ سبحان ﴾ قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك، الخاشعين لك. وإن قرأ هذه ( اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم، المهديين الساجدين لك، الباكين عند تلاوة آياتك.

# ٣٠٣ ـ مسألة: تُسجَد «سجدة داود» بنية الاعتراف بالذنب والتوبة من الخطيئة.

واختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المامور به في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي على قرأ على المنبر ﴿ صَ والقرآن ذِي الذّكر ﴾ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ بها فَتَشَزّنَ [تأهب] الناس للسجود، فقال رسول الله على: «إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود». ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي داود. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: ﴿ صَ ﴾ ليست من عزائم القرآن، وقد رأيت النبي على يسجد فيها. وقد رُوِي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: ﴿ صَ ﴾ توبة نبي ولا يسجد فيها؛ وعن ابن عباس أنها توبة نبي ونبيكم ممن أمر أن يُقتَدى به. قال ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضع سجود، ولكن النبي على سجد فيها فسجدنا العربي: والذي عندي أنها ليست موضع سجود، ولكن النبي الله سجد فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داود سجد خاضعًا لربه، معترفًا بذنبه، تائبًا من خطيئته، فإذا سجد أحد فيها فليسجد بهذه النيّة، فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي أتبعه، وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل أحد. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي سجـدة مريم في قـوله تعـالى: ﴿ إذا تُتلى عليهم آيات الـرحمن خرّوا سُجـدًا وبكيّـا ﴾ الآيـة ٥٨ ــ مريم.

#### ٣٠٤ ـ مسألة: ما يُقال في سجدة ﴿ صَ ﴾ .

روى الترمذي وغيره واللفظ للغير. أن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله على كان يُصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ ﴿ صَ والقرآن ذي الذكر ﴾ فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة، فسمعها وهي تقول: اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجرًا، وارزقني بها شكرًا.

قلت: خرج ابن ماجه في سننه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي ﷺ، فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم، كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة [فسجدت] فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط بها عني وزرًا، واكتب لي بها أجرًا، واجعلها عندك ذخرًا. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله ﷺ قرأ ﴿ السجدة ﴾ فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلت: يا رسول رأيتني في النوم كأني تحت شجرة و الشجرة تقرأ ﴿ صَ ﴾ فلما بلغت السجدة سجدت فيها، فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب لي بها أجرًا، وحط عني بها وزرًا، وارزقني بها شكرًا، وتقبّلها مني كما تقبّلت من عبدك داود سجدته. فقال: ولقد كنت أحق بالسحود من الشجرة» ثم قرأ النبي ﷺ ﴿ صَ ﴾ حتى بلغ رسول الله. فقال: ولقد كنت أحق بالسحود من الشجرة» ثم قرأ النبيً ﷺ ﴿ صَ ﴾ حتى بلغ السجدة فسجد، ثم قال مثل ما قائب اشجرة.

#### ٣٠٥ ـ مسألة: الاختلاف في موضع السجود في سجدة «فصلت».

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ۞ فإن استكبروا فالذين عند ربَّك يسبّحون لـ بالليـل والنهار وهم لا يسامون ﴾ الآية ٣٧، ٣٨ ـ فصلت.

# ٣٠٦ ـ مسألة: الأوقات المنهي فيها عن سيجود التلاوة.

وأما وقته (١) فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقًا؛ لأنها صلاة لسبب. وهو قول الشافعي وجماعة. وقيل: ما لم يسفر الصبح، وأما ما لم تصفر الشمس بعد العصر. وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. لا يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح. واختلافهم في المعنى الذي لأجله نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، والله أعلم.

# ٣٠٧ ـ مسألة: من رأى أن قوله تعالى: ﴿ وقعوا له ساجدين ﴾ موضع سجود.

قال ابن العربيّ: ظنّ بعض الناس أن المراد بالأمر هنا<sup>(٢)</sup>السجود نفسه، فرأى هذا المموضع محلّ سجود في القرآن، وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله، يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيها، ولم يره جماهير العلماء.

قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هنهنا سجدة عند أبي حذيفة ويمان بن رثاب، ورأى أنها واجبة.

#### ٣٠٨ ـ مسألة : ثبوت سجود الشكر .

جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدها (٢)داود شكرًا، وسجدها النبي ﷺ اتباعًا، فثبت أن السجود للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم.

### ٣٠٩ ـ مسألة : هيئة سجود الشكر .

قال ابن خويز منداد: قوله: ووخر راكعًا وأناب (٤) فيه دلالة على أنَّ السجود للشكر مفردًا لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع، وإنما الذي يجوز أن يأتي بركعتين شكرًا فأما سجدة مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات كانت تأتي رسول الله على والأثمة بعده، فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد شكرًا، ولو كان ذلك مفعولاً لهم لنقل نقلاً متظاهرًا لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قربة.

<sup>(</sup>١) أي وقت سجود التلاوة.

<sup>(</sup>٢) أي في قوله تعالى: ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ الآية ٢٩ ــ الحجر.

<sup>(</sup>٣) أي سجلة ص في قوله تعالى: ﴿ وظنَّ داود إنما فتنَّاه فاستغفر ربَّه وخرُّ راكمًا وأناب ﴾ الآية ٢٤ ـ ص.

<sup>(</sup>٤) أنظر الهامش السابق.

قلت: وفي سنن ابن ماجمة عن عبىد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ صلى يـوم بُشّر بــرأس أبي جهل ركعتين. وخرج من حديث أبي بكرة أن النبيّ ﷺ كــان إذا أتاه أمــر يسرّه ــ أو يــــر به ــ خرّ ساجدًا شكرًا لله. وهذا قول الشافعي وغيره.

#### ٣١٠ ـ مسألة: ما جاء في صلاة الاستخارة.

قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحـد أن يقدم على أمـر من أمور الـدنيا حتى يســأل الله الخيّرة في ذلك، بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة، يقرأ في الـركعة الأولى بعــد الفاتحـة ﴿ قُل يَا آيَهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الركعة الثانية ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَد ﴾. واختار بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى ﴿وربُّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾(١) الآية، وفي الركعة الثانية ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (٢) وكل حسن. ثم يدعو بهذا الدّعاء بعد السلام، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبيِّ ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنـا السورة من القرآن، يقول: وإذا هم احدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فبإنك تقيدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى \_ أو قال في عاجل أمري وآجله \_ فاقدره لي ويسّره لي ثم بـارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هـذا الأمر شـرّ لي في ديني ودنياتي ومعـاشي وعـاقبـة أمـري ـ أو قـال في عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه واقـدر لي الخير حيث كــان ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهمـا أن النبيِّ ﷺ كان إذا أراد أمرًا قال: «اللهم خر لي واختر لي». وروى أنس أن النبيِّ ﷺ قبال له: «يبا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربَّك فيه سبع مرات ثم انظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير فيه». قبال العلماء. وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلًا إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه، فإن الخير فيه إن شباء الله. وإن عزمَ على سفر فيتوخى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداء برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أية ٢٦ - الأحزاب.

#### مسائل صلاة الجماعة والامامة

٣١١ ـ مسألة: صلاة الجماعة فرض كفاية.

قوله تعالى: ﴿ مَع الرَّاكِمِينَ ﴾ (مع) تقتضي المعية والجمعية؛ ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصلاة أولاً لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله؛ مع شهود الجماعة، وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين؛ فالذي عليه مع شهود الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضًا على الكفاية. قال ابن عبد البر: هذا قول صحيح؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الخرجه مسلم من حديث ابن عمر. ورُبِيَ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: وصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جرّةًا على وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة؛ واحتج بقوله ـ عليه السلام ـ ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد في خاصته كالجمعة واحمد عبد الحق؛ وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق؛ وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغيرهم. وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتبانها إلاً من عذر؛ حكاه ابن المنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله ﷺ إنه ليس لي قائد يقدودني إلى المسجد فسأل رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ الأية ٤٣ ــ البقرة.

أن يسرخُص لـه فيصلي في بيتــه؛ فـرخص لــه؛ فلمـا ولَى دعـــاه فقــال: «[هـــل] تـــمــع النداء بالصلاة، قال: نعم؛ قال: «فأجب، وقال أبو داود في هذا الحديث: ﴿ لَا أَجِـدُ لَكُ رخصةً . خرجه من حديث ابن أم مكتوم؛ وذكر أنه هو كــان السائــل. ورُوِيَ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله 鑑: «من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانـه عذر». قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض ـ لم تقبل منــه الصلاة التي ضلى». قـــال أبو محمـــد عبد الحق: هذا يسرويه مغـراء العبدي. والصحيح أنه مـوقوف على ابن عبــاس: «من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له، على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدَّثنا إسماعيل بن إسحنق القاضي قال: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة: عن حبيب بن أبي ثابت: عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس أن النبيِّ على قال: ومَن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحسبك بهذا الإسناد صحة. ومغراء العبـدي روى عنه أبــو إسحـنق. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلّا منافق معلوم النفاق. وقــال ــ عليه الســـلام ــ «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما». قال ابن المنذر: ولقد روينا عن غير واحد من أصحـاب النبيِّ ﷺ أنهم قالـوا: ومن سمع النـداء فلم يجب من غير عـذر فلا صلاة له،؛ ومنهم ابن مسعود وأبو مـوسى الأشعري. وروى أبـو داود: عن أبي هريـرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب ثم آتي قــومًا يصلُّون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم. هذا ما احتجّ به من أوجب الصلاة في الجماعـة فرضًا، وهي ظاهرة في الوجوب. وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة؛ بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ وحملوا قـول الصحابـة وما جـاء في الحديث من أنه لا صلاة له على الكمال والفضل؛ وكذلك قوله - عليه السلام - لابن أم مكتوم: وفاجب، على الندب. وقوله عليه السلام: ولقد هممت، لا يدلّ على الـوجوب الحتم؛ لأنــه همّ ولم يفعل؛ وإنما مخـرجه مخـرج التهديـد والوعيـد للمنافقين الـذين كانـوا يتخلّفون عن الجماعة والجمعة. يبيّن هذا المعنى ما رواه مسلم: عن عبد الله قال: «من سرّه أن يلقى الله غـدًا مسلمًا فليحـافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهنَّ، فـإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهمدى، وإنهن من سنن الهدى. ولمو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ﷺ. ولو تـركتم سنة نبيكم ﷺ لضللتم. ومـا من رجل يتـطهَر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحطُّ عنه بها سيَّئة. ولقد رأيتنـا وما يتخلَّف عنهـا إلَّا منافق معلوم النفـاق ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادي بين الـرجلين حتى يُقام في الصف». فبيّن ـ رضي الله عنـه ـ في حديثه أن الاجتماع سنة من سنن الهـدى وتركـه ضلال؛ ولهـذا قال القـاضي أبو الفضــل

عياض: اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن: هل يقاتل عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها.

قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت، جازت صلاة المنفرد وصحّت. روى مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا تؤضاً فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تُب عليه ما لم يؤذِ فيه ما لم يحدث فيه». قبل لأبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط.

#### ٣١٢ ـ مسألة: فضل صلاة العشاء في جماعة.

روى ابن ماجة في سننه حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن عباش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي على أنه كان يقول: «من صلّى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتمًا من النار». وفي صحيّح مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله على: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله». وروى الدارقطني في سننه عن سُبيع أو تُبيع عن كعب قال: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء الاخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترىء فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر.

#### ٣١٣ ـ مسألة: الفضل المضاف للجماعة هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت.

واختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة، هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد، لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمسجد كما جاء في الحديث؟ قولان؛ والأول أظهر؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. والله أعلم. وما كان من إكثار الخطا إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة. والله أعلم.

#### ٣١٤ ـ مسألة: هل نفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟

اختلفوا أيضًا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال مالك: لا، وقال ابن حبيب: نعم؛ لأن النبي ﷺ قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته

مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحبّ إلى الله، رواه أبيّ بن كعب أخرجه أبو داود، وفي إسناده لين.

٣١٥ ـ مسألة: شروط الإمامة في الصلاة، وحكم إمامة الجاهل لمثله، وعـدم جواز إمامة كل من: المرأة والخنثى والكافر والمجنون والأميّ.

الائتمام بكل إمام بالمنع مسلم حرّ على استقامة جائز من غير خلاف، إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنًا يخلّ بالمعنى: مثل أن يكسر الكاف من فيئد كو ويضم التاء في ﴿ أَنَعَمْتَ ﴾. ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد؛ وإن لم يفرّق بينهما لا تصحّ إمامته؛ لأن معناهما يختلف. ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلًا بالقراءة وأم مثله. ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمي، ولا يكون واحد من هؤلاء إمامًا بحال من الأحوال عند أكثر العلماء، على ما يأتي ذكره، إلا الأميّ لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأميّ الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارىء له ولا لغيره؛ وكذلك قال الشافعي. فإن أم أميا مثله صحّت صلاتهم عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا صلى الأميّ بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة: صلاتهم كلهم جائزة؛ لأن كلا مؤدي فرضه وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهّرين بالماء، والمصلي قاعدًا يصلي بقوم قيام، صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ لأن كلاً مؤدي فرض نفسه.

قلت: وقد يحتج لهـذا القول بقـوله ـ عليـه السلام ـ: «ألا ينـظر المصلي [إذا صلى] كيف يصلي فـإنما يصلي لنفسـه، أخرجـه مسلم. وإن صلاة المـأموم ليست مـرتبطة بصـلاة الإمام والله أعلم. وكان عطاء بن أبي رباح يقـول: إذا كانت امـرأته تقـرأ، كبر هـو وتقرأ هي فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي. ورُوِيَ هذا المعنى عن قتادة.

# ٣١٦ ـ مسألة: الاختلاف في إمامة المرأة والخنثى المشكل.

وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذكر أبو داود عن عبد السرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال: وكان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها، قال: وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها؛ قال عبد السرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا. قال ابن المنذر: والشافعي يوجب الإعادة على من صلّى من الرجال خلف المرأة؛ وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم. وهذا قياس قول المزنى..

قلت: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جواز إمامتها للنساء.

وأما الخنثى المشكل، فقال الشافعي: لايؤمّ الرجال ويؤم النساء. وقال مالـك: لا يكون إمامًا بحال؛ وهو قول أكثر الفقهاء.

٣١٧ - مسألة: أحق الناس بالإمام، وجواز إمامة الصغير.

روى مسلم عن أبي مسعود عن النبي على قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، وفي رواية «سنا، مكان «سلما». وأخرجه أبو داود قال: قال شعبة: فقلت لإسماعيل ما تكرمته؟ قال: فراشه وأخرجه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.

قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذِنَ صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال ابن المنذر: روينا عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلامًا وقال: إنما أقدّم القرآن. وممن قال: يؤم القوم أقرؤهم ابن سيرين والثوري وإسحنق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: بهذا نقول؛ لأنه موافق للسنة. وقال مالك: يتقدّم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وإن للسن حقًا. وقال الأوزاعي: يؤمّهم أفقههم؛ وكذلك قال الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن؛ وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة؛ وتأوّلوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه؛ لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء؛ واستذلّوا بتقديم النبي في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه. وقال إسحنق: إما قدمه النبي في ليدلّ على أنه الخليفة بعده. ذكره أبو عمر في التمهيد. روى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في: وإذا سافرتم فليؤمكم اقرؤكم وإن أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم». قال: لا نعلمه يروى عن النبي في إلاّ من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد.

قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئًا. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممز الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس؟ ما

هذا الرجل؟ فيقولـون: يزعم أن الله أرسله، أوحيَ إليـه كذا! أوحيَ إليـه كذا! فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يفرّ في صدري؛ وكانت العرب تلوّم بإسلامها فيقولون: اتركبوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبيّ صادق؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عنــد نبيِّ الله حقًّا، قــال: صلوا صلاة كــذا في حين كـذا، وصلاة كـذا في حين كـذا، فـإذا حضـرت الصـلاة فليؤذن أحـدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنًا لما كنت أتلقى من الركبــان فقدمــوني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلَّصت عني، فقالت امرأة من الحيُّ: ألا تغطون عنا آست قبارئكم! فاشتبروا فقطعبوا لي قميضًا، فمنا فبرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبيّ غير البالغ الحسن البصريّ وإسحنق بن راهويه، واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قولـه ﷺ: «يؤمّ القوم أقرؤهم، ولم يستثن، ولحديث عمرو بن سلمة. وقال الشافعي في أحد قوليـه: يؤمَّ في سائــر الصلوات ولا يؤمّ في يـوم الجمعة؛ وقـد كان قبـل يقول: ومن أجـزأت إمامته في المكتوبـة أجزأت إمامته في الأعياد، غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي. وقال الأوزاعي: لا يؤمّ الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلاّ أن يكون قـوم ليس معهم من القرآن شيء فـإنه يؤمّهم الغلام المراهق. وقال الزهريّ: إن اضطروا إليه أمّهم. ومنع ذلك جملة مالك والثوريّ وأصحاب الرأي .

# ٣١٨ ـ مسألة: لا يكون الإمام في مقام أرفع من المأمومين.

هذه الآية () تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعًا عندهم في صلاتهم. وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار، فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره متمسكًا بقصة المنبر. ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل أصحابه المنع بخوف الكِبْر على الإمام.

قلت: وهذا فيه نظر؛ وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا \_ أو \_ يُنهَى عن ذلك! قال: بلى؛ قد ذكرت حين مددتني . ورُوِيَ أيضًا عن عديّ بن ثابت الأنصاري قال: حدّثني رجل أنه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن،

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيًا ﴾ الآية ١١ ـ مريم.

فأقيمت الصلاة فتقدّم عمار بن ياسر، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه؛ فتقدّم حذيفة فاخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله على يقول: وإذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؛ فقال عمار: لذلك أتبعتك حين أخذت على يدي.

قلت: فهؤلاء ثبلائة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك، ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ. ومما يبدل على نسخه أن فيه عملاً زائدًا في الصلاة، وهو النه ول والصعود، فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما اعتذر به أصحابنا من أن انهي على كان معصومًا من الكِبْر؛ لأن كثيرًا من الأثمة يوجد لا كِبْر عندهم. ومنهم من عدم بأن ارتفاع المنبر كان يسيرًا؛ والله أعلم.

# ٣١٩ ـ مسألة: جواز إمامة الأعمى والأعرج والأشلُّ والأقطع والخصيُّ والعبد.

ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشلّ والأقطّع والخصيّ والعبد إذا كان كل واحد منهم عالمًا بالصلاة. وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤمّ الأقطع والأشلّ؛ لأنه منتقص على درجة الكمال، وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضًا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين؛ وقد روى أنس أن النبيّ على استخلف ابن أم مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى وكذا الأعرج والأقطع والأشلّ والخصيّ قياسًا ونظرًا والله أعلم؛ وقد رُويَ عن أنس بن مالك أنه قبال في الأعمى: وما حاجتهم إليه! وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمّان وكلاهما أعمى وعليه عامة العلماء.

# ٣٢٠ ـ مسألة: حكم المصلي بأجرة، وحكم الصلاة خلفه.

واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة؛ فروى أشهب عن مالك أنه سُئِل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس، فقال: أرجو ألاّ يكون به بأس؛ وهو أشدّ كراهة له في الفريضة. وقال الشافعيّ وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه. وقال الأوزاعي: لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه.

# ٣٢١ ـ مسألة: حكم إمامة العبد.

وأما العبد، فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولـون الْعَصَبَةَ موضع بقباء ـ قبل مقدم النبي ﷺ، كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قـرآنًا؛ وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤمّ المهاجرين الأوّلين وأصحاب النبيّ ﷺ في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة؛ وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من المصحف. قال ابن المنذر: وأمَّ أبو سعيد مولى أبي أسيد ـ وهـو عبد ـ نفـرًا من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم حذيفة وأبو مسعود.

ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والشوري والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي؛ وكره ذلك أبو مجلز. وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئًا ومن معه من الأحرار لا يقرؤون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها؛ ويجزى عند الأوزاعي إن صلوا وراءه. قال ابن المنذر: العبد داخل في جملة قول النبي ﷺ: «يؤمّ القوم أقرؤهم».

#### ٣٢٢ ـ مسألة: حكم الصلاة وراء من كان إمامًا لظالم.

قال العلماء: إن من كان إمامًا لظالم لا يصلّي وراءه، إلّا أن ينظهر عذره أو يتوب، فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قُباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمّع بن جارية أن يصلّي بهم في مسجدهم، فقال: لا ولا نعمة عين! أليس بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجمّع: يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليّ، فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت بهم فيه، كنت غلامًا قارئًا للقرآن، وكانوا شيوخًا قد عاشوا على جاهليتهم، وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئًا، فصليت ولا أحسِب ما صنعتُ إنمًا، ولا أعلم بما في أنفسهم، فعذره عمر وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قُباء.

### ٣٢٣ ـ مسألة: إمامة الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك.

وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه؛ فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدًا إلاّ أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه إلاّ أن يكون حينئذ سكران. قال من لقيت من أصحاب مالك. ورُوِيَ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله على قال على المنبر: «لا تؤمن امرأة رجلاً ولا يؤمن أعرابي مهاجرًا ولا يؤمن فاجر برًا إلاّ أن يكون ذا سلطان». قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، والاكثر يضعف على بن زيد. وروى الدّارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم». في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف قاله الدّارقطني؛ وقال فيه أبو أحمد بن عدي: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين؛ وحديثه هذا يرويه: عن ابن جريج: عن عطاء: عن أبي هريرة. وذكر الدّارقطنيّ عن

سلام بن سليمان: عن عمر: عن محمد بن واسع: عن سعيد بن جبير: عن ابن عمر: قال: قال رسول الله على: «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيمنا بينكم وبين الله». قال المدارقطني عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن، وسلام بن سليمان أيضًا مدائني ليس بالقوي قاله عبد الحق.

### ٣٢٤ ـ مسألة: حكم إمامة ولد الزنا.

واختلفوا في إمامة ولد الزنى، فقال مالك: أكره أن يكون إمامًا راتبًا. وكره ذلك عمر بن عبد العزيز؛ وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضيًا، وهو قول الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الشوري والأوزاعي وأحمد وإسحنق. وتجزى الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، وغيره أحبّ إليهم. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إمامًا راتبًا من لا يعرف أبوه، ومن صلى خلفه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء ونحوه قال ابن عبد الحكم: إذا كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله على عراداة اقرؤهم، وقال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على مراداة نسب، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.

# ٣٢٥ ـ مسألة: حكم صلاة من أمّهم كافر مخالف للشرع وهم لا يعلمون.

الكافر المخالف للشرع كاليهوديّ والنصرانيّ يؤمّ المسلمين وهم لا يعلمون بكفره ؟ وكان الشافعيّ وأحمد يقولان. لا يجزئهم ويعيدون. وقاله مالك وأصحابه ؛ لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقب. وقال أبو ثور والمزنيّ: لا إعادة على من صلى خلفه ولا يكون بصلاته مسلمًا عند الشافعي وأبي ثور. وقال أحمد: يجبر على الإسلام.

# ٣٢٦ ـ مسألة: حكم الصلاة خلف الأعرابي.

إن إمامتهم (١) بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة وكره أبو مِجْلز إمامة الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمّ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الشّوريّ والشافعيّ وإسحنق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة. واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود الصلاة.

<sup>(</sup>١) أي الأعراب.

# ٣٢٧ ـ مسألة: حكم الصلاة وراء أهل البدع.

وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر البخاري عن الحسن: صل وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلي خلف أئمة الجور، ولا يصلي خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم. قال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة؛ ولا يجوز تقديم من هذه صفته.

#### ٣٢٨ ـ مسألة: ما يدركه الداخل، هل هو أول صلاته أو آخرها؟

واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام -: «وما فاتكم فأتموا وقوله: «واقض ما سبقك هل هما بمعنى واحد أو لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد وأن القضاء قد يطلق ويراد به التمام، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتُ الصَّلاة ﴾ (ا وقال: ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم مَناسِكُكُم ﴾ (ا التمام، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتُ الصَّلاة ﴾ (ا وقيل: معناهما مختلف، وهو الصحيح ؛ ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه المداخل، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك؛ منهم ابن القاسم، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة. فيكون بانيًا في الأفعال قاضيًا في الأقوال: قال ابن عبد البر: وهو المشهور من المذهب. وقال ابن خوازمنداد: وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، والطبري، وداود بن علي. وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك، أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال؛ وهو قول الكوفيين. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك. قال ابن عبد البر: من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلاّ في أول عبد الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون إلاّ في آخرها؛ فمن هنا قالوا: إن ما أدرك فهو أول صلاته، مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله: «فأتموا» والتمام: هو الآخر.

واحتج الآخرون بقوله: «فاقضوا» والذي يقضيه هو الفائت، إلا أن رواية من روى: (فاتموا) أكثر، وليس يستقيم على قول من قال: إن ما أدرك أوّل صلاته ويطرد، إلاّ من قاله عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، والمزني، وإسحاق، وداود، من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها؛ فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم؛ رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) آية ١٠ ـ الجمعة.

#### ٣٢٩ ـ مسألة: الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة.

روى مسلم عن ابن مسعود قال: كان رسول الله على يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»؛ قال ابن مسعود: فأنتم اليوم اشد اختلافًا. زاد من حديث عبد الله: «وإياكم وهيشات الأسواق». قوله: «استووا أمر بتسوية الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذي يلي الإمام.

# ٣٣٠ ـ مسألة: وجوب صلاة المأمومين جلوسًا إذا صلى الإمام جالسًا.

القنوت: القيام، وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبـو بكر بن الأنبـاري. وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كـل صحيح قـادر عليـه، منفـردًا كـان أو إمـامًـا. وقال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» الحديث، أخرجه الأثمة، وهو بيان لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ . واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا خلف إمام مريض لا يستبطيع القيام؛ فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم لقوله ﷺ في الإمام: «وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعـون» وهـذا هـو الصحيح في المسألة على ما نبينه آنفًا \_ إن شاء الله تعالى \_. وقد أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كلًا يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسيًا بـرسول الله ﷺ إذ صلَّى في مرضه الذي توفي فيه قاعدًا وأبو بكر إلى جنبه قائمًا يصلي صلاته والنباس قيام خلفه، ولم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسًا وهم قيام؛ ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه؛ فعلم أن الآخر من فعله ناسخ لـلأول. قال أبـو عمر: وممن ذهب إلى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة الشافعي وداود بن علي، وهي روايـة الوليـد ابن مسلم عن مالك. قال: وأحبُّ إليُّ أن يكون إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته، وهذه الرواية غريبة عن مالك. وقـال بهذا جماعة من أهـل المدينـة وغيرهم وهـو الصحيح ـ إن شـاء الله تعالى ـ لأنها آخر صلاة صلاها رسـول الله ﷺ. والمشهور عن مـالك أنـه لا يؤمّ القيام أحــد جالسًا، فإن أمّهم قاعدًا بطلت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله ﷺ قال: الا يؤمن أحد بعدي قاعدًا». قال: فإن كان الإمام عليلًا تمَّت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلى قاعدًا من غير علة أعاد الصلاة؛ هذه رواية أبي مصعب في مختصره عن مالك، وعليها فيجب على من صلى قاعداً الإعادة في الوقت وبعده. وقد رُويّ عن مالك في هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة، وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور. واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الـذي ذكره أبـو مصعب، أخرجـه الدارقـطنيّ عن جابـر عن الشعبي

قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحد بعدي جالسًا». قال الدّارقطنيّ: لم يسروه غير جابر الجعفي عن الشعبيّ وهو متروك الحديث مرسل لا تقوم به حجة. قال أبو عمر: جابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندًا فكيف بما يرويه مرسلاً؟ قال محمد بن الحسن: إذا صلى الإمام المريض جالسًا بقوم أصحًا، ومرضى جلوسًا فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. صلاته وصلاتهم جائزة. وقالوا: لوصلى وهو يومى، بقوم وهم يسركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم جميعًا وأجزأت الإمام صلاته. وكان زفر يقول: تجزئهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه، كما قال الشافعيّ.

قلت: أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ فقد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في هذا الباب وتكلم عليها وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر ما ذكره ملخصًا حتى يتبين لـك الصواب - إن شاء الله تعالى ... وصحة قول من قال: إن صلاة المأموم الصحيح قاعدًا خلف الإمام المريض جائزة، فذكر أبو حاتم محمد بن حبّان البستي في المسند الصحيح له عن ابن عمر أن رسـول الله ﷺ كان في نفـر من أصحابـه فقـال: «ألستم تعلمـون أني رسـول الله إليكم؟ قالوا: بلي، نشهد أنك رسول الله! قال: «ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي،؟ قالوا: بلي، نشهد أنه من أطاعـك فقد أطـاع الله ومن طاعـة الله طباعتك. قبال: «فبإن من طباعبة الله أن تبطيعبوني ومن طباعتي أن تبطيعهوا أمراءكم فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا». في طريقة عقبة بن أبي الصهباء وهو ثقة؛ قاله يحيى بن معين. قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعـودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعـة الله ـ جل وعـلا ـ التي أمـر الله بهـا عبـاده، وهـو عنـدي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله ﷺ أربعـة أفتوا به: جابىر بن عبد الله وأبو هريىرة وأسيد بن حضيىر وقيس بن فهد، ولم يسرو عن أحمد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيـذوا من التحريف والتبـديل خـلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متَّصل ولا منقطع؛ فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدًا على المأمومين أن يصلوا قعودًا. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمـد بن حنبل وإسحنق بن إبراهيم وأبـو أيوب سليمـان بن داود الهاشمي وأبـو خيثمة وابن أبي شيبـة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحنق بن خزيمة. وهذه السنة رواها عن المصطفى ﷺ أنس بن مالك وعــائشة وأبــو هريــرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي. وأول من أبـطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخبذ

عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه. وأعلى شيء احتجوا به فيـه شيء رواه جابـر الجعفي عن الشعبي قال: قــال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحد بعدي جالسًا» وهذا لو صحّ إسناده لكان مرســلاً، والمرســل من الخبر ومــا لم يُرُو سِيَّان في الحكم عندنا؛ ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا فيمن لقيت أكذب من جابـر الجعفي، وما أتيتـه بشيء قطّ من رأي إلّا جاءني فيـه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله ﷺ لم ينطق بها، فهذا أبو حنيفة يجـرح جابراً الجعفي ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه. قال أبـو حاتم: وأمـا صلاة النبي ﷺ في مرضه جماءت الأخبار فيهما مجملة ومختصرة، بعضهما مفصلة مبينة؛ ففي بعضها: فجاء النبيِّ ﷺ إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي ﷺ والناس يأتمون بأبي بكـر. وفي بعضها: فجلس عن يسـار أبي بكر وهـذا مفسـر. وفيـه: فكـان النبيُّ ﷺ يصلي بالناس قاعدًا وأبو بكر قائمًا. قال أبو حاتم: وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع، وآخر القصة عند جابـر بن عبد الله: أن النبيُّ ﷺ أمـرهـم بالقعـود \_أيضًا \_ في هذه الصلاة كما أمرهم به عنـد سقوطـه عن فرسـه؛ أنبأنـا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: أنبأنا يزيد بن موهب قال: حدَّثني الليث بن سعد: عن أبي الزبير: عن جــابر قــال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعـد وأبو بكـر يُسمع النـاس تكبيره، قـال: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: «كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأثمتكم إن صلى قــاثمًا فصلوا قياماً وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بيان واضح عن النبيَّ ﷺ لما قعد عن يسار أبي بكر وتحـول أبو بكـر مأمـومًا يقتـدي بصلاتـه ويكبر ويسمـع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته أمرهم ﷺ حينئذ بالقعود حين رآهم قيامًا، ولما فـرغ من صلاتــه أمرهم \_ أيضا \_ بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدًا. وقد شهد جابـر بن عبد الله صلاته ﷺ حين سقط عن فرسه فَجُحِشَ شقه الأيمن، وقِد كان سقوطه ﷺ في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة، وشهد هـذه الصلاة في علته ﷺ في غير هـذا التاريخ فأدّى كـل خبـر بلفظه؛ ألا تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس، وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله ﷺ في بيته عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة، وإنما كـان رفعه صوته بـالتكبير في المسجد الأعظم الـذي صلى فيه رسـول الله ﷺ في علته، فلمـا صحَّ مـا وصفنا لم يجـز أن تجعل بعض هذه الأخبار ناسخًا لبعض؛ وهذه الصلاة كان خروجه إليها ﷺ بين رجلين، وكان فيها إمامًا وصلى بهم قاعدًا وأمرهم بالقعود. وأما الصلاة التي صلاهـا آخر عمـره فكان 

متوشحًا به. رواه أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله مع القـوم في ثوب واحــد متوشحًا به قاعدًا خلف أبي بكر؛ فصلى -عليه السلام - صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة. وإن في خبر عبيد الله عن عائشة أن النبيِّ ﷺ خرج بين رجلين يريــد أحدهمــا العباس والأخر عليًا. وفي خبر مسروق عن عائشة: ثم إن النبيِّ ﷺ وجد من نفسه خمة فخرج بين بريرة وثوبة، إني لأنظر إلى نعليـه تخطَّان في الحصى وأنـظر إلى بطون قـدميه؛ الحديث. فهذا يبدلك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. قال أبو حاتم: أخبرنا محمد بن إسحنق بن خزيمة قال: حدَّثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بَدَل بن المحبِّر قال: حدَّثنا شعبة: عن موسى بـن أبي عـائشة: عن عبيـد الله بن عبد الله: عن عــائشة أن أبــا بكر صلى بالناس ورسول الله ﷺ في الصف خلفه. قال أبو حاتم: خالف شعبة بن الحجاج زائدة بـن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبي عـائشة فجعـل شعبة النبي ﷺ مـأمومًـا حيث صلى قاعدًا والقوم قيام، وجعل زائدة النبيِّ ﷺ إمامًا حيث صلى قـاعدًا والقـوم قيام، وهما متقنان حافظان. فكيف يجوز أن يجعل إحـدى الروايتين اللتين تضـادتا في الـظاهر في فعـل واحد نـاسخًا لأمـر مطلق متقـدم! فمن جعل أحـد الخبرين نـاسخًا لمـا تقـدّم من أمـر النبي ﷺ وترك الآخر من غير دليل ثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما تـرك من الخبرين وترك ما أخذ منهما. ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن عباس أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم، وخبر أبي رافع أن النبي ﷺ نكحها وهما حلالان، فتضاد الخبـران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا؛ فجعل جماعة من أصحاب الحديث المخبرين اللذين رُويًا في نكاح ميمونة متعارضين، وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان عن النبيِّ ﷺ: ﴿لا يَنكُعُ المحرمُ ولا يَنكُعُ ۖ فَأَخَذُوا بِهُ ۚ إِذْ هُو يُوافقُ إَحْدَى الرَّوايْتِين اللَّتِين رُويَتَا في نكاح ميمونة، وتركوا خبر ابن عباس أن النبيُّ ﷺ نكحها وهو محرم؛ فمن فعل هذا لزمه أن يقول: تضاد الخبران في صلاة النبيُّ ﷺ في علته على حسب ما ذكرناه قبـل، فيجب أن يجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا فيأخـذ به، إذ هـو يوافق إحــدى الروايتين اللتين رُوِيَتـا في صلاة النبيِّ ﷺ في علتــه ويتــرك الخبــر المنفــرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة. قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن قوله: ﴿ وَإِذَا صَلَّى قَاعَدًا فَصَلُوا قَعُودًا ﴾ أراد به وإذا تشهَّد قاعدًا فتشهَّدوا قعودًا أجمعون فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله.

# ٣٣١ ـ مسألة: وجوب اتباع الإمام في الصلاة.

روى الأثمة أن رسول الله ﷺ قال: وإنّما جعل الإمام ليؤتمّ بـ فلا تختلفوا عليه فـإذا كبّـر فكبّروا، وإذا ركـع فاركعـوا، وإذا قال سمـع الله لمن حمـده فقـولـوا: اللهم ربّنـا لـك

الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعونه. وقد اختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدًا على قولين، أحدهما: أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها؛ وهو قول أهل الظاهر. ورُويَ عن ابن عمر ذكر سنيد قبال حدثنا ابن علية: عن أيوب: عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قبال: صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله، فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني، فقلت: مالك! قال: من أنت؟ قلت: فلان بن فلان؛ قبال: أنت من أهل بيت صدق! فما يمنعك أن تصلي؟ قلت: أو ما رأيتني إلى جنبك! قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال الحسن بن حي فيمن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد: لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة والاثتمام فيها بالأثمة سنة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه، وبئس ما فعل في تركه الجماعة.

قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى وإن كان يرفع قبله؛ ويخفض قبله لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع له إلا أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع عليها.

قلت: ما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ينبىء على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة بصلاة الإمام؛ لأن الاتباع الحسيّ والشرعي مفقود، وليس الأمر هكذا عند أكشرهم؛ والصحيح في الأثر والنظر القول الأول؛ فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به ويقتدى به - بأفعاله -؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إني جاعلك للناس إمامًا ﴾ أن أي: يأتمون بك؛ هذا حقيقة الإمام لغة وشرعًا، فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ ثم إن النبي عن أنه مرداه؛ ثم أوعد من رفع أو ركع قبل فأتى بالفاء التي توجب التعقيب وهو المبين عن الله مرداه؛ ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيدًا شديدًا فقال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار». أخرجه الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة: إنما ناصيته بيد شيطان. وقال رسول الله يكني: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّه يعني مردودًا. فمن تعمّد خلاف إمامه عالمًا بأنه مأمور باتباعه منهى عن مخالفته فقد استخلف مولاته وخالف أمر ربه، فواجب أن لا تجزي عنه صلاته تلك والله أعلم.

<sup>(</sup>١) آية ١٢٤ ـ البفرة.

٣٣٢ ـ مسألة: الردّ على من قال: ينبغي أن يستأذن إمام الصلاة، والإمام على المنبر.

واختلف في الأمر الجامع ما هـو١٠، فقيل: المراد به ما للإمـام من حاجـة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة، من إقامة سنة في الدين، أو لترهيب عدوّ باجتماعهم وللحروب، قال الله تعالى: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ ٢٠. فإذا كنان أمر يشملهم نفعة وضره جمعهم للتشاور في ذلك. والإمام الذي يترقّب إذنه هو إمام الإمرة، فلا يذهب أحد لعذر إلّا بإذنه، فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السييء. وقال مكحول والزهري : الجمعة من الأمر الجامع. وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدمه إمام الإمرة، إذا كنان يسرى المستأذن. قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام على المنبر، فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن، وقد وكان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رعف يـوم الجمعة فاستأذن الإمام. وظاهر الآية يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هـو في مقعد النبـوة، فإنـه ربما كان له رأى في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه، لأنه وكيل على جزء من أجـزاء الدين للذي هـو في مقعد النبـوة. ورُوِيَ أن هذه الآيــة نزلت في حفر الخندق حين جاءت قـريش وقائـدها أبـو سفيان، وغـطفان وقــاثدهــا عُييَّنة بن حصن، فضرب النبي على المخندق على المدينة، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة، فكان المنافقون يتسللون لواذًا من العمل ويعتذرون بـأعذار كـاذبة. ونحـوه روى أشهب وابن عبد الله الحكم عن مالك، وكذلك قال محمد بن إسحنق. وقال مقاتل: نـزلت في عمر رضي الله عنه، استأذن النبيِّ ﷺ في غزوة تبوك في الرجعة فـأذن له وقــال: «انطلق فــوالله ما أنت بمنافق. يريد بذلك أن يسمع المنافقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما استأذن عمر رضى الله عنه في العمرة فقال عليه السلام لما أذن له: «يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك».

قلت: والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربي ما ذكره في نزول الآية عن مالك وابن إسحق، وأن ذلك مخصوص في الحرب. قال: والـذي يبين ذلـك أمران:

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لـواذًا ﴾ ™. وذلك

 <sup>(</sup>١) وهو في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا
 حتى يستأذنوه ﴾ الآية ٦٢ ـ النور.

<sup>(</sup>٢) آية ١٥٩ ـ آل عمران. (٣) آية ٦٣ ـ النور.

أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله ﷺ، فأمر الله جميعهم بالاً يخرج أحد منهم حتى ياذن له رسول الله ﷺ، وبذلك يتبين إيمانه.

الثاني: قوله: ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأَذْنُوه ﴾(١) وأي إذن في الحدث والإمام يخطب، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه، وقد قال: ﴿ فَأَذَنْ لَمَنْ شَنْتَ مَنْهُم ﴾(٢) فبين بـذلك أنه مخصوص في الحرب.

قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى.

٣٣٣ ـ مسألة: هل يقول الإمام آمين؟ وهل يجهر بها؟

واختلف العلماء: هل يقولها الإمام وهل يجهر بها؟ فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. وهو قول الطبري؛ وبه قال ابن حبيب من علمائنا. وقال ابن بكير: هو مخيّر. روى ابن القاسم عن مالك: أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلفه؛ وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك؛ وحجّتهم: حديث أبي موسى الأشعري، أن رسول الله تشخ خطبنا فبيّن لنا سنتنا وعلّمنا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمّكم أحدكم، فإذا كبر فكبّروا، وإذا قال: ﴿ غير المغضوبِ عليهم ولا الضّالين ﴾ فقولوا: آمين يحبّكم الله وذكر الحديث، أخرجه مسلم، ومثله حديث سمي عن أبي هريرة؛ وأخرجه مالك والصحيح الأول؛ لحديث وأثل بن حجر قال: كان رسول الله تشخ إذا قرأ: ﴿ ولا الضّالين ﴾ قال: «آمين» يرفع بها صوته؛ أخرجه أبو داود والدّارقطنيّ.

قال أبو بكر: هذه سنّة تفرّد بها أهل الكوفة \_ هـذا صحيح \_ والـذي بعده؛ تـرجم له البخاريّ باب جهر الإمام بالتأمين.

وقال عطاء: آمين دعاء؛ أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي؛ وأحمد، وإسحنق. وفي الموطأ، والصحيحين، قال ابن شهاب وكان رسول الله ﷺ يقول: «آمين». وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ولا الناس آمين؛ وكان رسول الله ﷺ إذا قال: ﴿ غيرِ المغضوبِ عَليهِم ولا الضالِين ﴾ قال: «آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرج بها المسجد. وأما حديث أبي

<sup>(</sup>١) آية ٢٢ ـ النور. (٢) أية ٦٢ ـ النور.

<sup>(</sup>٣) أي قوله: آمين. (٤) آبة ٧ ـ الفانحة.

موسى وسمي فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه آمين؛ وهـو إذا قال الإمـام: ﴿ وَلا الضَّالِينَ ﴾ ليكون قولهما معًا ولا يتقدموه بقول: آمين، لما ذكرناه، والله أعلم. ولقوله ـ عليه السلام ـ: «إذا أمن الإمام فأمنوا» وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث: لا يقولها المأموم إلاّ أن يسمع الإمام يقول: ﴿ وَلا الضالين ﴾ وإذا كان ببعد لا يسمعه فلا يقل.

وقال ابن عبدوس: يتحرّى قدر القراءة ويقول: آمين.

# ٣٣٤ ـ مسألة: حكم المأموم يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام.

السابعة والعشرون \_ وهذا الخلاف إنما هـ و فيما عـ دا تكبيرة الإحرام والسلام، أما السلام فقد تقدّم القول فيه؛ وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، إلا ما رُوِيَ عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجزأت عنه لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأوما إليهم، أي: كما أنتم؛ ثم خرج ثم جاء ورأسه تقطّر فصلى بهم؛ فلما انصرف قال: «إني كنت جنبًا فنسيت أن أغتسل». ومن حديث أنس فكبر وكبرنا معه.

# ٣٣٥ ـ مسألة: من سمع الإقامة. . هل يسرع أو لا؟

واختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله \_ عليه السلام \_: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه أبو هريرة: أخرجه مسلم، وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك» وهذا نص؛ ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر، وابن مسعود، على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع؛ وقال إسحنى: يسرع إذا خاف فوات الركعة؛ ورُوي عن مالك نحوه؛ وقال: لا بأس لمن كان على فرس ينجرك الفرس؛ وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب، لأن الراكب لا يكاد أن ينجر كما ينبهر لماشي.

قلت: واستعمال سنة رسول الله ﷺ في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار، لأنه في صلاة؛ ومحال أن يكون خبره ﷺ على خلاف ما أخبر؛ فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون، كذلك الماشي، حتى يحصل له التشبّه به فيحصل له ثوابه؛ وممّا يدلّ على صحة هذا ما ذكرناه من السنة، وما خرجه الدارميّ في

مسنده، وقال: حدّثنا محمد بن يوسف قال: حدّثنا سفيان عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضّأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكنّ بين أصابعك فإنك في صلاة» فمنع ﷺ في هذا الحديث ـ وهو صحيح ـ مما هو أقل من الإسراع، وجعله كالمصلي؛ وهذه السنن تبيّن معنى قوله تعالى: ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام؛ وإنما عنى العمل والفعل؛ هكذا فسره مالك، وهو الصواب في ذلك. والله أعلم.

٣٣٦ ـ مسألة: وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية.

ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السـر؛ فإن فعـل فقد أســاء ولا شيء عليه عند مالك، وأصحابه.

٣٣٧ ـ مسألة: حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية.

وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفانحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك، لقول الله تعالى: ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ (٢) وقول رسول الله ﷺ: «مالي أنازع القرآن» وقوله في الإمام: «إذا قرأ فأنصتوا» وقوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».

وقال الشافعي - فيما حكى عنه البويطي - وأحمد بن حنبل: لا تجزىء أحدًا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، إمامًا كان أو مأمومًا؛ جهر إمامه أو أسر. وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر؛ كمشهور مذهب مالك. وقال بمصر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأ، والأخر يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب، وأشهب، وابن عبد الحكم، وابن حبيب، والكوفيون: لا يقرأ المأموم شيئًا، جهر إمامه أو أسر؛ لقوله ـ عليه السلام -: «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا عام؛ لقول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام.

٣٣٨ ـ مسألة: من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة.

وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكمًا فالإمام يحمل عنه القراءة؛ لإجماعهم على أنه إذ أدركه راكعًا أنه يكبّر ويركع ولا يقرأ شيئًا، وإن أدركه قائمًا فإنه يقرأ، وهني المسألة.

<sup>(</sup>١) آية ٩ ـ الجمعة. (٢) آية ٢٠٤ ـ الأعراف.

# ٣٣٩ ـ مسألة: حكم من رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام.

فإن رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام فقال مالك \_رحمه الله \_: السنّة فيمن سها ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعًا أو ساجدًا وينتظر الإمام، وذلك خطأ ممّن فعله لأن النبي على قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». قال ابن عبد البر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله؛ عامدًا لقوله: وذلك خطأ ممن فعله. لأن الساهي الإثم عنه موضوع.

# ٣٤٠ ـ مسألة: حكم من ابتدأ صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة المكتوبة.

الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة؛ قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم وغيره؛ فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها لقوله \_ تعالى \_: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾(١) وخاصة إذا صلى ركعة منها؛ وقيل: يقطعها، لعموم الحديث في ذلك، والله أعلم.

# ٣٤١ ـ مسألة: حكم من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة.

واختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة، فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ وإن كان لم يدخل المسجد، فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد ـ التي تصلى فيها الجمعة ـ اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه، ثم يصليهما إذا طلعت الشمس، أحب إلي وأفضل من تركهما؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الشانية دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد، ثم يدخل مع الإمام؛ وكذلك قال الأوزاعي؛ إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة؛ وقال الشوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما، وإلاّ صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال الحسن بن حي \_ ويقال ابن حيان \_: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوّع الأمركوعيما لا خارج المسجد ولا في المسجد؛ وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل؛

<sup>(</sup>١) آية ٣٣ محمد.

وحكي عن مالك وهو الصحيح في ذلك لقوله عليه السلام: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الآ المكتوبة، وركعتا الفجر إما سنة، وإما فضيلة، وإما رغيبة، والحجة عند التنازع حجة السنة، ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة، ما رُوِيَ عن ابن عمر: أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة، ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة الثوري والأوزاعي ما رُوِيَ عن عبد الله بن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى اسطوانة في المسجد ركعتي الفجر، ثم دخل الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى - رضي الله عنهما - قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد، روى مسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى المسجد، روى مسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى منه على الرجل، لصلاته ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي؛ ويمكن أن يستدل به أيضًا على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحّت؛ لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته، مع تمكنه من ذلك، والله أعلم.

٣٤٢ ـ مسألة: هـل يشـرع لمن صلى في جمـاعـة أن يصلي صـلاتـه تلك في جماعة أخرى؟

واختلفوا أيضًا فيمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته؛ وأما من صلى في جماعة وإن قلّت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حنبل وإسحنق بن راهويه وداود بن علي: جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء؛ لأنها نافلة وسنة. ورُوِي ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وصلة بن زافر والشعبي والنخعي؛ وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب.

احتج مالك بقوله ﷺ: ولا تُصلى صلاة في يوم مرتين، ومنهم من يقول: لا تصلوا. رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر. واتفق أحمد وإسحنق على أن معنى هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة، ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى؛ فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنّة وتطوّع فليس بإعادة الصلاة؛ وقد قال رسول الله ﷺ للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: وإنها لكم نافلة». من حديث أبي ذرّ وغيره.

#### مسأنل صلاة المريض

٣٤٣ مسألة: أن المصلي يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه.

﴿ قَيَامًا وَقُعُودًا ﴾ نصب على الحال. ﴿ وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ في موضع الحال، أو مضطجعين. ومثله قوله تعالى: ﴿ دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قَائمًا ﴾ نعلى العكس، أي دعانا مضطجعًا على جنبه. وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله: ﴿ يذكرون الله ﴾ إلى آخره، إنما هو عبارة عن الصلاة، أي لا تضيعوها، ففي حال العذر يصلونها قعودًا وعلى جنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتم الصلاة فَذكروا الله قياماً وقعودًا وعلى جنوبهم ﴾ ني قول ابن مسعود وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما قائمًا فإن لم تستطع فقلى: «صل ثبت عن عمران بن حصين قال: كان بي البواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال: «صل قاعدًا قبل موته بعام في النافلة، على ما في صحيح مسلم. وروى النسائي عن عائشة قاعدًا قبل موته بعام في النافلة، على ما في صحيح مسلم. وروى النسائي عن عائشة ورضي الله عنها ـ قالت: رأيت رسول الله على يصلي متربعًا. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ﴾ الآية ١٩١ ـ آل عمران.

<sup>(</sup>٢) آية ١٢ يونس. (٣) آية ١٠٣ ـ النساء.

# ٣٤٤ ـ مسألة: كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها.

واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربع في قيامه، وقاله البُويطي عن الشافعي. فإذا أراد السجود تهيأ للسجود على قدر ما يطيق، قال: وكذلك المتنفل ونحوه. قال الثوري: وكذلك قال الليث وأحمد وإسحق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي في رواية المنزني: يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابه، والأول المشهور وهو ظاهر المُدونة. وقال أبو حنيفة وزُفر: يجلس كجلوس التشهد، وكذلك يركع ويسجد.

#### ٣٤٥ ـ مسألة: كيفية صلاة من لم يستطع القعود.

فإن لم يستطع القعود صلّى على جنبه أو ظهره على التخيير، هذا مذهب المُدّونة. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلّي على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفي كتاب ابن المواز عكسُه، يصلّي على جنبه الأيمن، وإلاّ فعلى الأيسر، وإلاّ فعلى الظهر. وقال سُحنون: يصلّي على الأيمن كما يُجعل في لحده، وإلاّ على ظهره وإلاّ فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلّى مضطجعًا تكون رجلاه مما يلي القبلة. والشافعي والثوريّ: يصلي على جنبه ووجهُه إلى القبلة.

# ٣٤٦ ـ مسألة: المريض يصلي فيقبوى وهبو في الصلاة، والصحيح يصلي فيضعف وهو فيها.

فإن قُوِيّ لخفّة المرض وهو في الصلاة؛ قال ابن القاسم: إنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبني على ما مضى، وهو قول الشافعي وزفر والطبري. وقال أبو حنيفة وصاحباه عبقوب ومحمد فيمن صلى مضطجعًا ركعة ثم صح: إنه يستقبل الصلاة من أوّلها. ولو كان قاعدًا يركع ويسجد ثم صحّ بنى في قول أبي حنيفة ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم صار إلى حدّ الإيماء فليبن، ورُوي عن أبي يوسف. وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام والجلوس: إنه يصلي قائمًا ويُومىء إلى الركوع، فإذا أراد السجود جلس وأوماً إلى السجود، وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلي قاعدًا.

#### ٣٤٧ ـ مسألة: صلاة الراقد الصحيح.

وأما صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عِمران بن حُصين زيادة ليست موجودة في غيره، وهي «صلاة الراقد مثلُ نصف صلاة القـاعد». قـال أبو عمـر: وجمهور أهــل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعًا، وهو حديث لم يروه إلاّ حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عِمران بن حُصين، وقد اختُلف على حسين في إسناده ومتنه اختلافًا يوجب التوقّف عنه، وإن صحّ فلا أدري ما وجهه، فإن كان أحدُ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعًا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر، وهي حُجة لمن ذهب إلى ذلك. وإن أجمعوا على كراهة النافلة راقدًا لمن قدر على القعود أو القيام فحديث حُسين هذا إمّا غلط وإما منسوخ. وقيل: المراد بالآية الذين يستدلّون بخلق السمنوات والأرض على أن المتغيّر لا بدّ له من مغيّر، وذلك المغيّر يجب أن يكون قادرًا على الكمال، وله أن يبعث الرسل، فإن بعث رسولًا ودلّ على صدقه بمعجزة واحدة لم يبق لأحد عذر، فهؤلاء هم الذين يدكرون الله على كل حال. والله أعلم.

# مسائل القصر في الصلاة

٣٤٨ ـ مسألة: المقصود بالقصر في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقْصَرُوا مِنَ الصَّلَاتَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ أَن تقصرُوا مِنَ الصّلاة ﴾ (() ﴿ أَنَّ ﴾ في موضع نصب، أي في أن تقصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: قَصَرتُ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها. واختلف العلماء في تأويله؛ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع في الخوف وغيره، لحديث يَعْلَى بن أمّية على ما يأتي (ا). وقال آخرون: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة؛ والركعتان في السفر إنما هي تمام، كما قال عمر \_رضي الله عنه \_: تمام غير قصر، وقصرها أن تصير ركعة. قال السديّ: إذا صلّيت في السفر ركعتين فهو تمام، والقصر لا يحلّ إلّا أن تخاف؛ فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئًا، ويكون للإمام ركعتان. ورُويّ نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب، وفعله حذيفة بطبرستان في غزوة ذي قُرَد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن عبد الله أن النبيّ على صلّى كذلك بأصحابه يوم غزوة محارب خصفة وبنى ثعلبة. وروى أبو هريرة أن النبيّ على صلّى كذلك بين ضَجَنان وعُشْفَان.

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القـول ويعضده، إلاّ

<sup>(</sup>١) آية ١٠١ ـ النساء.

 <sup>(</sup>٢) قال يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا. فقال عمر: عجبتُ مما عجبت منه فسألت رسول الله بهلج
 عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها علبكم فاقبلوا صدقته».

أن القاضي أبا بكر بن العربي ذكر في كتابه المسمى (بالقبس) قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديث مردود بالإجماع.

قلت: وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادّعوه من الإجماع؛ وبالله التوفيق. وحكى أبو بكر الرازي الحنفي في (أحكام القرآن) أن المراد بالقصر هنهنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء، وبترك القيام إلى الركوب. وقال آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب، فأبيح لمن هذه حاله أن يصلّي إيماء برأسه، ويصلي ركعة واحدة حيث توجّه إلى تكبيرة.

ورجّع الطبري هذا القول وقال: إنه يعادله قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقَيْمُوا الصلاة ﴾(١) أي بحدودها وهيئتها الكاملة.

قلت: هذه الأقوال الشلاثة في المعنى متقاربة، وهي مبنيّة على أن فرض المسافر القصر، وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين، فلا قصر. ولا يُقال في العزيمة لا جناح، ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصر، كما لا يُقال في صلاة الصبح ذلك. وذكر الله تعالى القصر بشرطين، والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف، هذا ما ذكره أبو بكر الرازي في (أحكام القرآن) واحتج به، ورُدّ عليه بحديث يعلى بن أمية.

# ٣٤٩ \_ مسألة: حكم القصر في االصلاة، وأيهما أفضل القصر أم الإتمام؟

قوله تعالى: ﴿ ضَرّبتُمْ ﴾ اسافرتم واختلف العلماء في حكم القصر في السفر، فرُويَ عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين، والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان؛ واحتجوا بحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ «فيرضت الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث، ولا حجة فيه لمخالفتها له، فإنها كانت تتم في السفر وذلك يوهنه. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه مسلم عن ابن عباس. ثم إن حديث عائشة قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله عليه الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:

<sup>(</sup>١) آية ١٠٣ ـ النساء.

 <sup>(</sup>٢) في قـوله تعـالى: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصـلاة ﴾ الآية ١٠١ ـ
 النــاء

فرض الله الصلاة على رسول الله على ظاهره، فقد خرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ فإن قولها: «فرضت الصلاة» ليس على ظاهره، فقد خرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منها، وكذلك الصبح، وهذا كله يضعف متنه لا سنده. وحكى ابن الجهم أن أشهب رُويَ عن مالك أن القصر فرض، ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سُنة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير، وهو قول أصحاب الشافعي. ثم اختلفوا في أيهما أفضل؛ فقال بعضهم: القصر أفضل، وهو قول الأبهريّ وغيره. وقيل: إن الإتمام أفضل، وحكى عن الشافعيّ. وحكى أبو سعيد الفَرْوي المالكيّ أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر.

قلت ـ وهو الذي يظهر ـ من قوله سبحانه وتعـالى: ﴿ فليس عايكم جناح أن تقصـروا من الصلاة ﴾(١) إلّا أن مالكًا ـ رحمه الله ـ يستحبّ له القصر، وكذلك يــرى عليه الإعــادة في الوقت إن أتم. وحكى أبو مصعب في «مختصره» عن مالـك وأهل المـدينة قـال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا في مذهب مالك، مع أنه لم يختلف قوله أنَّ من أتم في السفر يعيد مادام في الوقت؛ وذلك استحباب عنــد من فهِمَ، لا إيجاب. وقال الشافعيّ: القصر في غير الخوف بالسنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة؛ ومن صلى أربعًا فلا شيء عليه، ولا أحبّ لأحد أن يتمّ في السفر رغبة عن السنة. وقال أبـو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلَّى في السفر أربعًا، قال: لا، ما يعجبني، السنة ركعتان. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الـرحمن إنا نجـد صلاة الخـوف وصلاة الحضـر في القرآن ولا نجـد صلاة السفـر؟ فقال عبـد الله بن عمر: يـا ابن أخى إن الله تبارك وتعـالي بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنَّا نفعل كما رأيناه يفعل. ففي هذا الخبر قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة، لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصـر المذكـور في القرآن إذا كان سفرًا وخوفًا واجتمعًا؛ فلم يبح القصر في كتابه إلَّا مع هـذين الشرطين. ومثله في القرآن ﴿ وَمَنْ لَم يَسْتَطُعُ مَنْكُم طُولًا أَنْ يَنْكُعُ ﴾(٢)الآيـة، ثم قال تعـالي: ﴿ فإذا اطمـأننتم فأقيموا الصنلاة ﴾(٣)أي فأتمـوها؛ وقصـر رسول الله ﷺ من أربـع إلى اثنتين إلَّا المغرب في أسفاره كلها آمنًا لا يخاف إلاّ الله تعالى، فكان ذلك سنة مسنونة منه ﷺ، زيادة في أحكمام الله تعالى كسائر ما سنَّـه وبيَّنه، مما ليس له في القرآن ذكر. وقـوله «كمـا رأيناه يفعـل» مع

<sup>(</sup>١) آية ١٠١ ـ النساء. (٢) أية ٢٥ ـ النساء.

<sup>(</sup>٣) آية ١٠٣ ـ النساء.

حديث عمر حيث سأل رسول الله على عن القصر في السفر من غير خوف، فقال: «تلك صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يدلّ على أن الله تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيّه من غير ذلك الشرط. وسأل حنظلة أبنَ عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. قلت: فأين قوله تعالى: ﴿ إِن خفتم أَن يفتنكم السذين كفروا ﴾ () ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله على فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب عنهما. قال أبو عمر: ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمّه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والله أعلم.

#### ٣٥٠ ـ مسألة: تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما .

روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمُّها في الحضر، وأقرَّت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الـزهري: فقلت لعـروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: لأنها تأوّلت ما تأوّل عثمان. وهذا جواب ليس بمُوعب. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ على أقوال: فقال معمر عن الزهري: إن عثمان \_ رضي الله عنه \_ إنما صلى بمنى أربعًا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وروى مغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعًـا لأنه اتخـذها وطنًـا. وقال يـونس عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا. قال: ثم أحـــذ به الأئمة بعده. وقال أيـوب عن الزهـري: إن عثمان بن عفـان أتمّ الصــلاة بمنّى من أجــل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ فصلَى بالناس أربعًا ليعلِّمهم أن الصلاة أربع. ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصنف في كتاب المناسك في باب الصلاة بمنى. وذكر أبـو عمـر في (التمهيد) قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعًا بمنى من أجل أن أعرابيًا نـــاداه في مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين، مازلت أصلِّيها ركعتين منـذ رأيتك عـامَ الأول؛ فخشى عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان. قال ابن جُريج: وإنما أوفاها بمنى فقط. قال أبو عمر: وأما التأويلات في إتمام عائشة فليس منها شيء يُروّى عنها، وإنما هي ظنـون وتأويـلات لا يُصحّبُها دليـل. وأضعف ما قيـل في ذلك أنهـا أم المؤمنين، وأن الناس حيث كانوا هم بنوها، وكان منازلهم منازلها، وهل كانت أم المؤمنين إلاَّ أنهـا زوجُ النبيُّ أبى المؤمنين ﷺ، وهمو الذي سنَّ القصر في أسفاره وفي غـزواته وحجَّـه وعُـمـرتــه. وفي قــراءة

<sup>(</sup>١) آية ١٠١ ـ النساء.

أُبِيَ بن كعب ومصحفه «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجُه أمهاتُهم وهـو أَبُّ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ﴾'' قال: لم يكنَّ بناته ولكن كنَّ نساءَ أُمَّته، وكلَّ نبي فهو أبو أمَّته.

قلت: وقد اعترض هذا بأن النبي على كان مشرعًا، وليست هي كذلك فانفصلا. وأضعف من هذا قولُ من قال: إنها حيث أتمت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا بباطل قطعًا، فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا ترضاه. وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظيم!. وإنما خرجت ـ رضي الله عنها مجتهدة محتببة تريد أن تطفىء نار الفتنة، إذ هي أحق أن يُستحيا منها، فخرجت الأمور عن الضبط. وقيل: إنها أتمت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا باطل؛ لأن ذلك لم يُنقل عنها ولا عُرف من مذهبها، ثم هي قد أتمت في سفرها إلى علي. وأحسن ما في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله؛ لترى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنة ورُخصة؛ وهو الراوي عن عائشة أن رسول الله يخ صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفر؛ رواه طلحة بن عمر. وعنه عالمات كل ذلك حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأي أنت وأمي! قصرت وأتمت وأفطرت وصُمتُ؟ فقال: هاحسنت يا قالت: يا رسول الله، بأي أنت وأمي! قصرت وأتمت وأفطرت وصُمتُ؟ فقال: هاحسنت يا عائشة أن النبي تلك كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ قال: إسناد صحيح.

# ٣٥١ ـ مسألة: هل الخوف شرط في قصر الصلاة للمسافر؟

قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ (٢) خرج الكلام على الغالب، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار، ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا. فقال عمر: عجبتُ مما عجبتُ منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

قلت: وقد استدلّ أصحاب الشافعي وغيرُهم على الحنفية بحـديث يعلى بن أمية هـذا

<sup>(</sup>۱) آیة ۷۸ ـ مود.

 <sup>(</sup>٢) في قول عالى: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينًا ﴾ الآية ١٠١ ـ النساه.

فقالوا: إن قوله «ما لنا نقصّر وقد أمنا» دليل قاطع على أن مفهوم الأية القصـر في الركعـات. قال الكِيا الطبريّ: ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلًا يساوي الذّكر؛ ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيهـا الشرطـان، فإنـه لو لم يُضـرب في الأرض ولم يوجّـد السفر بـل جاءنــا الكفار وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجـود الشرطين على مـا قالـه. وفي قراءة أبيّ «أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا» بسقوط «إن خفتم». والمعنى على قراءته: كراهيـة أن يفتنكم الـذين كفـروا. وثبت في مصحف عثمـان «إن خفتم». وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدوّ؛ فمن كـان آمنا فلا قصر له. رُوِيَ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تقول في السفر: أتمُّوا صلاتكم، فقالوا: إن رسول الله ﷺ كان يقصـر، فقالت: إنـه كان في حـرب وكان يخـاف، وهل أنتم تخافون!. وقـال عطاء: كـان يتمّ من أصحاب رسـول الله ﷺ عائشـة وسعدبـن أبى وقّــاص وأتمّ عثمان، ولكن ذلك معلّل بعلل وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلَّا بشرطين: السفر والخوف، وفي غير الخوف بالسنة؛ منهم الشافعي وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى: ﴿ إِنْ خَفْتُم ﴾ ليس متّصلاً بما قبل، وأن الكلام تمّ عند قوله: ﴿ من الصلاة ﴾ ثم افتتح فقال: ﴿ إِنْ خَفْتُم أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: ﴿ إِنْ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مِبِينًا ﴾ كلام معترض، قالمه الجرجاني وذكره المهدوي وغيرهما. وردّ هذا القولُ القشيري والقاضي أبو بكر بن العربي. قال القشيريّ أبـو نصر: وفي الحمل على هذا تكلُّف سديد، وإنَّ أطنب الرجل ـ يريد الجرجاني ـ في التقدير وضـرب الأمثلة. قال ابن العـربيّ: وهذا كله لم يفتقـر إليه عـمـر ولا ابنــه ولا يَعلَى بن أُميّــة معهما.

قلت: قد جاء حديث عما قاله الجرجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في مقدّماته، وابن عطية أيضًا في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: سأل قوم من التجار رسول الله ﷺ فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرِبَتُم فِي الأَرْضِ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ ثم انقطع الكلام، فلما كان بعد ذلك بحول غزا رسول الله ﷺ فصلّى الظهر؛ فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرها؛ فأنزل الله تعالى بين الصلاتين ﴿ إن خفتم أن يفتنكم المنين كفروا ﴾ إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال، ويكون فيه دليل على القصر في غير الخوف بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضًا مثله قال: إن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرِبَتُم فِي الأَرْضِ فليس عليكُم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ نزلت في الصلاة في السفر ثم نزل

﴿ إِنْ خَفْتُم أَنْ يَفْتَنَكُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ في الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمّنت قضيتين وحُكمين. وقوله: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أَنْ تقصروا من الصلاة ﴾ يعني به في السفر، وتمّ الكلام، ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط، والتقدير: إِنْ حَفْتُم أَنْ يَفْتَنَكُمُ الذّينَ كَفُرُوا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. والواو زائدة، والجواب «فلتقم طائفة منهم معك». وقوله: ﴿ إِنْ الكافرين كانوا لكم عَدوًا مبينًا ﴾ اعتراض. وذهب قوم إلى أَنْ ذكر الخوف منسوخ بالسنة، وهو حديث عمر إذا روي أَنْ النبي ﷺ قال له: ﴿إِنْ هَذِهُ صَدَّقَةُ تَصَدَّقُ اللهِ بِهَا عَلَيْكُمُ فَاقبِلُوا صدقته». قال النحاس: من جعل قصر النبي ﷺ في غير خوف وفعله ذلك ناسخًا للآية فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط.

#### ٣٥٢ ـ مسألة: حكم القصر في سفر المعصية.

واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة، فأجمع الناس على الجهاد والحج والعُمرة وما ضارعها من صلة رَحِم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى ذلك، فالجمهـور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. ورُوِيَ عن ابن مسعود أنه قـال: لا تقصر الصلاة إلَّا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلَّا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير. ورُوِيْ عنه أيضًا: تقصر في كل السفر المباح مثـل قول الجمهـور. وقال مـالك: إن خـرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزِّهًا، أو خرج لمشاهدة بلدة متنـزَّهًا ومتلذَّذًا لم يقصـر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية، كالساغي وقاطع الطريق وما في معناهما. ورُويِ عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحـة القصر في جميـع ذلك، ورُويّ عن مـالك. واختلف عن أحمد؛ فمرة قال بقول الجمهور؛ ومرة قال: لا يقصر إلَّا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأن القصر إنما شرع تخفيفًا عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه، ومعونته على ما هو بصدده ممَّا يجوز، وكل الأسفار في ذلك سواء، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا صَرِبَتُمْ فَي الأرض فليس عليكم جنساح ﴾ أي إثم ﴿ أن تقصروا من الصلاة ﴾ فعم. وقال ـ عليــه السلام ـ: «خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا». وقـال الشعبيّ : إن الله يحبُّ أن يعمل برخصه كما يحبُّ أن يعمـل بعزائمـه. وأما سفـر المعصية فـلا يجوز القصـر فيه؛ لأن ذلك يكون عـونًا لــه على معصية الله، والله تعــالي يقول: ﴿ وتعــانوا على البُّرُّ والتَّقوي ولا أ تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾٠٠.

<sup>(</sup>١) آية ٢ ـ المائدة.

#### ٣٥٣ ـ مسألة: حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة.

واختلف العلماء في حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر في كل سفر طويل أو قصير، ولـو كان ثـلاثة أميـال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكًـا بما رواه مسلم عن يحيى بن ينزيد الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كمان رسول الله ﷺ إذاخرج مسيرةَ ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ـ شعبة الشاك ـ صلَّى ركعتين. وهذا لا حجة فيه، لأنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسافة التي بدأ منها القصر، وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك، والله أعلم. قال ابن العربيّ: وقعد تلاعب قنوم بالندين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدّين، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني، ولا أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكروا حدّ السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنَّة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستَقرُّ علمُها عند العرب الـذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن، فنحن نعلم قطعًا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا لخبة ولا شرعًا، وأن مشى مسافرًا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعًا. كما أنا نحكم على أن من مشى يومًا وليلة كان مسافرًا؛ لقول النبيِّ ﷺ: «لا يحـلُّ لامرأة تؤمن بـالله واليوم الآخـر أن تسافـر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها. وهذا هـ و الصحيح ، لأنه وسط بين الحالين وعليه عوّل إلى عبد الله بن عمر وعوّل على فعله؛ فإنه كان يقصر الصلاة إلى رِثْم، وهي أربعة بُرد؛ لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبيّ ﷺ. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شُـرع تخفيفًا، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبًا، فراعى مالك والشافعيّ وأصحابُهما والليث والأوزاعِي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحنق وغيرهما ينومًا تنامًا. وقول مالك يومًا وليلة راجع إلى اليوم التام، لأنه لم يُرد بقوله مسيرة يوم وليلة أن يسيــر النهار كله والليل كله، وإنما أراد أن يسير سيرًا يبيت فيه بعيدًا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم. وفي البخاريّ : وكان ابن عمر وابن عباس يُضطران ويَقصران في أربعـة برد، وهي ستـة عشر فرسخًا، وهذا مذهب مالك. وقال الشافعيّ والطبريّ: ستـة وأربعون ميـلًا. وعن مالـك في العتيبـة فيمن خرج إلى ضّيعتـه على خمسة وأربعين ميـلًا. قـال يقصـر، وهو أمـر متقارب. وعنَ مالك في الكتب المنشورة أنه يقصــر في ستة وثــلاثين ميلًا، وهي تقــرب من يوم وليلة . وقال يحيى بن عمر: يعيد أبدًا. ابن عبد الحكم: في الوقت. وقال الكوفيـون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول عثمان وابن مسعـود وحذيفـة. وفي صحيح البخـاري عن ابن عمر أن النبيِّ ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلَّا مع ذي محرم». قـال أبو حنيفـة:

ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة يومين، ورُويَ هذا القول عن مالك، ورواه أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ يَشِحُ قال: «لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم». وقصر ابن عمر في ثلاثين ميلاً، وأنس في خمسة عشر ميلاً. وقال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر على اليوم التام، وبه نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها، ومجملها عندي والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدّث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له يُشخ في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت أخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال لا. وكذلك معنى الليلة والبريد على ما رُويَ، فأدّى كل واحد ما سمع على المعنى، والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب ـ وإن اختلفت ظواهرها ـ الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم، قصيرًا كان أو طويلاً. والله أعلم.

## ٣٥٤ ـ مسألة: متى يقصر المسافر الصلاة؟

واختلفوا متى يقصر؛ فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب في الأرض، وهو قول مالك في المدوّنة. ولم يحد مالك في القرب حدًا. ورُوِيَ عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال، وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. ورُوِيَ عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلّى بهم ركعتين في منسزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى.

قلت: ويكون معنى الآية "على هذا: وإذا ضربتم في الأرض، أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. والله أعلم. ورُوِيَ عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله على صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. أخرجه الأثمة، وبين ذي الحليفة وبين المدينة نحو من ستة أميال أو سبعة.

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
يفتنكم الذين كفروا ﴾ الآية ١٠١ ـ النساء.

# . ٣٥٥ ـ مسألة: من افتتح صلاته بنية القصر ثم عزم على المقام أثناء الصلاة.

وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام؛ فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أثناء صلاته جعلها نافلة، وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، ثم صلى صلاة مقيم. قال الأبهريّ وابن الجلاب: هذا ـ والله أعلم ـ إستحباب، ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. قال أبو عمر: هو عندي كما قالا؛ لأنها ظُهر، سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس.

# ٣٥٦ ـ مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام ثم أتم.

واختلف العلماء من هذا الباب في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتمّ، فقال مالك والشافعي والليث بن سعد والطبريّ وأبو ثور: إذا نـوى الإقامة أربعة أيـام أتمّ؛ ورُويَ عن سعيد بن المسيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا نوى إقامة خمس عشـرة ليلة أتم، وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي، ورُوِيَ عن سعيد أيضًا. وقال أحمد: إذا جمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم؛ وبه قال داود. والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحضرميّ عن النبيّ على أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسك ثلاثة أيام ثم يصدر. أخرجه الطحاوي وابن ماجمة وغيرهما. ومعلوم أن الهجرة إذا كنانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل النبيِّ ﷺ للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حـوائجه وتهيئـة أسبابه، ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيّز الإقامة، وأبقى عليه فيها حكم المسافر، ومنعه من مقام الرابع، فحكم لـه بحكم الحاضر القاطن؛ وكـان ذلك أصـلًا معتَمدًا عليـه. ومثله ما فعله عمر ـ رضي الله عنه ـ حين أجلى اليهود لقول رسول الله ﷺ؛ فجعـل لهم مقام ثلاثة أيـام في قضاء أمـورهم. قال ابن العـربيُّ: وسمعت بعض أحبار المـالكية يقـول: إنما كانت الثلاثة أيام خارجة عن حكم الإقامة، لأن الله تعالى أرجاً فيها من أنزل به العذاب وتيقِّن الخروج عن الدنيا، فقال تعالى: ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ﴾ (١٠). وفي المسألة قول غير هذه الأقنوال، وهو أن المسافر يقصر أبدًا حتى ينزجع إلى وطنه، أو ينزل وطنًا له. رُويَ عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقـصر الصلاة. وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر أتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبًا حاجة؛ فقال: صـلّ ركعتين وقبال أبو إسحنق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحباب ابن مسعبود سنتين ونصلي ركعتين. وأقـام ابن عـمر بـأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين؛ وكــان الثلج حال

<sup>(</sup>١) آية ٦٥ ـ هود.

بينهم وبين القُفُول. قال أبو عمر: مجمل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نيّة لـواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم، أخرج غدًا؛ وإذا كـان هكذا فلا عزيمة هنهنا على الإقامة.

#### مسائل صلاة الجمعة والعيدين

٣٥٧ ـ مسألة: الرد على من قال: صلاة الجمعة فرض على الكفاية.

٣٥٨ ـ مسألة: الأعذار التي يجوز بها ترك الجماعة والجمعة.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٢) خطاب للمكلفين بإجماع، ويخرج منه المَرْضَى والزَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل، والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلاّ بقائد عند أبي حنيفة. روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله

<sup>(</sup>١) آيه ٩ ـ الحمعة

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ يا أيّها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع،
 الآبة ٩ ـ الجمعة.

واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلَهُ و أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد» خرجه الدّارقطنيّ، وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلاّ بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابس، أو خوف الزيادة في المرض، أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن بدون القضاء عليه بحق، والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. ولم يره مالك عندرًا له؛ حكاه المهدويّ. ولو تخلّف عنها متخلّف على وليّ حميم له قد حضرته الوفاة، ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون في سَعة. وقد فعل ذلك ابن عمر. ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاد، ولا يجزيه أن يصلي قبله. وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص فله بفعله.

#### ٣٥٩ ـ مسألة: وجوب صلاة الجمعة.

خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفًا لهم وتكريمًا فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا ﴾ ثم خصّه بالنداء، وإن كان قد دخل في عموم قبوله تعالى: ﴿ وإذا نَاذَيْتُم إلى الصّلاة ﴾ ثم ليدلّ على وجوبه وتأكيد فرضه، وقال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة هنهنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن العربيّ: وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله: «مِنْ يوم الجُمُعةِ» وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختصّ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام، ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معني ولا فائدة.

# ٣٦٠ ـ مسألة: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.

قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ للصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ الله ﴾(٣)دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمّكما أكبركما». قاله لمالك ابن الحُويُرث وصاحبه. وفي البخاريّ عن أنس بن مالك أن النبيّ ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد رُويَ عن أبي الصّديق وأحمد بن حنبل أنها تُصلّى قبل الزوال. وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلّي مع النبيّ ﷺ ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ.

<sup>(</sup>١) أنظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) آية ٥٨ ـ الماثدة.

<sup>(</sup>٣) آية ٩ ـ الجمعة.

وبحديث ابن عمر: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، ومثله عن سهل، خرّجه مسلم، وحديث سلمة محمول على التبكير، رواه هشام بن عبد الملك عن يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. وروى وكيع عن يعلى عن إياس عن أبيه قال: كنا نُجَمِّع مع رسول الله على إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفَيْء. وهذا مذهب الجمهور من الخَلْف والسَّلَف، وقياسًا على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسهل، دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرًا كثيرًا عند الغداة أو قبلها، فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. وتأوَّل قولَ النبي على المن راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدنَه. . . الحديث بكماله. إنه كله في ساعة واحدة. وحَمَله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية لإثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه، ابن العربيّ: وهو أصح ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ما كانوا يقيلون ولا يتغذون إلّا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها.

#### ٣٦١ ـ مسألة: للجمعة أذان واحد.

قد كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ كما في سائـر الصلوات؛ يؤذَّن واحد إذا جلس النبيِّ ﷺ على المنبر. وكذلك كان يفعل أبو بكبر وعمر وعليّ بـالكوفـة، ثم زاد عثمان على المنبر أذانًا ثالثًا على داره التي تسمى «الزُّوراء» حين كثر الناس بالمدينة، فإذا سمعوا أقبلوا؛ حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي ﷺ، ثم يخطب عثمان، خرجه ابن ماجه في سُننه من حديث محمد بن إسحنق عن الزهريّ عن السائب بن ينزيد قبال: ما كمان لرسول الله ﷺ إلَّا مؤذَّن واحد؛ إذا خرج أذَّن وإذا نــزل أقام. وأبــو بكو وعمــر كذلــك. فلما كان عثمان وكشر من الناس زاد النبداء الثالث على دار في السبوق يقال لهـا والزوراء؛ فبإذا خرج أذن وإذا نزل أقام، خرّجه البخاريّ من طـريق بمعناه. وفي بعضهـا: أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفّان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقال الماورديّ: فأما الأذان الأول فمحدّث، فعله عثمـان بن عفّان ليتـأهّب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقـد كان عمـر رضي الله عنه أمـر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم، فإذا اجتمعوا أذَّن في المسجد؛ فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجـد. قالـه ابن العربي، وفي الحـديث الصحيح أن الأذان كان علم، عهد رسول الله ﷺ واحدًا، فلما كان زمن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء؛ وسماه في الحديث ثالثًا لأنه أضافه إلى الإقامة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: وبين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني الأذان والإفامة، ويتوهّم النـاس أنه أذان أصليّ فجعلوا المؤذَّنين ثـلاثة فكـان وَهمًا؛ ثم جمعـوهم في وقت واحـد فكـان وَهمًا على وَهَم. ورأيتهم جامع الأحكام الفقهة / ح ١ / م ١٧

يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يديّ الإمام تحت المنسر في جماعة؛ كما كـانوا يفعلون عندنا في الدُّول الماضية. وكل ذلك مُحْدَث.

٣٦٢ ـ مسألة : حرمة البيع وفساد عقده وفسخه وقت صلاة الجمعة ، وتحديد ذلك الوقت.

قوله تعالى: ﴿ إِلَى ذكرِ الله ﴾ أي الصلاة، وقبل الخطبة والمواعظ؛ قاله سعيد بن جُبير، ابن العَربيّ: والصحيح أنه واجب في الجميع، وأوّله الخطبة. وبه قال علماؤنا؛ إلا عبد الملك بن المجشون فإنه رآها سُنّة، والدليل على وجوبها أنها تُحْرَم البيع ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لانو المستحبّ لا يُحرَّم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة، وانعبد يكون ذاكرًا لله بفعله كما يكون مُسبّحًا لله بفعله. الزّمخشريّ: فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيما غير ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله على والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فامًا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فهو من ذكر الشيطان، وهو من ذكر الله على مراحل.

٣٦٣ ـ مسألة: عدم سقوط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد.

لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافًا لأحمد بن حنبل فإنه قال: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. وتعلّق في ذلك بما رُوِي أن عثمان أذنَ في يوم عيد لأهل العوالي أن يتخلّفوا عن الجمعة، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجّهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم عن النَّعمان بن بَشير قال: كانَ رسول الله عن يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿ سَبِّع آسمَ رَبِّكَ الأعلى ﴾ و ﴿ هل أتاكَ حَدِيثُ الفاشِية ﴾ و ألا الجمعة لي يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين، أخرجه أبو داود والترمذيّ والنَّسائيّ وآبن ماجة.

٣٦٤ ـ مسألة : صحة صلاة الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره.

وتصحّ الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره، وقال أبـو حنيفـة: من شـرطهـا الإمـام أو خليفته، ودليلنا أن الوليد بن عُقْبة والي الكوفي أبطأ يومًـا فصلّى ابن مسعود بـالناس من غيـر

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعُوا إلى ذكر الله وذروا
 البيع ﴾ الآية ٩ ـ الجمعة .

إذنه، ورُوِيَ أن عليًا صلّى الجمعة يوم حُصِرَ عثمان ولم يُنقل أنه استاذنه، ورُوِيَ أن سعيد بن العاص والي المدينة لما خرج من المدينة صلّى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان، وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا يضيّعها؛ وَلِيهَا وال ِ أو لم يَلِها.

## ٣٦٥ ـ مسألة: استحباب غسل الجمعة.

أوجب الله السّعي إلى الجمعة مطلقًا من غير شرط، وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عزّ وجلّ: ﴿ إذا قُمتُم إلى الصّلاةِ فاغْيلُوا وُجُوهَكُم ﴾ الآية"، وقال النبي ﷺ: ولا يقبل الله صلاة بغير طهور». وأغربت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة فرض، ابن العربيّ: وهذا باطل؛ لما روى النّساثي وأبو داود في سننهما أن النبيّ ﷺ قال: ومن توضا يوم الجمعة فيها وتعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ومن توضأ [يوم الجمعة وزيادة الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغا، وهذا نصّ، وفي الموطأ: أن رجلًا دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب. . . ـ الحديث إلى أن قال: ـ: . . . ما زدتُ على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل. فأمر عمر بالغُسل فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل. فامر عمر بالغُسل ولم يأمره بالرجوع، فدل على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد تلبّس بالفرض وقوا الصحابة وهوا الحضور والإنصات للخطبة ـ أن يرجع عنه إلى السنّة، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر، وفي مسجد النبي ﷺ.

## ٣٦٦ ـ مسألة: استحباب السعي على الأقدام إلى الجمعة .

قوله تعالى: ﴿ فَأَسْعُوا إِلَى ذَكْرِ الله ﴾ (٢) آختلف في معنى السَّعْي هـٰهـٰها على ثلاثـة أقـوال: أوّلها ـ القصـد، قال الحسن: والله مـا هو بسعي على الأقـدام ولكنه سعي بـالقلوب والنيّة.

والشاني: أنه العمل؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا شَعْيَهَا وَهُـوَ مُؤْمِن ﴾<sup>(٣)</sup> وقوله: ﴿ إِنَّ سَعيكُم لَشَتَى ﴾<sup>(٤)</sup>، وقوله: ﴿ وأَنْ لَيْسَ لـلإنسَانِ إِلَّا مَـا سَتَى ﴾<sup>(٩)</sup>. وهذا قول الجمهور. وقال زهير:

<sup>(</sup>١) آية ٦ ـ المائدة. (٢) آية ٩ ـ الجمعة.

<sup>(</sup>٣) آية ١٤ ـ الإسراء.

<sup>(°)</sup> آية ٣٩ ـ النجم.

# سَعَى بعدهم قدومٌ لِكي يدركوهم

وقال أيسطنا:

سَعَى سَاعَيًا غَيْظَ بِن مُرّة بعدما تُبَزّل مابين العَسْسِيرة بالدّم

أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجّه إليه:

الثالث: أن المراد به السّعي على الأقدام. وذلك فضل وليس بشرط. ففي البخاري: . أن أبا عبس بن جَبر ـ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة ـ مشى إلى الجمعة راجلًا وقال: سمعت رسول الله على الناره. وقال: سمعت رسول الله على الناره. ويحتمل ظاهره.

رابعًا: وهو الجرى والاشتداد. قال ابن العربيّ: وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر «فـامضوا إلى ذِكـرِ الله» فرارًا عن طـريق الجَرْي والاشتـداد الذي يدلُّ عليه الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك وقال: لو قرأت «فاسعُوا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضُوا إلى ذكر الله سالكًا تلك السبيل». وهـو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبو بكر الأنبــاري: وقــد احتج من خــالف المصحف بقراءة عمـر وابن مسعود، وأن خَـرَشة بن الحُـرُّ قال: رآني عمر رضى الله عنه ومعى قطعة فيها «فاسعوا إلى ذكر الله» فقال لى عمر: من أقرأك هذا؟ قلت: أَبَّى. فقـال: إن أُبَيًّا اقـرؤونا للنسـوخ. ثم قرأ عمـر «فامضـوا إلى ذكر الله». حـدَّثنـا إدريس قال: حدَّثنا خَلَف قال: حـدَّثنا هُشيم عن المُغيرة عن إبراهيم عن خَرَشة؛ فـذكره. وحدَّثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال: حدَّثنا سفيان بن عُييْنة الزَّهـري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرأ قطِّ إلَّا «فامضُوا إلى ذكـر الله». وأخبرنـا ادريس قال: حدَّثنا خلف قال: حدَّثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ وفامضوا إلى ذكر الله، وقال: لـوكانت وفـاسعوا، لسعيت حتى يسقط ردائي. قـال أبو بكـر: فاحتجّ عليه بأن الأمة أجمعت على «فـاسعوا» بـرواية ذلـك عن الله ربّ العالمين ورسـوله ﷺ. فـأما عبــد الله ابن مسعود فما صبح عنه «فامضوا» لأن السّند غير متصل ؛ إذ إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا، وإنما ورد «فـامضوا» عن عمـر رضى الله عنه. فـإذا انفرد أحـدُ بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانًا منه. والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المضى؛ غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش. قال زهيـر:

سَعى ساعيًا غيظ بن مُرة بعدَما تَبَزُّلَ ما بين الغشيرة بالدُّم

أراد بـالسّعي المضيّ بجدّ وانكماش، ولم يُقصد للعَـدو والإسراع في الخـطو. وقال الفـرّاء وأبو عبيـدة: معنى السعي في الآية المضيّ. واحتج الفـرّاء بقـولهم: هـو يسعى في البلاد يطلب فضل الله؛ معناه هو يمضى بجد واجتهاد. واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر:

أسعى على جُلِّ بنسي مالِك كل امرى وفي شانده ساعي

فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلاّ مذهب المضي بـالانكماش؛ ومحـال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيّته.

قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد هنهنا العدو قوله عليه السلام: هإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن اثتوها وعليكم السكينة». قال الحسن: أما والله ما هو بالسّعي على الأقدام، ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلّا وعليهم السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك وعملك. وهذا حسن؛ فإنه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال للجمعة وللتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث.

٣٦٧ ـ مسألة: حكم صلاة الجمعة للبعيد عن المسجد، والذي لم يسمع النداء.

قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ للصّلاة ﴾ إلى يختص بوجوب الجمعة [على] القريب الذي يسمع النداء؛ فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب. واختلف فيمن يأتي الجمعة من الدّاني والقاصي؛ فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة على من في المِصر على ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال مالك واللّيث: ثلاثة أميال، وقال الشافعي: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَيّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وموقف المؤذن عند سُور البلد. وفي الصحيح عن عائشة: أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَوالي فيأتون في الغُبار ويصيبهم الغُبار فتخرج منهم الريح؛ فقال رسول الله ﷺ: ولو اغتسلتم ليومكم هذاء! قال علماؤنا: والصّوت إذا كان منيعًا والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحق: تجب الجمعة على من سمع النداء، وروى الدارقطنيّ من خديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جدّه عن رسول الله ﷺ قال: وإنما الجمعة على من سمع النداء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على مَن في المِصْر، سَمع النجمعة على من سمع النداء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على مَن في المِصْر، سَمع النجمعة على من سمع النداء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على مَن في المِصْر، سَمع

<sup>(</sup>١) آية ٩ ـ الجمعة.

النداء أو لم يسمعه؛ ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النّداء. حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل زبارة ـ بينها وبين الكوفة مجرى نهر ـ؟ فقـال: لا. ورُويَ عن ربيعة أيضًا: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيًا أدرك الصـلاة. وقد رُويَ عن الزهري أنها تجب عليه إذا سمع الأذان.

٣٦٨ ـ مسألة: من شرط صلاة الجمعة المسجد المسقف.

قال علماؤنا: من شروط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربيّ : ولا أعلم وجهه.

قلت: وجهه قوله تعالى: ﴿ وَطَهِّر بَيْتِي لَلطَّائِفِينَ ﴾ ﴿ ، وقوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرفّع ﴾ ﴿ . وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العُرْف، والله أعلم.

٣٦٩ ـ مسألة: الخطبة شرط في انعقاد الجمعة.

والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها؛ وهو قبول جمهور العلماء. وقال الحسن: هي مستحبّة. وكذا قال ابن الماجشُون: إنها سُنّة وليست بفرض. وقبال سعيد بن جُبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر؛ فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى: ﴿ وتركوك قبايتًا ﴾ (١٣). وهذا ذمّ؛ والواجب هو الذي يذمّ تاركه شرعًا، ثم إن النبيّ على لم يصلها إلاّ بخطبة.

٣٧٠ ـ مسألة: وجوب حضور خطبة الجمعة.

قوله تعالى: ﴿ إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ أي الصلاة. وقيل الخطبة والمواعظ، قالم سعيد بن جبير. ابن العربي: والصحيح أنه واجب في الجميع، وأوله الخطبة. وبه قبال علماؤنا، إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل على وجوبهاأنها تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته، لأن المستحب لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكرًا الله بفعله كما يكون مسبحًا لله بفعله. الزمخشري فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله عليه والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعيظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما

<sup>(</sup>١) أية ٢٦ ـ الحج.

<sup>(</sup>٢) آية ٣٦ ـ النور.

<sup>(</sup>٣) آية ١١ ـ الجمعة.

 <sup>(</sup>٤) في قوله تعالى: ﴿ يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ الآية ٩ ـ الجمعة.

عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحقاء بعكس ذلك، فهو من ذكر الشيطان، وهو من ذكر الله على مراحل.

# ٣٧١ ـ مسألة: الاختلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة.

واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد بـ الجمعة على أقـوال؛ فقال الحسن: تنعقـد الجمعة بإثنين. وقبال الليث وأبو يـوسف: تنعقد بثـلاثة. وقبال سفيان الثـوريّ وأبو حنيفـة: بأربعة. وقال ربيعة: بإثني عشر رجلًا، وذكر النُّجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدَّثنا أبو خالد يزيد بن الهيثم بن طهمان الدقّاق، حدّثنا صبح بن دينار قال: حدّثنا المعافى بن عمران حـدَّثنا معقـل بن عبيد الله عن الـزهري بسنـده إلى مصعب بن عُميـر أن النبيَّ ﷺ بعثـه إلى المدينة، وأنه نزل في دار سعـد بن مُعاذ، فجمَّع بهم وهم إثنا عشـر رجلًا ذبـح لهم يومثـذ شــاة. وقال الشافعي: بــاربعين رجلًا. وقــال أبو إسحـٰق الشّيــرازي في (كتاب التنبيــه على مذهب الإمام الشافعي): كل قرية فيها أربعون رجلًا بالغين عقلاء أحرارًا مقيمين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً إلَّا ظعن حاجـة، وأن يكونـوا حاضـرين من أوَّل الخطبـة إلى أن تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال أحمـد وإسحنق إلى هذا القـول ولم يشترطـا هذه الشروط. وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سُوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عـدد. وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتًا فعليهم الجمعة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السُّواد والقرى، لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها المصر الجامع والسلطان القاهـر والسوق القـائمة والنهـر الجاري، واحتجّ بحديث على : لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع [ورفقة تعينهم]. وهــذا يردّه حديث ابن عباس، قال: إنَّ أول جمعة جُمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ بقرية من قَرَى البحرين يقال لها جُوَاني، وحجة الإمام الشافعيّ في الأربعين حديثُ جابر المذكسور الذي خرجه الدُّارقطنيُّ. وفي سنن ابن ماجة والدارقطني أيضًا ودلائل النبوَّة للبيهقيُّ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان، صلى على أبي أمامة واستغفر له . قال ـ فمكث كذلك حينًا لا يسمع الأذان بالجمعة إلَّا فعل ذلك؛ فقلت له: يا أبةِ، استغفارك لأبي أمامة كلَّما سمعت أذان الجمعة، ما هو؟ قال: أي بُنيِّ، هو أوَّل من جمع بالمدينة في هزم من حرَّة بني بّياضة يقال له نقيع الخضمات؛ قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلًا. وقال جابر بن عبـد الله: مضت السَّنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كـل أربعين فما فـوق ذلك جمعـة وأضحى وفِطرًا، وذلك أنهم جماعة، خرَّجه الدَّارقطنيُّ، وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجَّاد: قـرىء على عبد الملك بن محمد الرِّقاشي وأنا أسمع حدَّثني رجاء بن سلمة قال حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا

رُوْح بن غُطيف الثقفي قال: حدّثني الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله على خمسين رجلاً جمع بهم رسول الله على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: حدّثنا رجاء بن سلمة قال: حدّثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على: «تجب الجمعة على خمسين رجلاً ولا تجب على من دون ذلك». قال ابن المنذر: وكتب عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليصلوا الجمعة. وروى الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله على: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني بالقرى: المدائن. لا يصح هذا عن الزهري. في رواية «الجمعة واجبة على الزهري]

٣٧٢ ـ مسألة: قيام الخطيب على المنبر إذا خطب من شروط الجمعة.

قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب. قال علقمة: سُئل عبد الله أكان النبي على يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ فقال: أمّا تقرأ ووتركوك قائمًا». وفي صحيح مسلم عن كعب بن عُجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أمّ الحكم يخطب قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدًا؛ وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَو لَهُوّا انفضَوا إليها وتركوك قبائمًا ﴾ في وخرج عن جابر أن رسول الله على كان يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب؛ فمن نبّاك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وعلى هذا جمهور الفقهاء وأثمة العلماء، وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها. ويروى أن أوّل من خطب قاعدًا مُعاوِية. وخطب عثمان قائمًا حتى رقَّ فخطب قاعدًا. وقيل: إن معاوية إنما خطب قاعدًا لينه. وقد كان النبي على يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سُمرة. ورواه ابن عمر في يخطب البخاري.

٣٧٣ ـ مسألة: خطيب الجمعة يخطب متوكنًا على قوس أو عصا.

ويخطب متوكّنًا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجة قال: حـدَثنا هشـام بن عمار حدّثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد قـال: حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه أن رسـول الله ﷺ كان إذا خطب في الجمعة خطب على عصا.

<sup>(</sup>١) آية ١١ ـ الجمعة.

## ٣٧٤ ـ مسألة : حكم الخطيب يخطب الخطبة على غير طهارة.

فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلّها أو بعضها أساء عند مالك؛ ولا إعادة عليه إذا صلّى طاهرًا. وللشافعيّ قولان في إيجاب الطهارة؛ فَشَرطها في الجديد ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبى حنيفة.

#### ٣٧٥ ـ مسألة: حكم السلام على المنبر.

ويسلّم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعيّ وغيره. ولم يره مالـك. وقد روى ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله أن النبيّ ﷺ كان إذا صعد المنبر سلّم.

#### ٣٧٦ ـ مسألة: وجوب السكوت لخطبة الجمعة على من سمعها.

السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنة، والسُنة أن يسكت لها من يسمع ومن لم يسمع، وهما إن شباء الله في الأجر سبواء، ومن تكلّم حينئذ لغا؛ ولا تفسد صلاته بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي الله قبال: «إذا قلت لصاحبك أنصِت يموم الجمعة والإمام يخطب فقد لَغَوت». الزَّمخشري: وإذا قال المُنصِت لصاحبه صَهُ؛ فقد لَغَا، أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيًا؟ نعوذ بالله من غُرَّبة الإسلام ونكد الأيام.

# ٣٧٧ ـ مسألة: بيان أقل ما يجزىء في خطبة الجمعة.

وأقلَ ما يجزى، في الخطبة أن يحمد الله ويصلّي على نبيه هي، ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى؛ إلّا أن الواجب بدلًا من قراءة الآية في الأولى الدعاء؛ قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله؛ وارتُج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كابا يعدّان لهذا المقام مقالاً، وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال، وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلّى. وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو عمر بن عبد البر: وهو أصح ما قبل في ذلك.

## ٣٧٨ ـ مسألة : مشروعية ركوع الركعتين لمن جاء والإمام يخطب.

ولا يسركع مَن دخـل المسجد والإمـام يخطب؛ عنـد مالـك رحمه الله، وهـو قول ابن شهـاب رحمه الله وغيـره. وفي الموطأ عنه: فخـروج الإمام يقـطع الصلاة، وكـلامه يقـطع الكلام. وهذا مرسل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن النبيّ ﷺ وإذا جاء أحدكم يوم

الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». وهذا نصّ في الـركوع. وبـه يقول الشافعي وغيره.

## ٣٧٩ - مسألة: يستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر.

ويستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر؛ لما رواه أبو داود مُرسَلًا عن أبان بن عبد الله قال: كنت مع عَدي بن ثابت يوم الجمعة؛ فلما خرج الإمام \_ أو قال صعد المنبر ـ استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول الله على يفعلون برسول الله على. خرّجه ابن ماجة عن عدي بن ثابت عن أبيه؛ فزاد في الإسناد: عن أبيه قال: كان رسول الله على إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال ابن ماجة: أرجو أن يكون متصلًا.

قلت: وخرَّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّثنا محمد بن معمر قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن ناجية قال: حدَّثنا عبّاد بن يعقوب قال: حدَّثنا محمد بن الفضل الخُرَسانيَّ عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبيِّ ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرَّد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور.

# ٣٨٠ ـ مسألة: عدم جواز إقامة الرجل أخاه من مكانه في المسجد ليقعد هو.

إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا».

فرع ـ القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نُظِر؛ فإن كان الموضع الـذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلـك، وإن كان أبعـد من الإمام كـره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظّه.

٣٨١ ـ مسألة: جواز أن يأمر الرجل غيره بأن يبكر إلى الجامع فيأخذ لــه مكانًــا يقعد فيه، فإذا جاء الأمر قام له الآخر.

إذا أمر إنسان إنسانًا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانًا يقعمد فيه لا يكره، فإذا جاء الأمر يقوم من الموضع؛ لما رُويَ: أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يموم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه.

فرع ـ وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد.

# ٣٨٢ ـ مسألة: حكم من نعس والإمام يخطب.

... "ابن عَون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون النّوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولاً شديدًا. قال ابن عون: ثم لَقيني بعد ذلك فقال: تدري ما يقولون؟ قال: يقولون مثلّهُم كَمثُل سَرِيّة أخفقوا؛ ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم تغنم شيئًا. وعن سَمُرة بن جندب أن النبيّ عَيْدٌ قال: هإذا نعس أحدكم فليتحوّل إلى مقعد صاحبه وليتحوّل صاحبه إلى مقعده».

# ٣٨٣ ـ مسألة: ما لم يذكر من فضل الجمعة وفرضيتها.

نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيَّتها ما لم نذكره. روى الأئمة عن أبي هريـرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهــو يصلَّى يسال الله عزَّ وجلَّ شيئًا إلَّا أعطاه إياه، وأشار بيده يُقللها وفي صحيح مسلم من حمديث أبي موسى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». ورُوِيَ من حمديث أنس أن النبي ﷺ أبطأ علينا ذات يـوم؛ فلمـا خـرج قلنــا: احتبست! قـال: «ذلك أن جبريل أتاني بكهيئة المرأة البيضاء فيها نُكتة سوداء فقلت ما هذه جبريل قال: هذه الجمعة فيها خير لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصاري فأخطؤوها وهداكم الله لها قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء قال: هذه الساعة التي في يـوم الجمعة لا يـوافقها عبـد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلّا أعطاه إياه أو ادّخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمُّونه يوم المزيد. وذكر الحديث وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّثنا المسعودي عن المنهال بن عمروعن أبي عُبيدة بن عبـد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبـارك وتعالى يبــرز لأهـل الجنــة كل يــوم جمعة في كَثِيبِ من كافور أبيض، فيكونون منه في القَرب - قال ابن المبارك - على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا، وزاد: فيُحدِث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه: وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَدينَا مزيد ﴾(٢).

قلت: قوله: «في كَثيب» يبريد أهـل الجنة، أي وهم على كَثيب؛ كمـا روى الحسن قـال: قال رسـول الله ﷺ: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربّهم في كـل جمعة على كثيب من كافور لا يُرّى طرفاه وفيه نهرٌ جار حـافتاه المسـك عليه جـوار يقرأن القـرآن بأحسن أصـوات

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعات. (٢) آية ٣٠ ـ ق.

سمعها الأوَّلون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما هتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلام، وعن أنس قال: قال النبيّ ﷺ: «ليلة أُسْرِيّ بى رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مشل مدائنكم هذه سبعين مرة مملؤة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه ويقولون في تسبيحهم اللهم اغفـر لمن شهد الجمعـة اللّهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره الثَّعْلبيِّ، وخَرِّج القـاضي الشريف أبـو الحسن عليُّ بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العِيسوي من ولـ عيسى بن على بن عبد الله بن عبـاس رضي الله عنـه بإسنـاد صحيح عن أبي مـوسى الأشعري أن رسـول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَـزٌ وجلَّ يبعث الأيسام ينوم القيسامة على هيئتهسا ويبعث الجمعسة زهسراء منيسرة أهلهسا يحقسون بهسا كالعروس تُهْدَى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوثها، ألوانهم كالثلج بيـاضًا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثُقَلان ما يطرقون تعجَّبًا يـدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذِّنون المحتسبون». وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الجمعة إلى الجمعة كَفَّارة ما بينهمنا ما لم تُغْشَ الكبائر، خَرَّجه مسلم بمعناه. وعن أُوْس بن أُوْس الثَّقفِيِّ قـال: سمعت رســول الله ﷺ يقـول: «من غســل يـوم الجمعة واغتسل وبَكّر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يبلغ كان لـه بكل خطوة عمل سُنَّة أجر صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبـد الله قال: خَـطُبنا رسـول الله ﷺ فقال: «يا أيّها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تَشغلوا، وصِلُوا الـذي بينكم وبين ربَّكم بكثرة ذكـركم له وكشرة الصَّدقـة في السر والعـلانية تُرزقوا وتُنصروا وتؤجروا، واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتها أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله شَمْله ولا بارك له في أمره. ألَّا ولا صلاة له ولا زكاة لـه ولا حجّ لـه. ألا ولا صوم لـه ولا برّ لـه حتى يتوب فمن تـاب تاب الله عليـه، ألا لا تؤُمّن امرأة رجلًا ولا يؤمَّ أعرابي مهاجرًا ولا يؤمَّ فـاجر مؤمنًا إلَّا أن يقهره سلطان يخـاف سيفه أو سـوطـه». وقال ميمون بن أبي شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب، ثم قلت: أين أذهب أصلى خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب، ومرّة لا أذهب، ثم أجمع رأيي على الذهاب، فناداني مناد من جانب البيت ويا أيِّها الذين آمنـوا إذا نُودِيِّ للصـلاة من يوم الجمعـة فاسعـوا إلى ذكر الله وذَرُوا البيع، (١٠).

<sup>(</sup>١) آية ٩ ـ الجمعة.

# ٣٨٤ ـ مسألة: وقت التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى.

قبوله تعبالي: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا الله ﴾ عبطف عليه، ومعنباه الحض على التكبيسر في آخبر رمضان في قول جمهـور أهل التأويل. واختلف الناس في حـده؛ فقال الشافعي: روي عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون قال: وتشبه ليلة النحـر بها. وقــال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هــلال شــوال أن يكبـروا. وروى عنه: يكبر المرء من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة، ويمسك وقت خروج الإمام ويكبر بتكبيره. وقال قوم: يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يـوم الفطر. زيـد بن أسلم: يكبرون إذا خـرجوا إلى المصلى، فـإذا انقضت الصلاة انقضى العيد. وهذا مذهب مالك، قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى حين يخرج الإمام. وروى ابن القياسم وعلي بن زياد أنه إن خرج قبـل طلوع الشمس فلا يكبـر في طـريقـه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس، وإن غدا بعد الطلوع فليكبر في طريقه إلى المصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام؛ والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر؛ والدليل عليه قولـه تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهِ ﴾ ولأن هـذا يـوم عيـد لا يتكـرر في العـام فسن التكبيـر في الخـروج إليه كالأضحى. وروى الدارقطني عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. وروي عن ابن عمـر أن رسول الله ﷺ كـان يكبر يـوم الفطر حين يخـرج من بيتــه حتى يأتي المصلى. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا غـدا يوم الأضحى ويـوم الفطر يجهـر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وأكثر أهل العلم على التكبيـر في عيد الفطر من أصحاب النبي ﷺ وغيـرهـم فيما ذكـر ابن المنذر قـال: وحكى ذلك الأوزاعي عن الناس. وكان الشافعي يقول: إذا رؤي هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغـدوا إلى المصلى وحتى يخرج الإمـام إلى الصلاة، وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم يحج.

# ٣٨٥ ـ مسألة: جواز قضاء صلاة عيدي الفطر والأضحى.

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيـد في غير يـوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال. وحكي عن أبي حنيفة. واختلف قـول الشافعي في هـذه المسألة فمرة قال بقول مالك، واختاره المزني وقال: إذا لم يجز أن تصلي في يوم العيد بعد

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُمُلُوا الْعُلَّةُ وَلَتُكْبُرُوا اللهُ عَلَى مَاهِدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الآية ١٨٥ ـ البقرة.

الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى. وقال البويطي: لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها. وقال الشوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغذ، وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد، وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد، فإذا لم تصل فيه لم تقض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتقضى. وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد.

قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح للسنة الثابتة في ذلك، ولا يمتنع أن يستثنى الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ومن لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». صححه أبو محمد، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثّوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. وروي عن عمر أنه فعله.

قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهما فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تجوز.

قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ثب من السنة. روى النسائي قال: أخبرني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قومًا رأوا الهلال فأتوا النبي على فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد.

## مسائل صلاة الفوف

#### ٣٨٦ ـ مسألة : الرخصة في صلاة الخوف.

لما أمر الله \_ تعالى \_ بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحيانًا، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال، ورخص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام وركبانًا على الخيل والإبل ونحوها، إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه، هذا قول العلماء، وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه انخوف على نفسه في حال المسايفة أو من سَبُع يطلبه أو من عدو يتبعه أو سيل يحمله، وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهر مبيح ما تضمنته هذه الآية (١٠).

٣٨٧ ـ مسألة: القبلة في صلاة الخوف حيثما تُوجُّه من السموات.

هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه.

٣٨٨ ـ مسألة: الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالًا وركبانًا، والفرق بين خوف العدو وخوف السبع ونحوه.

واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالًا وركبانًا؛ فقال الشافعي: هــو إطلال العدو عليهم فيتراءون ممًا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ فإذا خفتم فرجالًا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾
 الآية ٢٣٩ ـ البقرة.

من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب، أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه ومسيرهم جادين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف. فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا، وقيل: يعيدون؛ وهو قول أبي حنيفة. قال أبو عمر: فالحال التي يجوز منها للخائف أن يصلي راجلًا أو راكباً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف. والحال التي وردت الأثار فيها هي غير هذه وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكمها في هذه الآية (١٠)، وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل، وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من شانه الهلاك؛ فإنه استحب من غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. وأكثر شاء الأمصار على أن الأمر سواء.

# ٣٨٩ ـ مسألة: هل يفسد القتال الصلاة؟.

قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة؛ وحديث ابن عمر يـرد عليه، وظـاهر الأيـة(٢) أقوى دليل عليه.

قال الشافعي: لما رخص ـ تبارك وتعالى ـ في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها، والله أعلم.

# ٣٩٠ ـ مسألة: الرد على من قال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>١) وهي قـوله تعـالى: ﴿ فإذا خفتم فـرجالًا أو ركبانًا فـإذا أمنتم فـاذكـروا الله كمـا علمكم مـا لم تكـونـوا
تعلمون ﴾ الأية ٢٣٩ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) أنظر هامش المسألة السابقة . (٣) أبة ١٠٢ ـ النساء

العلماء. وشذَّ أبو يوسف وإسماعيل بن علية فقالا: لا نصلِّي صلاة الخوف بعــد النبيُّ ﷺ، فإن الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى: ﴿ وإذا كُنْتَ فِيهِم ﴾ وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم، لأن النبي ﷺ ليس كغيره في ذلك، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلَّى خلف، وليس أحمد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوى أحوالهم وتتقارب، فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر من يصلّي بالفريق الآخـر، وأما أن يصلوا بـإمام واحــد فلا. وقــال الجمهور: إنا قد أمرنا بأتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث، فقال تعالى: ﴿ فَلَيْحَذِّرِ الَّذِينِ يُخَالِفُونَ عَنِ أَمْرِهِ أَنْ تَصِيبُهُمْ فِنْنَةً ﴾ وقال ﷺ: ﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، فلزم اتباعه مطلقًا حتى يدلُّ دليل واضح على الخصوص؛ ولو كان مـا ذكروه دليـالاً على الخصوص للزم قصر الخطابات على من تـوجّهت له، وحينتـذ يلزم أن تكون الشـريعة مقصورة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اطَرحوا تـوهم الخصوص في هذه الصلاة وعدُّوه إلى غير النبيِّ ﷺ، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينِ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فأعرض عنهم حتى يَخُوضُوا فِي حديث غيره ﴾(١) وهذا خطاب له، وأمته داخلة فيه، ومثله كثيـر. وقال تعـالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْـوالَهم صَدقَة ﴾(٢) وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه، فكذلك قوله: ﴿ وَإِذَا كُنت فِيهِم ﴾. ألا تـرى أن أبا بكـر الصديق في جمـاعة الصحـابة ـرضي الله عنهم ـ قاتلوا من تأوّل في الزكاة مشل ما تـأوّلوه في صـلاة الخوف. قـال أبو عمـر: ليس في أخمذ الزكماة التي قد استوى فيها النبيُّ ﷺ ومّن بعده من الخلفاء مما يشبه صلاة من صلى خلف النبيِّ ﷺ وصلى غيره خلف غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها تـوصيلها للمسـاكين، وليس فيها فضل للمعطى كما في الصلاة فضل للمصلى خلفه.

#### ٣٩١ ـ مسألة: هيئة صلاة الخوف.

قوله تعالى: ﴿ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مُعَكَ ﴾ يعني جماعة منهم تقف معك في الصلاة ﴿ وَلْبَاخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ ﴾ (٣) يعني الذين يُصَلُّون معك. ويقال: ﴿ وَلْبَاخُدُوا أَسْلِحَتُهم ﴾ الذين هم بأزاء العدو، على ما يأتي بيانه. ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة، ولكن روي في الأحاديث أنهم أضافوا إليهم أخرى، على ما يأتي. وحذفت الكسرة من قوله: ﴿ فَلْتُقِمْ ﴾ و «ليكونوا» لثقلها. وحكى الأخفش والفراء والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يفتحن، وسيبويه يمنع من ذلك لعلة موجبة وهي الفرق بين لام الجر ولام

أية ٦٨ ـ الأنعام.
 أية ١٠٣ ـ التوبة.

<sup>(</sup>٣) أبة ١٠٢ ـ النساء.

التَّاكيد. والمراد من هذا الأمر الانقسام، أي وسائرهم وجاه العدوَّ خَذَرا من توقَّع حملته.

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف، واختلف المعلماء لاختلافها؛ فذكـر ابن القصَّار أنه ﷺ صلاها في عشرة مواضع. قال ابن العربيُّ: رُوِيَ عن النبيُّ ﷺ أنه صلَّى صلاة الخوف أربعًا وعشرين مرة. قال الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث والمقدّم في معـرفة علل النقـل فيه: لا أعلم أنـه رُوِيَ في صلاة الخـوف إلَّا حديث ثـابت وهي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلَّى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري . وأما مالك وسائر أصحابه إلَّا أشهب فـذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو ما رواه في موطئه عن يحيني بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاريّ أن سهل بن أبي خَثْمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدوّ، فيركع الإمام ركعة ويُسجُّد بالذين معمه ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا ثبت، وأتمُّوا لأنفسهم البركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدق، ثم يُقبل الآخرون اللّذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحبُ مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات. قال ابن القاسم: وقد كان يأخذ بحديث ينزيد بن رومان ئم رجع إلى هذا. قال أبو عمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوّات، إلا أن بينهما فصلًا في السلام، ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون ويقضون لأنفسهم الركعة، وفي حديث يـزيد بن رُومـان أنه ينتـظرهم ويسلم بهم. وبه قـال الشافعيُّ وإليه ذهب؛ قال الشافعيُّ : حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خـوات هذا أشبـه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله، وبه أقول. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم للقياس على سائر الصلوات، في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدًا سبقه بشيء منها. هذا الباب كقبول مالك، وقال أحمد كقول الشافعي في المختار عنده، وكان لا يُعيب من فعـل شيئًا من الأوجـه المرويـة في صلاة الخـوف. وذهب أشهب من أصحـاب مـالـك إلى حديث ابن عمر قـال: صلى رسول الله ﷺ صـلاة الخوف بـإحدى الـطائفتين ركعة والـطائفةً الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا مقـام أصحابهم مقبلين على العـدوّ، وجاء أولئـك ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة ثم سلّم النبي ﷺ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال ابن عمر: فإذا كان حوفُ أكثر من ذلك صلَّى راكبًا أو قائمًا يومي، إيماء؛ أحرجه البخاريُّ ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعي، وهو الـذي ارتضاه أبو عمر بن

عبـد البر، قـال: لأنه أصحهـا إسنادًا، وقـد ورد بنقل أهـل المـدينـة وبهم الحجـة على من خالفهم، ولأنه أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الـركعة إلّا بعــد خروج النبيُّ ﷺ من الصلاة، وهو المعروف من سنته المجتمَع عليهـا في سـائـر الصلوات. وأمـا الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه إلّا أبا يوسف القاضي يعقوب فـذهبوا إلى حــديث عبد الله بن مسعود، أخرجه أبو داود والدَّارقطنَّى قال: صلَّى رسول الله ﷺ صلاة الخوف فقـاموا صفَّين، صفًا خلف النبيّ ﷺ وصفًا مستقبِل العدوّ، فصلّى بهم النبيّ ﷺ ركعة، وجماء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العـدوّ فصلَّى بهم رسول الله ﷺ ثم سلم، فقـام دؤلاء فصلُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدوَّ، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عمر إلَّا أن بينهما فـرقًا؛ وهــو أن قضاء أولئـك في حديث ابن عمــر يظهــر أنه في حــالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده، وهنهنا قضاؤهم متفرّق على صفة صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء في حديث ابن مسعود. وقد ذهب إلى حديث ابن مسعود الثُّوريُّ ـ في إحدى الروايات الثلاث عنه ـ وأشهبُ بن عبد العزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخميّ عنه؛ والأوّل ذكره أبو عمر وابن يـونس وابن حبيب عنه. وروى أبــو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمـر أنه ـ عليـه السلام ـ صلى بكــل طائفــة ركعة ولم يَقضــوا، وهو مقتضى حديث ابن عباس «وفي الخوف ركعة». وهنو قنول إسحاق، وأن الصلاة أولى منا احتيط لها، وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة، وقـوله في حـديث حذيفـة وغيره. «ولم يقضواه أي في علم من روى ذلك؛ لأنه قد روى أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا؛ أي لم يقضوا إذا أمنوا، وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما صلَّى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف؛ قـال جميعَه أبو عمر. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه \_عليه السلام \_ صلى بطائفة ركعتين ثم تَأْخَرُوا، وصلى بِالطَائفَة الثانية ركعتين. قال: فكان لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه أبو داود والدَّارقطنيّ من حديث الحسن بن أبي بكرة، وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتين. وأخرجه الدارقطني أيضًا عن الحسن عن جـابر أن رسـول الله ﷺ صلَّى ركعتين ثم سلم، ثم صلَّى بـالأخرين ركعتين ثم سلم. قـال أبو داود: وبـذلـك كـان الحسن يفتي، ورُوِيَ عن الشَّافعيُّ، وبه يحتجُّ كل من أجاز اختلاف نيـة الإمام والمـأموم في الصـلاة، وهو مذهب الشافعيُّ والأوزاعيُّ وابن عليَّة وأحمد بن حنبل وداود. وعضدوا هـذا بحديث جـابر: أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم يأتي فيؤم قومه، الحديث. وقال الطحاوي: إنما كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تُصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك، والله أعلم. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف.

# ٣٩٢ ـ مسألة: الجمع بين روايات هيئة صلاة الخوف.

وهذه الصلاة المـذكورة في القـرآن\! إنما يحتـاج إليها والمسلمـون مستدبـرون القبلة ووجه العدوّ القبلة، وإنما اتفق هذا بذات الرِّقاع، فأمّا بعُسْفان والموضع الآخـر فالمسلمـون كانوا في قَبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في قصة خالد بن الوليــد" لا يلاثم تضريق القوم إلى طائفتين، فإن في الحديث بعد قوله: وفاقمت لهم الصلاة، قال: فحضرت الصلاة فامرهم النبيِّ ﷺ أن يأخذوا السلاح وصفَّنا خلفه صفين، قال: ثم ركع فركعنا جميعًا، قـال: ثم رفع فرفعنا جميعًا، قـال: ثم سجد النبيِّ ﷺ بالصف الذي يليـه، قال: والأخـرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم، قال: ثم تقدَّم هؤلاء في مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، قال: ثم ركع فركعـوا جميعًا، ثم رفع فرفعـوا جميعًا، ثم سجد النبي ﷺ والصفّ الـذي يليه، والآخـرون قيام، يحـرسـونهم فلمـا جلس الأخـرون سجدوا ثم سلّم عليهم. قـال: فصلاهـا رسول الله ﷺ مـرتين بعسفـان ومـرة في أرض بني سليم. وأخرجه أبو داود من حديث أبي عياش الزرقي وقال: وهو قول الثُّوري وهو أحـوطها. وأخـرجه أبـو عيسى الترمـذيّ من حديث أبي هـريـرة أن رســول الله ﷺ نــزل بين ضجنان وعُسفان، الحديث. وفيه أنـه ـ عليه السـلام ـ صدعهم صـدعين وصلَّى بكل طـاثفة ركعة، فكانت للقوم ركعة ركعة، وللنبيِّ ﷺ ركعتان، قـال: حديث حسن صحيح غريب. وفي البـاب عن عبد الله بن مسعـود وزيد بن ثـابت وابن عبّاس وجـابــر وأبي عيـاش الــزرقي واسمه زيد بن الصامت، وابن عمر وحذيفة وأبي بكر وسهل بن أبي حثمة.

قلت: ولا تعارض بين هذه الروايات، فلعلّه صلّى بهم صلاة كما جاء في حديث أبي عياش مجتمعين، وصلّى بهم صلاة أخرى مفترقين كما في حديث أبي هريرة، ويكون فيه حجة لمن يقول صّلاة الخوف ركعة. قال الخطابيّ: صلاة الخوف أنواعٌ صلاها النبيّ ﷺ في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخّى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ للحراسة.

٣٩٣ ـ مسألة: هيئة صلاة الخوف عند التحام الحرب.

واختلفوا في صلاة الخوف عند التحـام الحرب وشـدّة القتال وخيف خـروج الوقت؛

<sup>(</sup>١) وهي صلاة الخوف ذكرت في سورة النساء الآية رقم ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) وهو ما رواه الدارقطني عن أبي عياش الزّرقي قال: كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلّى بنا النبيّ ﷺ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لـو أصبنا غرّتهم؛ قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين النظهر و العصر ﴿ وإذا كنت فبهم فأقمت لهم الصلاة ﴾. وذكر الحديث.

فقال مالك والتوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن، لقول ابن عمر. فإن كان خوف أكثر من ذلك يصلي راكبًا أو قائمًا يوميء إيماء. قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرىء لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال مَكحول.

قلت: وحكاه الكيا الطبري في «أحكام القرآن» له عن أبي حنيفة وأصحابه، قال الكيا: وإذا كان الخوف أشد من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها، وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متّفقون على أنهم لا يصلون والحالة هذه بل يؤخّرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة. وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته.

قلت: وهذا القول يدلّ على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حصن تُستَر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلاّ بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها؛ ذكره البخاري. وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بأبي حجة، وهو اختيار البخاري فيما يظهر لأنه أردفه بحديث جابر، قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسبّ كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي كلله: «وأنا والله ما صليتها» قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدها.

## ٣٩٤ ـ مسألة : الاختلاف في عدد ركعات صلاة الخوف.

لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: يصلى ركعة إيماء. روى مسلم عن بُكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: فرض الله الصلاة على لسان رسول الله على الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال ابن عبد البرد: انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال اسحنق بن راهويه: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه؛ ذكره ابن المنذر.

# ٣٩٥ ـ مسألة: كيفية صلاة المغرب في الخوف.

واختلفوا في كيفية صلاة المغرب؛ فروى الدارقطنيّ عن الحسن عن أبي بكرة أن النبيّ على بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفوا، وجاء الأخرون فصلّى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبيّ على ستًا وللقوم ثلاثًا ثلاثًا، وبه قال الحسن. والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذا، وهو أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وتقضى على اختلاف أصولهم فيه متى يكون؟ قبل سلام الإمام أو بعده. هذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه أحفظ لهيئة الصلاة. وقال الشافعيّ: يصلي بالأولى ركعة، لأن علبًا - رضي الله عنه - فعلها ليلة الهرير، والله تعالى أعلم.

٣٩٦ ـ مسألة: جواز صلاة مَن رأوا سوادًا وظنوه عدوًا فصلُوا صلاة الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء.

واختلفوا أيضًا في العسكر إذا رأوا سوادًا فظنوه عدوًا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء، فلعلماثنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون، وبه قال أبو حنيفة. والثانية لا إعادة عليهم، وهو أظهر قولي الشافعيّ. ووجه الأولى أنهم تبيّن لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. ووجه الشانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطثوا القبلة، وهذا أولى لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يقال: يعيدون في الوقت، فأمّا بعد خروجه فلا.

٣٩٧ ـ مسألة: بناء الخائف إذا أمن، والآمن إذا خاف.

واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن؛ فقال مالك: إن صلّى ركعة آمنًا ثم خاف ركب وبنى، وكذلك إن صلى ركعة راكبًا وهو خائف ثم أمِن نزل وبنى؛ وهو أحد قولي الشّافعي، وبه قال المزنيّ. وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنًا ثم خاف استقبل ولم يبن، فإن صلّى خائفًا ثم أمن بنى. وقال الشّافعي: يبني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله.

٣٩٨ ـ مسألة: وجوب ذكر الله إثر صلاة الخوف.

﴿ فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم ﴾ (١٠ ذهب الجمهـور إلى أن هذا الـذكـر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان،

<sup>(</sup>١) أبة ١٠٣ ـ النساء.

على أي حال كنتم؛ قِيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم، وأديموا ذكره بالتكبير و التهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال. ونظيره ﴿ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون ﴾ (١). ويقال: ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ (١) بمعنى إذا صلّيتم في دار الحرب فصلُوا على الدواب، أو قيامًا أو قعودًا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام، إذا كان خوفًا أو مرضًا، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا ﴾ (١). وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في «آل عمران»، فروي أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول: ﴿ فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم ﴾؟ قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم يستطع قائمًا فقاعدًا، وإن لم تستطع فصل على جنبك. فالمراد نفس الصلاة ؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة؛ والقول الأوّل أظهر، والله أعلم.

## ٣٩٩ ـ مسألة: صلاة الطالب والمطلوب.

واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب تبطوع، والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلي بالأرض حيثما أمكن ذلك، ولا يصليها راكب إلا خائف شديد خوفة وليس كذلك الطالب. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) آية ٥٤ ـ الأنقال.

<sup>(</sup>٣) أية ٢٣٩ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٠٣ ـ النساء.

#### بسائل صلاة الكسوف والاستسقاء

## ٤٠٠ ـ مسألة: ثبوت صلاة الكسوف والاختلاف في كيفيتها.

ذكر ابن خويزمنداد: إن هذه الآية (ا تضمّنت صلاة كسوف القمر والشمس؛ وذلك أن العرب كانت تقول أن انشمس والقمر لا يكسفان إلّا لموت عظيم، فصلى النبيّ ﷺ صلاة الكسوف.

قلت: صلاة الكسوف ثبابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما. واختلفوا في كيفيتها اختلافًا كثيرًا؛ لاختلاف الآثار، وحسبك ما في صحيح مسلم من ذلك، وهو العمدة في الباب. والله الموقّق للصواب.

## ٤٠١ ـ مسألة: من سنَّة الاستسقاء الخطبة والصلاة.

سنّة الاستسقاء الخروج إلى المصلى على الصفة التي ذكرنا، والخطبة والصلاة؛ وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج، وإنما هو دعاء لا غير. واحتج بحديث أنس الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم. ولا حجة له فيه؛ فإن ذلك كان دعاء عجلت إجابته فاكتفى به عما سواه، ولم يقصد بذلك بيان سنة؛ ولما قصد البيان بين بفعله حسب ما رواه عبد الله بن زيد المازنيّ قال: خرج رسول الله الله المصلّى فاستسقى وحول رداءه ثم صلى ركعتين. رواه مسلم.

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للفمر واسجدوا لله
 الذي خلقهن إن كنتم إياه نعبدون ﴾ الآية ٢٧ فصلت.

١٠٤ ـ مسألة: الاستسقاء يتطلّب إظهار العبودية والفقر والمسكنة.

الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطر، وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلّة مع التوبة النصوح. وقد استسقى نبينا محمد عضرج إلى المصلّى متواضعًا متذللاً متخشّعًا مترسلاً متضرعًا، وحسبك به؛ فكيف بنا ولا توبة معنا إلاّ العناد، ومخالفة ربّ العباد؛ فأنى نسقى! لكن قد قال على حديث ابن عمر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلاّ منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواه. الحديث.

#### محائل صلاة الجنائز

٤٠٣ ـ مسألة: وجوب صلاة الجنازة على الكفاية.

وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد. هـذا هو المشهـور من مـذهب العلماء: مالك وغيره، لقوله ﷺ : إنها سُنّة. ورُوِيَ عن مالك. .

٤٠٤ ـ مسألة: النهي عن الصلاة على الكفار وعدم جواز ترك الصلاة على جنائز المسلمين.

لما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلاَ تُصَلّي عَلَى أَحَدٍ مِنهُم مَاتَ أَبِدًا ﴾ " قال علماؤنا: هذا نصّ في الامتناع من الصلاة على الكفار، وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين. يؤخذ لأنه علّل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى: ﴿ إِنّهم كَفرُوا بِالله ورَسوله ﴾ "، فإذا زال الكفر وُجبت الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى: ﴿ كَلاّ إِنّهُم عَن رَبّهِم يَومئِذٍ لمحجوبون ﴾ " يعني الكفار، فدلً على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون، فذلك مثله. والله أعلم. أو تؤخذ الصلاة من دليل خمارج عن الآية، وهي الأحماديث الواردة في الباب، والإجماع. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن جمابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا فصفنا صفين، يعني رسول الله ﷺ: إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا فصفنا صفين، يعني

<sup>(</sup>١) أية ٨٤ ـ التوبة .

<sup>(</sup>٢) أية ٨٤ ـ النوبة.

<sup>(</sup>٣) أية ١٥ ـ المطففين.

النجاشيّ. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر أربع تكبيرات. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين، من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثةً عن نبيهم ﷺ قبولاً وعملًا. والحمد لله. واتفق العلماء على ذلك إلّا في الشهيد وإلّا في أهل البدع والبغاة.

٤٠٥ ـ مسألة: الإجماع على أن المولود إذا استهل صارحًا يُصلى عليه،
 والخلاف إذا لم يستهل صارحًا.

وأجمعوا على أن المولود إذا استهلّ صارخًا يُصلّى عليه؛ فإن لم يستهل صارخًا لم يُصلّ عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وغيرهم. ورُويَ عن ابن عمر أنه يُصلّى عليه؛ وقاله ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. ورُويَ عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السقط، ويقول سمّوهم واغسلوهم وكفّنوهم وحنّطوهم؛ فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم، ويتلو هذه الآية ﴿ فإنّا خَلقناكُم مِن تُرابِ - إلى - وغير مخلقة ﴾ (١٠). قال ابن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبيّن خلقه فهو الذي يسمي، وما لم يتبيّن خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يُصلّى عليه متى نفخ فيه الروح وتمّت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علي قال: وإذا استهلّ المولود ورث». الاستهلال: رفع الصوت؛ فكل مولود كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفّس فإنه يُورَّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان النّوريّ والأوزاعيّ والشّافعيّ. وأحسنه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرّك أو عطس فال ميستهل. ورُويَ عن محمد بن سيرين والشعبيّ والزهريّ وقتاذة.

٤٠٦ - مسألة: أن على المسلمين تغميض الميت، وإعلام إخوانه الصلحاء بموته والأخذ في تجهيزه بالغُسل والدّفن.

أعلم أن للموت أسبابًا وأمارات؛ فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين. أخرجه النسائي من حديث بريدة قال سمعت رسول الله على يقول: «المؤمن يموت بعرق الجبين». وقد بينًاه في «التذكرة» فإذا احتضر لُقِّنَ الشهادة؛ لقوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم لا إله إلاّ الله لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة؛ ولا يُعاد عليه منها لئلا يضجر. ويستحب «قراءة» يَس لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة؛ ولا يُعاد عليه منها لئلا يضجر. أخرجه أبو داود. وذكره ذلك الوقت؛ لقوله عليه السلام: «أقرؤوا يَس على موتاكم». أخرجه أبو داود. وذكره الأجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النبي على قال: «ما من ميت يُقرأ عنده

<sup>(</sup>١) أية ٥ ـ الحج.

سورة يَس إلَّا هوَّن عليه». فإذا قضى وتبع البصرُ الـروح ـ كما أخبـر ﷺ في صحيح مسلم ـ وارتفعت العبـادات، وزال التكليف، توجّهت على الأحيـاء أحكام؛ منهـا تغميضُه، وإعــلامُ إخوانه الصَّلحاء بموته؛ وكرهه قوم وقالوا: هـو من النعي. والأوَّل أصحَّ، وقـد بينَّاه في غيـر هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغُسل والدَّفن لثلا يُسرع إليه التغيُّــر؛ قال ﷺ لقـوم أخروا دفن ميتهم: «عجَّلوا بدفن جيفتكم»، وقال: «أسرعوا بالجنازة» الحديث، وسيأتي. فأما غسله وهي \_ الثالثة \_ فهو سُنَّة لجميع المسلمين حاشا الشهيدَ على ما تقدم. وقيـل: غسله واجب؛ قاله القاضي عبد الموهاب. والأول مذهب الكتاب، وعلى هـذين القولين الأولين العلماء. وسبب الخلاف قوله ـ عليه السلام ـ لأم عطية في غسلها ابنته زينب، على ما في كتاب مسلم. وقيل: هي أمّ كلثوم، على ما في كتاب أبي داود: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك، الحديث. وهو الأصل عنـد العلماء في غسـل الموتى. فقيـل: المراد بهذا الأمر بيانَ حكم الغسل فيكون واجبًا. وقيل: المقصود منه تعليم كيفية الغُسل فلا يكون فيه ما يدلُّ على الوجوب. قالوا ويدلُّ عليه قوله: وإن رأيتُنَّ ذلك، وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجـوب؛ لأنه فـوّضه إلى نـظرهن. قيل لهم: هـذا فيه بُعـدٌ؛ لأن ردَّك وإن رأيتنَّ إلى الأمر، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشوط إلى أقرب مذكور، وهو وأكثر من ذلك؛ أو إلى التخيير في الاعداد. وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك. وصفته كصفة غُسل الجنابة على ما هــو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات في غُسل الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده، وحكمه حكم الجُنب إذا أحدث بعد غسله.

## ٤٠٧ ـ مسألة : وجوب غسل كل الشهداء إلاّ قتيل المعترك .

إذا كان الشهيد حيًا حكمًا فيلا يُصلّى عليه، كالحي حسّا. وقيد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوريّ إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم، إلّا قتيل المعترك في قتال العدوّ خاصة، لمحديث جابر قال: قال النبيّ ﷺ: «ادفنوهم بدمائهم» يعني يوم أحد ولم يغسلهم، رواه البخاريّ. وروى أبو داود عن ابن عبّاس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال أحمد وإسحنق والأوزاعيّ وداود بن علي وجماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وابن عليّة. وقال سعيد بن المسيب والحسن: يغسلون. قال أحدهما: إنما لم تغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك. قال أبو عمر: ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري، وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علّة، لأن كل واحد منهم كان له وليّ يشتغل به ويقوم بأمره. والعلّة في غسل شهداء أحد علّة، لأن كل واحد منهم كان له وليّ يشتغل به ويقوم بأمره. والعلّة في

ذلك \_ والله أعلم \_ ما جاء في الحديث في دمائهم وأنها تأتي يوم القيامة كريح المسك، فبالا أن العلّة ليست الشغل كما قبال من قال في ذلك وليس لهذه المسألة مدخل في القياس. والنظر، وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي نقله الكافة في قتلى أحد لم يغسلوا. وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله \_ عليه السلام \_ في شهداء أحد وأنا شهيد على هؤلاء يوم التيامة، قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا يشركهم في ذلك غيرهم. قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ، والقول بترك غسلهم أولى، لثبوت ذلك عن النبي على في عمد قتل أحد وغيرهم. وروى أبو داود عن جابر قبال: رمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله على الله .

## ٤٠٨ ـ مسألة: من قَتل مظلومًا يجب غسله.

واختلفوا فيمن قُتل مظلومًا كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك؛ فقال أبو حنيفة والنَّوريِّ: كل من قُتِل مظلومًا لم يغسل، ولكن يُصلِّى عليه وعلى كل شهيد، وهو قول سائر أهل العراق. ورووا من طريق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان، وكان قتل يـوم الجمل: لا تنزعوا عني ثـوبًا ولا تغسلوا عني دمًا. ورُويِّ عن عمّار بن يـاسر أنـه قال مثـل قول زيـد بن صوحان. وقتل عمّار بن ياسر بصفين ولم يغسله علي. وللشافعيَّ قولان:

أحدهما: يُغسل كجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب، وهذا قول مالك. قال مالك: لا يغسل من قتله الكفار ومات في المعترك. وكل قتيل غير قتيل المعترك - قتيل الكفار - فإنه يغسل ويُصلى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -. والقول الآخر للشافعي - لا يغسل قتيل البغاة. وقول مالك أصح، فإن غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة. فواجب غسل كل ميت إلاً من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة. وبالله التوفيق.

# ٤٠٩ ـ مسألة: من صبحه العدو في منزله وهو لا يعلم فقتِل فحكمه حكم قتيل المعترك.

العدو إذا صبّع قومًا في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك، أو حكم سائر الموتى؛ وهذه مسألة نزلت عندنا بقرطبة أعاذها الله: أغار العدو ـ قصمه الله ـ صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة و الناس في أجرانهم على غفلة، فقتل وأسر، وكان من جملة من قتل والدي ـ رحمه الله ـ، فسألت شيخنا المقرىء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال: غسّله وصل عليه، فإن أباك لم يُقتل في المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن

ربيع بن أبي فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن على بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلت. ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في «التبصّرة» لأبي الحسن اللخميّ وغيرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته، وكنت دفنته بدمه في ثيابه.

# ١٠٠ ـ مسألة: وجوب التكفين واستحباب الوتر في الكفن.

والتكفين واجب عند عامّة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامّة العلماء، إلا ما حُكِيَ عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلاً أو كثيرًا. فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد ـ إن كان عبدًا ـ أو أب أو زوج أو ابن؛ فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعين منه بتعيين الفرض سَتر العورة؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعمّ جميع الجسد غطّى رأسه ووجهه؛ إكرامًا لوجهه وسترًا لما يظهر من تغيّر محاسنه.

# ٤١١ ـ مسألة: حكم الصلاة على الشهيد.

وأما الصلاة عليهم أن فاختلف العلماء في ذلك أيضًا، فذهب مالك والليث والشّافعي وأحمد وداود إلى أنه لا يُصلَّى عليهم، لحديث جابر قال: كان النبي الله يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيّهما أكثر أخذًا للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسّلوا ولم يصلَّ عليهم. ورووا آثارًا كثيرة ولم يصلً عليهم. ورووا آثارًا كثيرة أكثرها مراسيل أن النبي على على حمزة وعلى سائر شهداء أُحد.

# ٤١٢ ـ مسألة : جواز الصلاة على الغائب.

قال قتادة: نزلت (٢) في النجاشي، وذلك أنه لما مات دعا النبي المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة، فقالوا: كيف نصلي على رجل مات؛ وهو يصلي لغير قبلتنا - وكان النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية ـ يصلي إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية، ونزل فيه: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهِلِ الكتابِ لَمِنْ يَوْمِنْ بِاللهِ ﴾ (٢). فكان هذا عذرًا للنجاشي؛ وكانت صلاة النبي على عليه باصحابه سنة

<sup>(</sup>١) أي الشهداء.

<sup>(</sup>٢) أي قوله تعالى: ﴿ ولله المشرق والمغرب فأينما تُولُوا فثم وجه الله ﴾ الآية ١١٥ ــ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ٩٩ ـ آل عمران.

تسع من الهجرة. وقد استدلَّ بهذا من أجاز الصلاة على الغائب، وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه السرجل من خسراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات؛ فيقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصلي لكم؛ فيقوم فيصلي عليه بنا، وذلك بعد ستة أشهر من المدة، وبينه وبين بلده ستة أشهر.

والأصل عندهم في ذلك صلاة النبي على النجاشي: وقال علماؤنا ـ رحمة الله عليهم ـ: النبي على بذلك مخصوص لثلاثة أوجه؛ أحدها: أن الأرض دحيت له جنوبًا وشمالًا حتى رأى نعش النجاشي كما دحيت له شمالًا وجنوبًا حتى رأى المسجد الأقصى . قال المخالف: وأي فائدة في رؤيته! وإنّما الفائدة في لحوق بركته . .

الثناني: أن النجاشي لم يكن لنه هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. المخالف: هذا محال عادة! ملك على دين لا يكون له أتباع والتأويل بالمحال محال.

الثالث: أن النبي ﷺ إنما أراد بالصلاة على النجاشيّ إدخال السرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيًا وميتًا. قبال المخالف: بـركة المدعاء من النبيّ ﷺ على النجاشيّ أنه علم أن النجاشيّ ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثر، فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه.

قلت: والتأويل الأول حسن؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على مرئي حاضر، والغائب ما لا يرى. والله تعالى أعلم.

#### ٤١٣ ـ مسألة: كيفية صلاة الجنازة.

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك، وكذلك أبو حنيفة والتّوري، لقوله على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. وذهب الشافعي وأحمد وإسحنق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة، لقوله عليه السلام: «إلا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» حملاً على عمومه. وبما خرّجه البخاريّ عن ابن عبّاس وصلّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنّة. وخرّج النسائيّ من حديث أبي أمامة قال: السنّة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمّ القرآن مخافته، ثم يكبّر ثلاثًا، والتسليم عند الأخرة. وذكر محمد بن نصر المروزيّ عن أبي أمامة أيضًا قال: السنّة في الصلاة على الجنائز أن تكبّر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلّي على النبيّ على البناس: وهذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأصوليين ثم يسلم. قال شيخنا أبو العباس: وهذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند. والعمل على حديث أبي أمامة أولى، إذ فيه جممٌ بين قوله عليه السلام: «لا

صلاة» وبين إخلاص الـدعاء للميت. وقـراءة الفاتحـة فيها إنمـا هي استفتاح للدعـاء. والله أعـٰـم.

## ٤١٤ ـ مسألة: عدد التكبيرات في صلاة الجنازة.

والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع. قال ابن سيرين: كان التكبير ثلاثًا فزادوا واحدة. وقالت طائفة: يكبّر خمسًا، ورُوِيَ عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن عليّ: ست تكبيرات. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات والمعوّل عليه أربع. روى الدَّارقطنيّ عن أُبيّ بن كعب أن رسول الله ﷺ قال: «إن الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعًا وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم».

# ٤١٥ ـ مسألة: قيام الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة في صلاة الجنازة.

وسنّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، لما رواه أبو داود عن أنس وصلّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله على يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبّر أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه مسلم عن سَمُرة بن جُندُب قال: صلّيت خلف النبي على على أم كعب ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله على للصلاة عليها وسَطها.

## ٤١٦ ـ مسألة: وجوب الإسراع في المشي بالجنازة.

فالحكم الإسراع في المشي؛ لقوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنازة فإن تَكُ صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». لا كما يفعله اليوم الجهال في المشي رويدًا، والوقوف بها المرة بعد المرة، وقراءة القرآن بالالحان إلى ما لا يحلّ ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم. روى النّسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدّثنا خالد قال: أنبأنا عُبينة بن عبد الرحمن قال: حدّثني أبي قبال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رويدًا رويدًا، بارك الله فيكم! فكانوا يدبّون دَبيبًا، حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر - رضي بارك الله فيكم! فكانوا يدبّون دَبيبًا، حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر - رضي خلوا! فوالذي أكرم وَجة أبي القاسم على لقد رأيتنا مع رسول الله وأنّا لنكاد نرمل بها خلوا! فوالذي أكرم وَجة أبي القاسم في لقد رأيتنا مع رسول الله وأنّا لنكاد نرمل بها الجنازة فقال: «دون الخبب إن يكون خيرًا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، الجنازة فقال: «دون الخبب إن يكون خيرًا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، الجنازة فقال: «دون الخبب إن يكون خيرًا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار،

الحديث. قال أبو عمر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجية قليلاً، والعجلة أحبّ إليهم من الإبطاء. ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفه الناس ممّن يتبعها. وقال إبراهيم النخعي. بطؤوا بها قليلاً ولا تدبّوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأوّل قوم الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي، وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق.

والأصل في هذا قصة مُصعب بن عُمير، فإنه تَرك يوم أحد نمرة كان إذا غُطِّي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غُطِّي رجلاه خرج رأسه؛ فقال رسول الله ﷺ: وضَعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، أخرج الحديث مسلم. والوتر مستحب عند كافة العلماء في الكفن؛ وكلهم مجمعون على أن ليس فيه حدّ. والمستحبّ منه البياض؛ قال ﷺ: والبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه أبو داود. وكُفّن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كُرسُف. والكفن في غير البياض جائز إلّا أن يكون حريرًا او خزًا. فإن تشاح الورثة في الكفن قُضي عليهم في مثل لباسه في جُمعته وأعياده؛ قال ﷺ: وإذا كفّن أحدُكم أخاه فليحسن كفنه، أخرجه مسلم. إلّا أن يوصي باقل من ذلك. فإن أوصي بسرف قيل: يبطل الزائد. وقيل: يكون في الثلث. والأوّل أصح، لقوله تعالى: ﴿ ولا تُسرفوا ﴾. وقال أبو بكر: إنه للمهلّة. فإذا فُرغ من غسله وتكفينه ووُضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي:

## ٤١٧ ـ مسألة: استحباب الدعاء للميت عند دفنه.

روى ابن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللّحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ﷺ، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، وصعّد روحها ولقها منك رضوانًا. قلت: يابن عمر أشيء سمعته من رسول الله ﷺ ورُوِي أم قلته برأيك؟ قال: إني إذًا لقادر على القول! بل شيء سمعته من رسول الله ﷺ. ورُوِي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ صلّى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثًا.

## ٤١٨ £ ـ مسألة: فرض مواراة الميت على الكفاية .

بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية الموارة، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمُ الله الغراب فعلى الغراب في المواراة سنّة باقية في الخلق، فرضًا على جميع المناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه على الباقين. وأخص الناس به الاقربه ن الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه على الباقين. وأخص الناس به الاقربه ن

الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم ساثر المسلمين. وأما الكفّار فقد روى أبـو داود عن على قال: قلت للنبي على أب عمّك الشيخ الضال قد مات؛ قال: واذهب فوارِ أباك التراب ثم لا تحدّثن شيئًا حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجثته فأمرني فاغتسلت ودعا لى.

٤١٩ ـ مسألة: وجوب الدُّفن في التراب ودسَّه وستره.

وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لقوله تعالى: ﴿ فبعث الله ضرابًا يبحث في الأرض لمُريه كيف يواري سوءة أخيه ﴾(١).

#### ٤٢٠ ـ مسألة. استحباب اللّحد على الشق.

ثم قيل: اللّحد 'فضل من الشّق؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله ﷺ فإن النبيّ ﷺ لما توفي كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد؛ فقالوا: أيّهما جاء أولَ عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله ﷺ؛ ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه، وأخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشق. واللحد هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة، يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب؛ قال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدًا وانصبّوا عليّ اللبن نصبًا كما صنع برسول الله ﷺ. أخرجه مسلم. وروى ابن ماجة وغيره عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا».

## ٤٢١ ـ مسألة: جواز الدفن في التابوت، وكراهية الآجر في اللحد.

أما الجائزة ـ فالدفن في التابوت؛ وهو جائز لا سيما في الارض الرخوة. وروي أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر. وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى في رَكِيَّة مخافة أن يُعْبَد، وبقي كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين؛ فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحنق عليه السلام. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقياص أنه قبال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا لي لحدًا وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا؛ كما صُنع برسول الله ﷺ. اللحد: هو أن يشق في الأرض ثم يحضر قبر آخر في جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صلبة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن. وهو أفضل عندنا من الشق؛ لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله ﷺ.

<sup>(</sup>١) آية ٣١ ـ المائدة.

وقال الشافعي: لا باس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الأجر لإحكام البناء، والقبر وما فيه لِلْبَلى، فلا يليق به الإحكام. وعلى هذا يسوى بين الحجر والأجر. وقيل إن الأجر أثر النار فيكره تفاؤلًا؛ فعلى هذا يفرق بين الحجر والأجر. قالوا: ويستحبّ اللّبِن والقَصَب لما رُوِيَ أنه وُضع على قبر النبي وَ الله عُور اتخاذ التابوت في بلادهم الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفي رحمه الله أنه جوّز اتخاذ التابوت في بلادهم لرخاوة الأرض. وقال: لو اتّخذ تابوت من حديد فلا باس به؛ لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت، ويُجعل اللّبِن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد.

قلت: ومن هـذا المعنى جَعْل القـطيفة في قبـر النبيّ ﷺ؛ فإن المـدينة سَبِخـة، قـال شُقْران: أنا والله طرحت القطيفـة تحت رسول الله ﷺ في القبـر. قال أبـو عيسى الترمـذيّ: حديث شقران حديث حسن غريب.

## ٤٢٢ ـ مسألة: تحريم تجصيص القبر والقعود عليه والبناء.

وروى مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبـر وأن يُقعَد عليـه وأن يبني عليه. وخرجه أبو داود والترمذي أيضًا عن جابـر قال: نهى رســول الله ﷺ أن تُجَصُّص القبور وأن يُكتب عليها وأن يُبنى عليها وأن تُوطأ. قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحيح عن أبي الهيَّاج الأسدي قال: قال لي عليَّ بن أبي طالب: ألَّا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: ألَّا تدع تمثالًا إلَّا طمسته ولا قبرًا مُشْـرِقًا إلَّا سـويته ـ في روايــة ـ ولا صورة إلَّا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمـذي. قال علماؤنا: ظـاهره منبع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة. وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد ﷺ وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ـ على ما ذكر مالك في الموطأ ـ وقبر أبينــا آدم ﷺ؛ على ما رواه الدَّارقـطنيُّ من حديث ابن عبـاس. وأما تعليــة البناء الكثيـر على نحو مــا كانت الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا فذلك يُهدَم ويـزال؛ فإن فيـه استعمال زينـة الدنيـا في أول منازل الأخرة، وتشبَّهًا بمن كان يعظُّم القبور ويعبـدها. وبـاعتبار هـذه المعاني وظـاهر النهي ينبغي أن يُقال: هو حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قـدر شبر؛ مـأخوذ من سنــام البعير. ويرشُّ عليه بالماء لئلًّا ينتثر بالريح. وقال الشافعيُّ لا بأس أن يطين القبر. وقــال أبو حنيفــة: لا يجصُص القبير ولا يطيّن ولا يُسرفع عليه بناء فيسقط. ولا بـأس بـوضـع الأحجـار لتكـون علامة؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدَّثنا مسدَّد حدَّثنا نـوح بن دُرَّاج عن أَبَان بن تُغْلِب عن

جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تزور قبىر حمزة بن عبيد المطّلب كل جمعة وعلّمته بصخرة؛ ذكره أبو عمر.

٤٢٣ ـ مسألة: استحباب سعة القبر وإحسانه.

ويستحبّ في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواء ابن ماجة عن هشام بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله 整: قاحفروا وأوسعوا وأحسنوا». ورُوِيَ عن الأدرع السلميّ قال: جئت ليلة أحرس النبيّ ﷺ؛ فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبيّ ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ: هذا مراء؛ قال: فمات بالمدينة ففزعوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال رسول الله ﷺ: وارفقوا به رفق الله به إنه كان يحبّ الله ورسوله، قال: وحضر حفرته فقال: وأوسعوا له وسع الله عليه، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله لقد حزنت عليه؟ فقال: وأجل إنه كان يحبّ الله ورسوله، أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن معيد بن أبي سعيد. قال أبو عمر بن عبد البر: أدرع السلميّ روى عن النبيّ ﷺ حديثًا واحدًا، وروى عنه النبيّ ﷺ حديثًا واحدًا، وروى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس بن عامر بن غنّم بن عديّ بن النجّار الأنصاريّ، كان يسمى في الجاهلية شهابًا فغيّر النبيّ أله اسمه فسمّاه هشامًا، واستشهد أبوه عامر يوم أحد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذكر هذا في كتاب الصحابة.

٤٢٤ - مسألة: جواز زيارة القبور للرجال، وللقواعد من النساء، وحرمتها على الشواب من النساء.

لم يأتِ في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة (١)، وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر الأمل والمزهد في المدنيا وترك الرغبة فيها. قال النبي ﷺ: «كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزمّد في المدنيا وتذكّر الآخرة» رواه ابن مسعود؛ أخرجه ابن ماجة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «فإنها تذكّر الآخرة». قال هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أمن زوّارات القبور. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ﷺ في زيارة القبور؛ فلمّا رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة في رخعة الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن أبيها أبي المناه المناه

<sup>(</sup>١) أي سورة التكاثر.

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، ملختلف فيه للنساء. أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك. وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: «زوروا القبور» عام . وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساه فلا يحل ولا يجوز. فبينا الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتن وبالعكس؛ فيرجع كل واحد من الرجال والنساه مازورًا غير ماجور. والله أعلم.

## ٤٢٥ ـ مسألة: آداب زيارة المقابر.

قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلامل القَهر إلى طاعة ربُّه، أن يُكتُسر من هـاذمّ اللذَّات، ومُفــرِّق الجـمــاعــات، ومُـوتِم البنين والبنيات، ويــواظب على مشاهدة المحتَضرين، وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمور، ينبغي لمن قسا قلبه ولزمه ذبه أن يستعين بها على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فبإن انتفع بالإكشار من ذكر الموت، وانجلت به قساوة قلبه فـذاك، وإن عـظُم عليـه ران قلبـه واستحكمت فيه دواعي الذنب؛ فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أمنوات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير، وقائم على مقام التخويف والتحذير. وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبـر من مات من المسلمين معـاينة · ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأوّل؛ قال ﷺ: «ليس الخبر كـالمعاينــة». رواه ابن عباس. فأما الاعتبار بحال المحتَضرين فغير ممكن في كل الأوقات، وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات. وأما زيارة القبور فوجودها أسرع، والانتفاع بهـا أليق وأجدر. فينبغي لمن عـزم على الزيـارة أن يتأدَّب بـآدابها، ويُحضـر قلبَه في إتيـانها، ولا يكــون حـظَّه منهــا التطواف على الأجداث فقط؛ فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة. ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصد بزيارته وجمه الله تعالى وإصلاح فساد قلب، أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعاء، ويتجنّب المشي على المقابر والجلوس عليها، ويسلّم إذا دخل المقابر، وإذا وصل إلى قبر ميِّته الذي يعرفه سلَّم عليه أيضًا، وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في زيارته كمخاطبته حيًّا، ولو خاطبه حيًّا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك هنهنـًا. ثم يعتبر ممن صــار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، بعد أن قاد الجيوش والعساكر، ونافس الأصحاب والعشائر، وجمع الأموال والذخائر، فجاءه المموت في وقت لم يحتسبه، وهمول لم يرتقبه. فليتأمّل الزائر حال من مضى من إخوانه، ودَرّج من أقرانه اللذين بلغوا الأمال وجمعوا الأموال؛ كيف انقطعت آمالهم، ولم تُغنِ عنهم أموالهم، ومحما التّراب محماسنَ وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمّل من بعدهم نساؤهم، وشمل دُلّ اليتم أولادَهم، واقتسم غيرُهم طريفهم وتلادهم، وليتذكر تردّدهم في المآرب، وحرصهم على نيل المطالب، وانخداعهم لمواتاة الأسباب، وركونهم إلى الصحة والشباب. وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وأنه لا بدّ صائر إلى مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان متردّدًا في أغراضه، وكيف تهدّمت رجلاه، وكان يتلذّذ بالنظر إلى ما خوّله وقد سالت عيناه، ويصول ببلاغه نطقه وقد أكل الدود لسانه، ويضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه، وليتحقق أن حاله كحاله، ومآله كمآله. وعند هذا التذكير والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية، ويُقبل على الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه، ويُقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه وتخشع جوارحه.

#### ٣ ـ كتاب الزكاة

٢٦٤ ـ مسألة: شروط وجوب الزكاة.

قال ابن خُويرِمنداد: تضمنت هذه الاية (١) زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحوّل، ونصاب سليم من الدين. والنصاب مائتا درهم أو عشرون ديناراً. أويكمل أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا. وإنما قلنا إن الحرية شرط، فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن الإسلام شرط، فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة، ولأن الله تعالى قال: ﴿ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ﴾ (١) فخوطب بالكافر لا تلحقه طهرة، وإنما قلنا إن الحول شرط، فلأن النبي على قال: «ليس في مالي نخول عليه الحول». وإنما قلنا إن النصاب شرط، فلأن النبي على قال: «ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة». ولا يُراعَى كمال النصاب في أوّل الحول، وإنما يُراعى عند آخر الحول، لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل. يدلّ على هذا أن مَن كانت معه مائتا درهم فتَجَر فيها فصارت آخر الحول ألفاً أنه يؤدّي زكاة على هذا أن مَن كانت معه مائتا درهم فتَجَر فيها فصارت آخر الحول ألفاً أنه يؤدّي زكاة الألف، ولا يستأنف للربح حولاً. فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح، كان صادراً عن نصاب أو دونه. وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم، فتوالدت له رأسَ الحول ثم مائت الأمهات إلا واحداً منها، وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تُخرَج عنها.

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ يَا آيَهَا الذِّينَ آمنوا إِن كثيراً مِن الأحبار والرهبان ليأكلون أمنوال الناس بالباطل ويصدّون
عن سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ الآية
٣٤ ـ التوبة.

<sup>(</sup>٢) آية ٤٣ ـ البقرة

٤٢٧ ـ مسألة: وجوب إخراج الطيّب للصدقـة والنهي عن أخذ الجعـرور ولون حبيق في الصدقة.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَيَمُّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾(١)، تيمّموا معناه تقصدوا.

ودلّت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث. وروى النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها: ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ (٢) ، قال: هو الجُعرُور ولَوْن حُبَيْق، فنهى رسول الله ﷺ أن يؤخذا في الصدقة. وروى الدارقطني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة فجاء رجل من هذا السُّحل بكبائس قال سفيان: يعني الشيص فقال رسول الله ﷺ: ومن جاء بهذا ١٤٠٤ وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت: ﴿ ولا تيمموا الخبيث من منه تنفقون ﴾ (٣). قال: ونهى النبي ﷺ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري: لونين من تمر المدينة وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصحّحه.

# ٤٢٨ ـ مسألة: المال الذي أدّيت زكاته لا يسمى كنزاً وإن كثر.

واختلف العلماء في المال الذي أديت زكاتُه هل يسمى كنزاً أم لا، فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضَّحَا عن جعدة بن هُبرة عن علي رضي الله عنه، قال علي: أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته. ولا يصحّ. وقال قوم: ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر: ما أديّ زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكلّ ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر، وهو الصحيح. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عنه: «مَن آناه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مُثل له يوم القيامة شُجاعاً أقْرَع له زِبِيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلهزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالكُ أنا كنزك من تلا ﴿ وَلا يَحسبنَ الّذِينَ يَبخُلُونَ ﴾ (٤) الآية. وفيه أيضاً عن أبي ذرّ، قال: انتهيت إليه عيني النبي على قال: ووالذي نفسي بيده أو الذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدّي حقها إلاّ أتي بها يوم القيامة أعظم مَا تكون وأسمنَه تَطَوّه بأخفافها وتنظِحه بقرونها كلما جازت أخراها رُدّت عليه أولاها حتى يُقضَى بين الناس». فدلّ دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. وقد أولاها حتى يُقضَى بين الناس». فدلّ دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. وقد بين ان عمر في صحيح البخاري هذا المعنى. قال له أعرابيّ: أخبرني عن قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) أية ٣٦٧ ـ البقرة. (٢) آية ٣٦٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٦٧ ـ البقرة. (٤) أية ١٨٠ ـ آل عمران.

﴿ والذين يكنزون الذّهب والفضة ﴾ (١٠) قال ابن عمر: مَن كنزها فلم يؤدّ زكاتها فـويل ك، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنـزلت جعلها الله طُهـراً للأمـوال. وقيل: الكنـز ما فضل عن الحاجة. رُويّ عن أبي ذرّ، وهو مما نقل من مذهبه، وهو من شدائـده ومما انفـرد به رضى الله عنه.

قلت: ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوِيَ عن أبي ذرّ في هذا، ما رُوِيَ أن الآية (٢) نزلت في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله على عن كفايتهم، ولم يكن في بيت المال ما يشبعهم، وكانت السُّنون الجوائح هاجمة عليهم. فنهوا عن إمساك شيء من المال إلاّ على قدر الحاجة، ولا يجوز ادّخار الذهب والفضة في مثل هذا الوقت. فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب على في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، ولم يوجب الكل، واعتبر مدة الاستنماه، فكان ذلك منه بياناً على. وقيل: الكنز ما لم تؤدّ منه الحقوق العارضة، كفَكَ الاسير وإطعام الجائع وغير ذلك. وفيل: الكنز لغة المجموع من النقدين، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. وقيل المجموع منهما ما لم يكن حلياً، لأن الحليّ مأذون في اتخاذه ولا حَقّ فيه. والصحيح ما بدأنا بذكره، وأن ذلك كله يسمّى كنزاً لغة وشرعاً. والله أعلم.

#### ٤٢٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في زكاة الحلي.

واختلف العلماء في زكاة الحليّ، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحنق وأبو تُور وأبو تُور وابو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعي بالعراق، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال: استخير الله فيه. وقال النُّوريِّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيِّ: في ذلك كله الزكاة. احتج الأولون فقالوا: قصدُ النَّماه يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك قطع النَّماه في الذهب والفضة باتخاذهما حليّسا للقِنية يسقط الزكاة. احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرق بين حليّ وغيره. وفرق الليث بن سعد فاوجب الزكاة فيما صنع حليًا لِيفرّ به من الزكاة، وأسقطها فيما كان منه يلبس ويُعار. وفي المذهب في الحليّ تفصيل، بيانه في كتب الفروع.

<sup>(</sup>١) أية ٣٤ ـ التوبة.

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ والمذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في صبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ الأينة
 ٣٤ ـ التوبة.

#### ٤٣٠ ـ مسألة : زكاة النبات والممعادن والركاز .

قوله - تعالى -: ﴿ وَمِمّا أَخْسِرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ (١) يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية. أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة وارضي الله عنها - قبالت: جرت السُّنة من رسول الله على المحنطة والشعير والتمر والزبيب. زكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة. وقد احتج قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى: ﴿ ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ وأن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وفي سائر الأصناف، ورأوا ظاهر الأمر الوجوب. وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قبال: «العجماء جرحها جُبار والبشر جُبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». قال علماؤنا: لما قال على: «وفي الركاز الخمس» دلّ على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز، لأنه على قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة، ولوكان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس، فلما قال: «وفي الركاز الخمس» علم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه، والله أعلم.

والركاز أصله في اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر، وهو عند سائر الفقهاء كذلك، لأنهم يقولون في النّدرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا تُنال بعمل ولا بسعي ولا نصب، فيها الخمس، لأنها ركاز. وقد رُوِيَ عن مالك أن النّدرة في المعدن حكمها حكم ما يتكلّف فيه العمل معا يستخرج من المعدن في الركاز، والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. وروى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جدّه عن أبي هريرة قبال: سُئِلَ رسول الله على عن الركاز قال: والذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض، عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث، ذكر ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وقد رُوِيَ من طريق أخرى عن أبي هريرة ولا يصحّ، ذكره الدارقطني. ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضاً لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللَّقطة.

٤٣١ ـ مسألة: وجوب الخمس في الركاز إذا وُجد.

واختلفوا في حكم الركاز إذا وُجِدَ، فقال مالك: ما وَّجِـدَ من دفن الجاهليـة في أرض

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا انفقوا من طبّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. . . ﴾
 الآية ٢٦٧ ـ البقرة.

العرب أو في فيافي الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجده وفيه الخمس، وأما ما كان في أرض الإسلام فهو كاللقطة. قال: وما وُجِدَ من ذلك في أرض العَنْـوة فهـو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده، وما وُجِدَ من اذلك في أرض الصلح فيإنه لأهــل تلك البلاد دون الناس، ولا شيء للواجد فيه إلاّ أن يكون من أهل الدار فهو له دونهم. وقيل: بل هو لجملة أهل الصلح. قال إسماعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة مَن قاتله وأخذ ماله، فكان له أربعة أخماسه. وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازاً: إن فيه الخمس ثم رجع فقال: لا أرى فيه شيئاً، ثم آخر ما فرّقناه أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح لعموم الحديث وعليه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يـوجد في الـدار: إنـه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس. وخالفه أبو يوسف فقال: إنــه للواجد دون صــاحب الدار، وهو قول النُّوري. وإن وجد في الفلاة فهـو للواجد في قـولهم جميعاً وفيـه الخمس. ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة، وسواء عندهم أرض العرب وغيرها، وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجاً وله أن يعطيه للمساكين. ومن أهل المدينة وأصحاب مالك مَن لا يفرّق بين شيء من ذلك وقالـوا: سواء وجــد الركــاز في أرض العنوة أو في أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن مُلَّكُاً لأحد ولم يدعــه أحد فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث، وهو قـول الليث وعبد الله بن نـافع والشافعي وأكثر أهل العلم.

## ٤٣٢ ـ مسألة: الاختلاف في ما يوجد من المعادن ويخرج منها.

وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها فاختلف فيه، فقال مالك وأصحابه: لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالاً ذهباً أو خمس أواق فضة، فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نيل؛ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدىء فيه الزكاة مكانه. والركاز عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولاً. قال سخنون في رجل له معادن إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكّى إلا عن مائتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحد. وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض ويزكّى الجميع كالزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المعدن كالركاز، فما وُجِد في المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد منهما، فمن حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكّاه لتمام الحول إن أتى عليه الحول وهو نصاب عنده، هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. فإن عنده من ذلك ما تجب فية الزكاة ضمّه إلى ذلك وزكّاه. وكذلك عندهم كل فائدة تضمّ

في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكَّى لحـول الأصل، وهـو قول الشُّوري. وذكر المـزنى عن الشافعي قال: وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال المنزني: الأولى به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يـزكَّى بحولـه بعد إخـراجه. وقـال الليث بن سعد: ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف بــه حولًا، وهــو قال الشافعي فيما حصَّله المزني من مذهبه، وقـال به داود وأصحـابه إذا حـالٌ عليها الحـول عند مالك صحيح الملك، لقوله ﷺ: ومن استفاد مالًا فيلا زكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي والدارقطني. واحتجوا أيضاً بما رواه عبد البرحمن بن أنعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ أعطى قــوماً من المؤلِّفة قلوبهم ذُهيبة في تــربتها، بعثهـا عليّ ــرضي الله عنه ـ من اليمن. قال الشافعي: والمؤلِّفة قلوبهم حقَّهم في الـزكـاة، فتبيَّن بـذلـك أن المعادن سُنتُها سُنَّة الزكاة. وحجَّة مالك حـديث عن ربيعة بن أبي عبــد الرحمن أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة. وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتجُّ بمثله أهــل الحديث، ولكنه عمل أبيه. ذكره البزار، ورواه كُثَيِّر بن عبد الله بن عمرو بن عـوف عن أبيه عن جـدّه عن النبي ﷺ أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القَبْليَّة جَلْسِيِّهـا وغَوْرِيِّهـا. وحيث يصلح للزرع من قَدْس ولم يُعطه حقُّ مسلم، ذكره البـزار أيضاً، وكُثيِّر مُجمِع على ضعف. هذا حكم مـا أخرجتـه الأرض.

٤٣٣ ـ مسألة: زكاة الذهب.

وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين ديناراً قيمتها ماثتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة ، على حديث عليّ ، أخرجه الترمذي عن ضمرة والحارث عن عليّ . قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحنق ، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً . وقال الباجي في المنتقى : وهذا الحديث ليس إسناده هناك ، غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه ، والله أعلم . ورُوِي عن الحسن والتوري ، وإليه مال بعض أصحاب داود بن عليّ على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً . وهذا يردّه حديث عليّ وحديث ابن عمر وعائشة أن النبيّ على كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، ومن الأربعين ديناراً ، على هذا جماعة أهل العلم إلاّ من ذُكر .

٤٣٤ ـ مسألة : وجوب الزكاة في مائتي درهم من فضة مضروبة .

وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون درهماً، فإذا ملك الحرّ المسلم ماثتي درهم من

فضة مضروبة ـ وهي الخمس أواق المنصوصة في الحديثا ـ حولاً كاملاً فقد وجبت عليه صدقتها، وذلك ربع عشرها خمسة دراهم. وإنما اشترط الحول لقوله عليه السلام: «ليس في مال زكاةً حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي. وما زاد على المائتي درهم من المورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشرة قل أو كثر، هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي ليّلَى والنّوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد. ورويّ ذلك عن عليّ وابن عمر. وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً، فإذا بلغتها كان فيها درهم ذلك ربع عشرها. هذا قول سعيد بن المسبب والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والزّهري ومكحول وعمرو بن دينار وأبي حنيفة.

#### 840 ـ مسألة: ركاة الإبل.

اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذُّودٍ من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت حمسـاً ففيها أشــاة. والشاة تقع على واحــدة من الغنم، والغنم الضأن والمعــز جميعــاً. وهــذا أيضاً اتفاق من العدماء أنه ليس في خمس إلّا شاة واحدة، وهي فريضتها. وصدقة المواشي مبيَّنـة في الكتاب الذي كتب الصدّيق لانس لمّا وجّهه إلى البحرين، أخرجه البخاري وأبـو داود والدارقُطني والنَّسائي وابن ماجة وغيرهم، وكله متَّفق عليه، والخلاف في موضعين، أحدهما في زكاة الإبل، وهي إذا بلغت إحدى وعشرين وماثة فقال مالك: المصدِّق بـالخّيار إن شــاء أخذ ثلاث بنات لَبُون، وإن شاء أخذ حِقَّتين. وقال ابن القاسم: وقال ابن شهاب فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حِقّة وابنتنا لبون. قبال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك. وأما الموضع الثاني فهـو في صدقـة الغنم، وهي إذا زادت على ثلثماثة شاةٍ وشاةٍ، فإن الحسن بن صالح بن حَيِّ قال: فيها أربع شِياه. وإذا كانت أربعمائة شـَاةٍ وشاة ففيهـا خمس شِياه، وهكـذا كلما زادت، في كـل ماثـةٍ شاةً. ورُويّ عن إبراهيم النخيي مثله. وقال الجمهور: في ماثتي شاة وشاةٍ ثلاث شِياه، ثم لا شيء فيها إلى اربعمائةٍ فيكون فيها أربع شِياه، ثم كلما زادت مائة ففيها شاة، إجماعاً واتفاقاً. قال ابن عبد البرِّ: وهذه مسألة وهِمَ فيها ابن المنـذر، وحكى فيها عن العلمـاء الخطأ، وخلط وأكثـر الغلط.

#### ٤٣٦ ـ مسألة: زكاة البقر.

لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه أبو داود

والترمذي والنسائي والدارقُطني ومالك في مُوطَّنه وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. قال ابن عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. وممّن أسنده بَقِيّة عن المسعودي عن الحكم عن طاوس. وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن عُمارة عن الحكم كما رواه بقيّة عن المسعودي عن الحكم، والحسن مجمّع على ضعفه. وقد رُوي هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس، ذكره عبد الرازق قال: أخبرنا معمر والنّوري عن الأعمش عن أبي واثل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله علي إلى اليمن، فأمره أن ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن أربعين مُينة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله مَعافر، ذكره الدّارقطني وأبو عيسى الترمذي وصحّحه. قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن عيسى الترمذي وصحّحه. قال أبو عمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي علي وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مُينة، إلاّ شيء رُوي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُّهري وقتادة، فإنهم يوجبون في كل خمس من البقر شأة إلى ثلاثين.

# ٤٣٧ ـ مسألة: لا يجوز أن يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.

أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرّف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة، وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحلّ له التحيّل ولا النقصان، ولا أن يفرق بين مجتمع، ولا أن يجمع بين متفرّق. وقال مالك: إذا فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول، أخذاً منه بقوله عليه السلام: وخشية الصَّدقة، وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول، ولا يتوجّه إليه معنى قوله: وخشية الصَّدقة، إلا حينتذ. قال ابن العربي: سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره من المال، فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كيرت سني، وضعفت قوتي، من المال، فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كيرت سني، وضعفت قوتي، جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك، وأما المال فأيّ رغبة لنا فيه ما دمن حيّاً، أنت ومالك لنا، فخذه إليك، ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه، فيردّه الى موضعه، يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع، والجمع بين المتفرّق، وهذا خطب عظيم، وقد صنّف البخاريّ رضي الله عنه في المعتمع، والجمع بين المتفرّق، وهذا خطب عظيم، وقد صنّف البخاريّ رضي الله عنه في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: وكتاب الحيّل».

قلت: وترجم فيه أبواباً منها: «باب الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك، وأن أبا بكر كتب لـ، فريضة الصدقة، وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ ثائـر الرأس، الحـديث، وفي آخره: «أفلح إن صَدَق» أو «دخل الجنة إن صَـدَق». وقال بعض النـاس: في عشرين ومـائة بعير حِقْتان، فإن أهلكها متعمّداً أو وهبها أو احتال فيها فِـراراً من الزكـاة فلا شيء عليـه، ثم أردف بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يكسون كَنز أحـدِكم يوم القيـامة شجـاعاً أقرع له زبيبتان ويقول أنا كَنزك، الحديث قال المهلُّب: إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيّل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلـك عليه، لأن النبيّ ﷺ لمّـا منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هـذا المعنى، وفهم من قولـه: «أفلح إن صدق، أن مُن رام أن ينقص شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح، ولا يقوم بذلك عذره عند الله، وما أجازه الفقهاء من تصرّف صاحب المال في ماله قــرب حلول الحول إنمــا هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة، ومَن نوى ذلك فـالإئم عنه غيــر ساقط، والله حسيبــه، وهو كمَن فرّ من صيام رمضان قبل رؤية الهـلال بيوم، واستعمـل سفراً لا يحتـاج إليه، رغبـة عن فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين، فالوعيد متـوجّه عليـه، ألا ترى عقـوبة مّن منــع الزكاة يوم القيامة بأيّ وجه متعمّداً كيف تطؤه الإبل، ويمثل له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدلّ على أن الفرار من الزكاة لا يحلُّ، وهو مُطالَب بذلك في الأخرة.

#### ٣٨٤ ـ مسألة: لا زكاة في الخيل.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. . . ﴾ الآية ٨ ـ النحل.

أبيه عن جابر. قال الدارقطني: تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً، ومن دونه ضعفاء. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعيّن بها لقتال العدو إذا تعيّن ذلك عليه، ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك، وهذا واجب عليه إذا تعيّن ذلك، كما يتعيّن عليه أن يطعمهم عند الضرورة، فهذه حقوق الله في رقابها. فإن قيل: هذا هو الحق الذي في رقابها، قيل: قد رُوي ولا ينسى حق الله فيها»، ولا فرق بين قوله: وحق الله فيها» أو وفي رقابها وظهورها، فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد، لأن الحق يتعلّق بجملتها. وقد قال جماعة من العلماء: إن الحق هنا حسن ملكها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها، كما جاء في الحديث مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ﴾ (١) مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ﴾ (٢) مواضع المتعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه في الرباع والأموال، ألا ترى قول كئير:

غَمْس السرداء إذا تبسُّم ضاحكاً غَلِقَتْ لضحكتِه رقابُ المال

وأيضاً فإن الحيوان الذي تَجِب فيه الزكاة له نصاب من جنسه، ولمّا خرجت الخيل عن ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها. وأيضاً فإيجابه الزكاة في إناثها منفردة دون الذكور تناقض منه. وليس في الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة بأنه حيوان مُقْتنى لنسله لا لهرّه، ولا تجب النزكاة في ذكوره فلم تَجِب في إناثه كالبغال والحمير. وقد رُويَ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة، وهذا الذي عليه الجمهور. قال ابن عبد البرّ: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث الزهري. وغيره. وقد رُويَ من حديث مالك، رواه عنه جويرية عن الزهري أن السائب بن ينزيد قال: لقد رأيت أبي يقوم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لابي حنيفة وشيخه حمّاد بن أبي سليمان، لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل غيرهما. تفرّد به جُويَرية عن مالك وهو ثقة.

# ٤٣٩ ـ مسألة : الاختلاف في وجوب زكاة العسل.

ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة في العسل وإن كان مطعوماً مقتاتاً. واختلف فيه قول الشافعي، والذي قطع به في قوله الجديد: أنه لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره، لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلًا من أرطال العراق.

<sup>(</sup>١) آية ٩٢ النساء.

وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزقاق زقّ، متمسّكاً بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: وفي العسل في كل عشرة أزقاق زقّ، قال أبـو عيسى: في إسناده مقال، ولا يصحّ عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهـل العلم، وبه يقول أحمد وإسحنق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء.

٤٤٠ ـ مسألة: أقوال العلماء في معنى الحق الذي في قوله تعالى: ﴿ وآتوا حقّه يوم حصاده ﴾ .

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (١) ، اختلف الناس في تفسير هذا الحق ما هـو؟ ؛ فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحّاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة ، العشر ونصف العشر ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وحكى الزجّاج أن هذه الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة . وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحمّاد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة ، أمر الله به ندباً . ورُوي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضاً ، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ . قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، وإذا جذذت فالتي لهم من الشماريخ ، وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته . وقول ثالث وهو منسوخ بالزكاة ؛ لأن هذه السورة مكيّة وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة ﴿ خد من أموالهم صدقة ﴾ (٢) ، لأوي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جُبير . قال سفيان : سألت السّديّ عن هذه الآية فقال : نسخها العوفي والنخعي وسعيد بن جُبير . قال سفيان : سألت السّديّ عن هذه الآية فقال : نسخها العوفي والنخعي وسعيد بن جُبير . قال سفيان : عن العلماء .

٤٤١ ـ مسألة: الــزكاة تتعلّق بــالـمقتات دون الخضــروات، وأقوال العلمــاء في زكاة ما تنبته الأرض.

وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية (٤) وبعموم ما في قوله ـ عليه السلام ـ: «فيما سَقّت السماء العشر وفيما سُقِيّ بنضح أو دالية نصف العشر، في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاماً كمان أو غيره. وقبال أبو ينوسف عنه: إلّا الحبطب والحشيش والقصب والتين

<sup>(</sup>١) آية ١٤١ ـ الأنعام. (٢) آية ١٠٣ ـ التوبة.

<sup>(</sup>٣) آية ٤٣ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿ وهو الذي أنشأ جنّات معروشات وغير معـروشات والنخــل والزرع مختلفــاً أكله والزيتــون والرمّان متشابهاً وغير متشابه . . . ﴾ الآية ١٤١ ــ الأنعام .

والسعف وقصب الـذريـرة وقصب السكـر. وأبـاه الجمهـور، معـوّلين على أن المقصـود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر: لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعيىر والتمر والـزبيب. وقالت طـائفة: لا زكاة في غيرها. رُوِيَ ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي. وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلي والنُّوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيني بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد. ورُوِي عن أبي مـوسى عن النبي ﷺ، وهو مـذهب أبي موسى، فـإنه كـان لا يأخـذ الـزكـاة إلَّا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه. وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة في كل مقتات مدّخر ، وبه قال الشافعي. وقال الشافعي: إنما تجب الزكاة فيما يُلبَس ويُدّخَر ويُقتات مأكولًا. ولا شيء في الزيتون لأنه إدام. وقـال أبو ئور مثله. وقال أحمد أقوالًا أظهرها أن الـزكاة إنمـا تجب في كل مـا قالـه أبو حنيفـة إذا كان يوسق؛ فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود. واحتجّ بقولـه ـ عليه السلام ـ: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حبّ صدقة»، قال: فبيّن النبي ﷺ أن محل الواجب هو الوَّسْق وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منه. وذهب النخعي إلى أن الـزكاة واجبـة في كل ما أخرجته الأرض، حتى في عشر دساتج من بقل دستجة بقل. وقمد اختلف عنه في ذلك، وهو قول عمر بن عبـد العزيـز فإنـه كتب أنه يؤخـذ مما تنبت الأرض من قليـل أو كثير العشر؛ ذكره عبد الرزاق عن معمـر عن سماك بن الفضـل، قال: كتب. . . ؛ فـذكره. وهــو قول حمَّاد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى هذا مال ابن العربي في أحكامه فقـال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، وأخذ بعضـد مذهب الحنفي ويقرَّيه. وقال في كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس) فقال: قال الله تعالى: ﴿ والزيتون والرمّان متشابهاً وغير متشايه ﴾(١). واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته أو بعضه، وقـد بيِّنَا ذلـك، في (الأحكـام) لبـابـه، أن الـزكـاة إنمـا تتعلَّق بـالمقتــات كمـا بيِّنــا دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمّان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله ﷺ ولا ذكره ولا أحد من خلفائه.

قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، وأن الخضراوات ليس فيها شيء. وأما الآية فقد اختلف فيها، هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب. ولا قاطع يبيّن أحد محاملها، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه: أن الكوفة افتتحت بعد موت النبي على وبعد استقرار الأحكام في المدينة، أفيجوز أن يتوهم أو من له أدنى بصيرة أن يكون شريعة مشل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي

<sup>(</sup>١) آية ١٤١ ـ الأنعام.

ولا خلافة أبي بكر، حتى عمل بذلك الكوفيون. إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به!.

قلت: ومما يدلّ على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: ﴿ يَايُهَا الرسول بِلْغُ مَا أَنْزِلُ اللّٰكُ مِن رَبِّكُ وَإِنْ لَم تَفْعَلْ فَمَا بِلَغْت رَسَالِتُه ﴾ (١) أثراه يكتم شيئاً أمر بببليغه أو ببيانه، حاشاه عن ذلك! وقال تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ (١) ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضراوات شيئاً. وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدارقطني: إن المقاثىء كانت تكون عندنا تخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تُزكى أثمان الخُضَر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم؛ وقاله الأوزاعي في ثمن القواكه. ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي على يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء». وقد رُويَ هذا المعنى عن جابر وأنس وعلي ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة. ذكر أحاديثهم الدارقطني ـ رحمه الله ـ.. قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي على شيء. واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله يكله: «فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة». قال أبو عمر: وهذا حديث لم يروه في ثقات أصحاب منصور أحد هكذا. وإنما هو من قول إبراهيم.

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السُّنة لضعف أسانيدها فلم يبق إلاّ ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية، وعموم قوله عليه السلام عنه وفيما سقت السماء العشرة بما ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلاّ ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزر، فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعاً للبزر، وأخذ منه العشر أو نصف العشر. وأما القطن فليس عنده دون خمسة أحمال شيء؛ والحمل ثلثمائسة من بالعراقي. والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة، عشراً أو نصف العشر. قال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج. فيه ما في السكر الذي يكون منه السكر ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج. فيه ما في خلاف ما عليه مالك وأصحابه، لا زكاة عندهم لا في اللوز ولا في الجوز ولا في التفاح ولا في كان مثلها، وإن كان ذلك يدّخر. كما أنه لا زكاة عندهم في الإجاص ولا في التفاح ولا في الكمثرى، ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا يبس ولا يُدّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهر عند أهل المغرب ممّن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في الين. إلا عبد الملك بن عند أهل المغرب ممّن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في الين. إلا عبد الملك بن عند أهل المغرب ممّن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التين. إلا عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) أية ٦٧ ـ المائدة.

حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك، قياساً على التمر والزبيب. وإلى هـذا ذهب جماعة من أهل العلم: البغداديين المالكيين، إسماعيل بن إسحنق ومن اتبعه. قال مالك في الموطأ: السُّنَّة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمّان والفرسك والتين وما أشب ذلك. وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه ييبس ويدّخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه بـالتمر والـزبيب منه بالرمَّان. وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بـالزكـاة فيه، ويـرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين مكيل يُراعى فيه الخمسة الأوسق وما كان مثلها وزناً، ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعي: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب؛ لأن رسول الله ﷺ أخذ الصدقة منهما وكانا قوتــأ بالحجاز يُدّخُر. قال: وقد يُدّخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لانهما لم يكونا بـالحجاز قـوتاً فيما علمت، وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة في الزيتون لقوله تعالى: ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ ﴾<sup>(١)</sup>. فقرنه مع الرمّان، ولا زكاة فيه. وأيضاً فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. وللشافعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق، والأول قاله بمصر؛ فاضطرب قوله في الزيتون، ولم يختلف فيه قول مالك. فدلُّ على أن الآية مُحكمة عندهما غير منسوخة. واتفقا جميعاً على أن لا زكاة في الرمّان، وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه. قال أبو عمر: فإن كان الرمّان خرج باتضاق فقد بانَ بذلك المراد بأن الآية ليست على عمومها، وكان الضمير عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم.

قلت: بهذا استدلّ من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: ﴿ وآتوا حقّه يوم حصاده ﴾ (٢) والمذكور قبله الزيتون والرمّان، والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيا الطبري. ورُويَ عن ابن عباس أنه قال ما لقحت رمّانة قطّ إلاّ بقطرة من ماء الجنة. ورُويَ عن عليّ - كرّم الله وجهه - أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها بشحمها فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرمّانة من رأسها فإن فيها دودة يعتري منها الجذام. وممّن قال بوجوب زكاة زيت الزيتون الزهري والأوزاعي والليث: والأوزاعي والليث: يخرص زيتوناً ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك لا يخرص، ولكن يؤخذ العشر بعد أن يُعصّر ويبلغ كيله خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة والنّوري: يؤخذ من حبّه.

٤٤٢ ـ مسألة: وقت وجوب إخراج الزكاة في قوله تعالى: ﴿ يوم حصاده ﴾ أنه وقت الجذاذ.

قوله ـ تعالى ــ: ﴿ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾(١) قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم ﴿ حصاده ﴾ بفتح الحاء، والباقون بكسرها، وهما لغتان مشهورتـان؛ ومثله الصرام والصـرام والجذاذ والجِـذاذ والقِطاف والقطاف. واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال:

الأول ـ أنه وقت الجذاذ؛ قاله محمد بن مسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿ يُومُ حَصَادُهُ ﴾ .

الثاني ـ يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفاً لا قوتاً ولا طعاماً؛ فإذا طاب وحـان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمـر الله به، إذ بتمـام النعمة يجب شكـر النعمة، ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب.

الثالث أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينثذ يتحقّق الواجب فيه من الزكاة فيكون شرطاً لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنصّ التنزيل. والمشهور من المذهب الثاني، وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب زُكِّيت على ملكه، أو قبل الخرص على ورثته. وقال محمد بن مسلمة: إنما قدّم الخرص توسعة على أرباب الثمار، ولو قدّم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد اختلف العلماء في القول بالخرص وهي:

## ٤٤٣ ـ مسألة : اختلاف العلماء في القول بالخرص.

وقد اختلف العلماء في القول بالخرص. فكرهه النّوري ولم يجزه بحال، وقال: الخرص غير مستعمل. قال: وإنما على ربّ الحائط أن يؤدّي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسن. وروى الشيباني عن الشعبي أنه قال: الخرص اليوم بِدعة. والجمهور على خلاف هذا، ثم اختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل والعنب؛ لحديث عتّاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. وقال داود بن علي: الخرص للزكاة جائز في النخل، وغير جائز في العنب؛ ودفع حديث عتّاب بن أسيد لأنه منقطع ولا يتّصل من طريق صحيح، قاله أبو محمد عبد الحق.

٤٤٤ ـ مسألة: في صفة الخرص.

وصفة الخرص أن يقدّر ما على ما نخله رطباً ويقـدّر ما ينقص لـــو يُتّمُر، ثم يعتــدّ بـما

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّه يُومَ حَصَادُهُ . . ﴾ الآية ١٤١ ـ الأنعام.

بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى تكمل الحائط وكذلك في العنب في كل دالية.

#### ٤٤٥ ـ مسألة: يكفي في الخرص الواحد.

ويكفي في الخرص الواحدُ كالحاكم. فإذا كان في التمر زيادة على ما خرص لم يلزم ربّ الحائط الإخراج عنه، لأنه حكم قد نُفُذ؛ قاله عبد الوهاب. وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن. كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص.

٤٤٦ ـ مسألة: إن استكثر ربّ الحائط الخرص؛ خيّره الخارص في أن يعطيه ما خرص وأخذ خرصه.

فإن استكثر ربّ الحائط الخرص خيّره الخارص في أن يعطيه ما خرص وأخذ خرصه ؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبيس أنه سمع جابس بن عبد الله يقول: خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لمّا خيّرهم أخذوا التمر وأعطوا عشرين ألف وسق، قال ابن جريج فقلت لعطاء: فحقٌ على الخارص إذا استكثر سيّد المال الخرص أن يخيّره كما خيّر ابن رواحة اليهود؟ قال: أي لعمري! وأيّ سُنّة خير من سُنّة رسول الله ﷺ.

#### ٤٤٧ ـ مسألة: لا يكون الخرص إلاّ بعد الطيب.

ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب؛ لحديث عائشة قلت: كان رسول الله على يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منها، ثم يخير يهوداً أن يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما أمر رسول الله على بالخرص لكي تُحصَى النزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. أخرجه الدارقطني من حديث ابن جريج عن النوهري عن عروة عن عائشة. قال: ورواه صالح بن أبي الأخضر عن النوهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي على المسيب عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي على المسيب

## ٤٤٨ ــ مسألة: إن خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقداراً ما...

فإذا خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقداراً ما؛ لِما رواه أبو داود والترمذي والبستي في صحيحه عن سهل بن أبي حثمة أن النبي على كان يقول: وإذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لفظ الترمذي. قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة. وكذا قال يحيى القطان. وقال أبو حاتم البستي: لهذا الخبر صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر، والثاني أن يترك ذلك من نفس التمو

قبل أن يعشر، إذا كان حائطاً كبيراً يحتمله. الخرفة بضمّ الخاء: ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره، أي يجتنى. يقال: التمر خرفة الصائم؛ عن الجوهري والهروي. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئاً في حين خرصه من تمر النخل والعنب إلّا خرّصه. وقد روى بعض المدنيين أنه يخفّف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها.

٤٤٩ ـ مسألة: إن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة.

فإن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم، إلاّ أن يكون فيما بقي منه خمسة أوسق فصاعداً.

٠٥٠ ـ مسألة: لا زكاة في أقلّ من خمسة أوسق.

ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق، كذا جاء مبيّناً عن النبي على وهو في الكتاب مجمل، قال الله تعالى: ﴿ يأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ (١) . وقال تعالى: ﴿ وآتوا حقّه ﴾ (٢) . ثم وقع البيان بالعشر ونصف العشر. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملاً بينه أيضاً فقال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حبّ صدقة» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات، إذ ليست مما يوسق؛ فمن حصل له خمسة أوسق في نصيبه من تمر أو حبّ وجبت عليه الزكاة، وكذلك من زبيب؛ وهو المسمّى بالنّصاب عند العلماء. يقال: وسق ووسق (بكسر الواو وفتحها) وهو ستّون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمدّ رطل وثلث بالبغدادي. ومبلغ الخمسة أوسق من الأمداد ألف مدّ ومائتا مدّ، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل.

٤٥١ ـ مسألة: ما يُضَمّ وما لا يُضَمّ من الأصناف في الزكاة.

ومَن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة؛ لانهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البرّ ولا البرر إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم. ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع.

٤٥٢ ـ مسألة: الاختلاف في ضمّ البرّ إلى الشعير والسّلت.

واختلفوا في ضمّ البرّ إلى الشعير والسلت. فأجازه مالك في هذه الثلاثة خـاصّة فقط؛ لأنهـا في معنى الصنف الواحـد لتقـاربهـا في المنفعـة واجتمـاعهـا في المنبت والمحصـد،

<sup>(</sup>١) أية ٢٦٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٤١ ـ الأنعام.

وافنراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقر والمعز والغنم. وقال الشافعي وغيره: لا يُجمّع بينها؛ لأنها أصناف مختلفة، وصفاتها متباينة، وأسماؤها متغايرة، وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم. قال مالك: والقطاني كلها صنف واحد، يضم بعضها إلى بعض. وقال الشافعي: لا تُضَمّ حبّة عُرِفَت باسم منفرد دون صاحبتها، وهي خلافها مباينة في الخلقة والطعم إلى غيرها. ويُضَمّ كل صنف بعضه إلى بعض، رديثه إلى جيّده؛ كالتمر وأنواعه، والزبيب أسوده وأحمره، والحنطة وأنواعها من السمراء وغيرها. وم، قول النّوري وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي ثور. وقال الليث: تضمّ الحبوب كلها: القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان أحمد بن أمره يقول فيها بقول الشافعي.

## ٤٥٣ ـ مسألة: الاختلاف في حساب ما استُهلك من ثمر بعد بدوّ صلاحه.

قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدوّ صلاحه أو بعد ما أفرك حُيبَ عليه، وما أعطاه ربّه منه في حصاده وجذاذه، ومن الزيتون في التقاطه، تحرّى ذلك وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك، ولا يُوجبون الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدرس. قال الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة، وما أكل من فريك هو وأهله فلا يُحسب عليه، بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يخرص عليهم. وقال الشافعي: يُترك الخارص لربّ الحائط ما يأكله هو وأهله رطباً لا يخرصه عليهم. وما أكله وهو رطب لم يُحسب عليه. قال أبو عمر: احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى: ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده ﴾ (١). واستدلوا على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الأية. واحتجوا بقوله \_ عليه السلام \_: وإذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس لم يُحسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره.

٤٥٤ - مسألة: ما بِيعَ من الثمر أخضر؛ تحرّى مقدار ذلك يابساً وأخرجت زكاته يابساً.

وما بِيعَ من الفول والحمص والجلبان أخضر؛ تحرى مقدار ذلك يابساً وأخرجت زكاته حبًّا. وكذا ما بِيعَ من الثمر أخضر اعتُبر وتوخّى وخرص يابساً وأخرِجَت زكاته على ذلك الخرص زبيباً وتمرأ. وقيل: يخرج من ثمنه.

<sup>(</sup>١) آية ١٤١ ـ الأنعام.

٤٥٥ ـ مسألة: الاختلاف في زكاة ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتنزبّب من العنب.

وأما ما لا يتتمّر من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب كعنب مصر ونخيلها، وكذلك زيتونها الذي لا يُعصَر، فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه، لا يُكلّف غير ذلك صاحبه، ولا يُراعَى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالاً أو ماثتي درهم، وإنما ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه خمسة أوسق فأكثر. وقال الشافعي: عشره أو نصف عشره من وسطه تمرأ إذا أكله أهله رطباً أو أطعموه.

#### ٤٥٦ ـ مسألة: زكاة ما سقت السماء أو الأنهار وما سُقِيَ بالسواني أو النضح.

روى أبو داود عن ابن عمر قبال: قال رسول الله ﷺ: وفيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر. وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح نصف العشر. وكذلك إن كان يشرب سيحاً فيه العشر، وهو الماء الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابن السكّيت. ولفظ الشيّح مذكور في الحديث، خرّجه النسائي. فإن كان يشرب بالسيح لكن ربّ الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه كالنضح؛ فلو سُقِي مرة بماء السماء ومرة بدالية؛ فقال مالك ينظر إلى ما تمّ به الزرع وحَيِيَ وكان أكثر: فيتعلق الحكم عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه ابن وهب: إذا سُقِيَ نصف سنة بالعيون ثم انقطع فسُقِيَ بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر نصف العشر. وقال مرة: زكاته بالذي تمّت به حياته. وقال الشافعي: يزكّى كل واحد منهما بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح؛ وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. فيكون فيه ثلثا العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح؛ وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. يلتفت إلى ما سوى ذلك. ورُويَ عن الشافعي. قال الطحاوي: قد اتفق الجميع على أنه لو بيقة بماء المطر يوماً أو يومين أنه لا اعتبار به، ولا يُجعَل لذلك حصة؛ فدلً على أن الاعتبار به، ولا يُجعَل لذلك حصة؛ فدلً على أن الاعتبار به، ولا يُجعَل لذلك حصة؛ فدلً على أن الاعتبار به، ولا يُجعَل لذلك حصة؛ فدلً على أن الاعتبار به، ولا يُجعَل لذلك، وماء على أن الاعتبار به، ولا يُجعَل لذلك حصة؛ فدلً على أن الاعتبار به، ولا يُجعَل لذلك، والله أعلم.

80٧ ـ مسألة: قول العلماء في حديث أبي سعيد الخدري: «ليس في حبّ ولا تمر صدقة».

وأما قوله ﷺ. «ليس في حبّ ولا تمر صدقة، فخرّجه النسائي. قال حمنزة الكناني: لم يذكر في هذا الحديث وفي حبّ، غير إسماعيل بن أميّة، وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السُّنَة لم يَرُوها أحد عن النبي ﷺ من أصحابه غير أبي سعيد الخدري.

قال أبو عمر: هو كما قال حمزة، وهذه سُنّة جليلة تلقّاها الجميع بــالقبول، ولم يَــرُوها أحــد عن النبي ﷺ مثل ذلك، عن النبي ﷺ مثل ذلك، ولكنه غريب، وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد حسن.

#### ٤٥٨ ـ مسألة: مصارف الزكاة ومحلها.

قوله - تعالى -: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾(١) تبيين لمصارف الصَّدقات والمحلِّ، حتى لا تخرج عنهم. ثم الاختيار إلى مَن يقسم، هذا قـول مالـك وأبي حنيفة وأصحـابهمـا. كمـا يقـال: السّرج للدابّة والباب للدار. وقال الشافعيّ: اللام لام التمليك، كقولك: المال لزيد وعمرو وبكر، فلا بلَّد من التسويـة بين المذكـورين. قال الشـافعي وأصحابـه: وهذا كمـا لو أوْصي لأصناف معيّنين أو لقوم معيّنين. واحتجّوا بلفيظة «إنما» وأنها تقتضي الحصـر في وقـوف الصدقات على الثمانية الأصناف، وعَضدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصَّدائي قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت: يا رسول الله، احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، وكتبتُ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم. فقال رسول الله ﷺ: ويا أخا صُداء المُطاعُ في قومه». قال: قلت بل مَنّ الله عليهم وهداهم، قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات ، فقال له رسول الله عِين : «إن الله لم يرضَ في الصدقات بحكم نبيّ ولا غيره حتى جزَّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك، رواه أبو داود والدَّارقطني. واللفظ للدَّارقطني: وحُكِيَ عن زيد العابدين أنه قال: إنه تعالى علَّم قدر ما يدفع من الـزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف، وجعله حقًّا لجميعهم، فمَن منعهم ذلك فهـو الظالم لهم رزفَهم. وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: ﴿ إِن تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِمِمًّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُـوَ خَيْرُ لَكُمْ ﴾(٢). والصـدقـة متى أطلقت في القرآن فهي صــدقـة الفــرض. وقال ﷺ: «أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردَهـا على فقرائكم». وهـذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسُنَّـة، وهو قــول عـمر بن الخـطاب وعليّ وابن عباس وحــذيفة. وقال به من التابعين جماعة. قالوا: جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية، وإلى أيّ صنف منها دفعت جاز. روى المنهال بن عمرو عن زِرّ بن حُبيش عن حُـذيفـة في قـولـه: ﴿إنْمَا الصدقاتُ للفقــراء والمساكين ﴾(٣) قال: إنما ذكر الله هـذه الصدقيات لتُعرَف، وأيّ صنف منهـا أعطيتَ أجـزأك. وروى سعيد بن جُبيـر عن ابن عباس «إنمـا الصـدقــات لِلفقراءِ والمساكين» قال: في أيّها وضعت أجزأ عنك. وهو قـول الحسن وإبراهيم وغيـرهما. قـال الكِيَا الطبريِّ: حتى ادِّعي مالك الإجماع على ذلك.

(٢) أبة ٢٧١ ـ البقرة. (٣) أية ٦٠ ـ التوبة.

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . ﴾ الآية ٦٠ ـ التوبة.
 (٢) تقديمة بالتقديمة التقديمة المساكية المس

قلت: يريد إجماع الصحابة، فإنه لا يُعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبـو عمر، والله أعلم. ابن العربيّ: والذي جعلناه فَيصلاً بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أُعـطِيّ كلُّ صنف حظّه لم يجب تعميمه، فكذلك تعميم الأصناف مثله. والله أعلم.

#### ٤٥٩ ـ مسألة: تعريف الفقير والمسكين، وأنهما سواء.

واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال: فذهب يعقدوب بن السِّكِيت والقُتبى ويدونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حمالاً من المسكين. قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له، واحتجوا بقول الراعى:

## أما الفقيسرُ اللذي كسانت خلوبتُ وَفْقَ العِيسَالِ فلم يُسَرِكُ لله سَبَدُ

ودهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب، والوقق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام، يقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه، عن الجوهري. وقال آخرون بالعكس، فجعلوا المسكين أحسن حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينةُ فَكَانَت لِمساكين يعملونَ فِي البحرِ ﴾ . فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر. وربما ساوت جملةً من المال. وغضدوه بما رُوي عن النبي على أنه تعوّذ من الفقر. ورُوي عنه أنه قال: «اللّهم أحيني مسكينا وأمتني مسكيناً»، فلو كان المسكين أسوا حالاً من الفقر لتناقض الخبران، إذ يستحيل أن يتعوّذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه، وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رَهن يرعه. قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجّة فيه، لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حَلُوبة في حال. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي نُزعت ينتطيعون ضَرْباً في الأرْض ﴾ . واستشهدوا بقول الشاعر:

## لما رأى لُبَدُ النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل

أي: لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض. ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره. حكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. وللشافعي قول آخر: أن الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم، وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف.

قلت: ظاهر اللفظ يـدلُّ على أن المسكين غير الفقيـر، وأنهما صنفـان، إلَّا أن أحـد الصنفين أشدّ حاجة من الآخر، فمن هذا الوجه يقرب قـول مَن جعلهما صنفـأ واحداً، والله أعلم. ولا حجة في قول مَن احتجّ بقول ه تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمُسَاكِينَ ﴾. لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم، كما يقال: هذه دار فلان إذا كـان ساكنهـا وإن كانت لغيـره. وقال قال تعالى في وصف أهل النار: ﴿ وَلَهُم مَقَامِعُ مِن حَدِيدٍ ﴾(١) فأضافها إليهم. وقـال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم ﴾(٢). وقـال ﷺ: «مَن باع عبـدأ وله مـال». وهو كثيـر جدا يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم: بـاب الدار. وجُـلُ الدابُّـة، وسرج الفـرس، وشبهه. ويجوز أن يُسمُّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف، كما يقال لمَّن امتحن بِنكبة أو دفع إلى بليَّة مِسكين. وفي الحديث «مساكين أهل النار» وقال الشاعر:

مساكين أهل الحب حتى قبورَهم عليها ترابُ الذلُّ بينَ المقابر

وأما ما تـأوَّلوه من قـوله عليـه السلام: «اللَّهمُّ أحييني مسكينــأ، الحديث. رواه أنس، فلبس كذلك. وإنما المعنى هنهنا: التواضع لله الذي لا جبروت فيـه ولا نخوهَ، ولا كِبَـر ولا بطر، ولا تكبّر ولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال:

إذا أردتَ شريفَ القوم كلِّهم فانظر إلى ملِكِ في زِيِّ مسكين

ذاك اللذي عظمت في الله رغبت وذاك بصلح للدنيا وللدين

وليس بالسائل، لأن النبيِّ ﷺ قد كره السؤال ونهى عنه، وقال في امرأة سوداء أبت أن نزول عن الطريق: «دَعُوهَا فـإنها جَبَّـارة». وأما فـوله تعـالي: ﴿ لِلْفُقراءِ الَّـذِينَ أَحصِرُ وا فِي سَبِيل الله لا يُستَطِيعونَ ضَرباً فِي الأرضِ ﴾ (٢) فلا يمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيّ في أنهما سواء حسن. ويقرب منه ما قالــه مالــك في كتـاب ابن سُحنون، قـال: الفقيـر المحتـاج المتعفّف، والمسكين السـائــل، ورُويَ عن ابن عباس وقاله الزُّهري، واختاره ابن شعبان وهو القـول الرابـع. وقول خــامس ــ قال محمــد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن والخادم إلى مَن هو أسفـل من ذلك. والمسكين الـذي لا مال له .

قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، وسأله رجل فَقَالَ: أَلْسَنَا مِنْ فَقَرَاء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو، وسأله رجل فقـال: ألسنـا من

(٢) آية ٥ - النساء.

<sup>(</sup>١) آية ٢١ ـ الحج.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٧٣ ـ البقرة.

فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادماً، قال: فأنت من الملوك. وقول سادس ـ رُوِي عن ابن عباس قال: الفقراء من المهاجرين، والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا، وقاله الضحّاك. وقول سابع ـ وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكنّ وإن لم يسأل. والفنير الذي يتحمّل ويقبل الشيء سرّاً ولا يخشع، قاله عبيد الله بن الحسن. وقول ثامن ـ قاله مجاهد وعكرمة والزّهري: المساكين الطوّافون، والفقراء فقراء المسلمين. وقول تاسع ـ قاله عكرمة أيضاً: أن الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب.

#### ٤٦٠ ـ مسألة: فائدة متعلقة بالمسألة السابقة.

وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين، هل هما صنف واحد أو أكثر، تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين، فمن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني. ومَن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثاً.

## ٤٦١ ـ مسألة: حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة.

وقد اختلف العلماء في حدُّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ ـ بعــد إجماع أكثـر مَن يحفظ عنه من أهل العلم ـ أن مَن لـه داراً وخادماً لا يستغنى عنهما أن لـه أن يأخـذ من الـزكـاة، وللمُعطِي أن يعطيه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمّا يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلَّا لم يجز، ذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النَّخعِي والشُّوري. وقال أبو حنيفة: مَن معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم فـلا يأخـذ من الزكـاة. فاعتبـر النصاب لقوله عليه السلام: ﴿أَمُرَتُ أَنْ آخَذُ الصَّدَّقَةُ مِنْ أَغْنِياتُكُمْ وَأَرْدُهَا فِي فَقُرائُكُمُ ۗ. وهذا واضح، ورواه المغيرة عن مالك. وقال الشُّوري وأحمد وإسحنق وغيرهم: لا يأخمذ مَن له خمسون درهماً أو قدرها من الذهب، ولا يعطَى منها أكثر من خمسين درهماً إلاَّ أن يكون غارماً، قاله أحمد وإسحنق. وحجَّة هذا القول مــا رواه الدُّارقُـطني عن عبد الله بن مسعــود عن النبيُّ ﷺ قال: ولا تحلُّ الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبد الرحمن بن إسحنق ضعيف، وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضماً. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن ينزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبيِّ ﷺ نحوه، وقبال: خمسون درهما. وحكيم بن جبير ضعيف تركه شُعبة وغيره، قاله الـدَّارقَطني رحمـه الله. وقال أبـو عـمر: هـذا الحديث يدور على حكيم بن جُبير وهو متـروك. وعن عليّ وعبد الله قـالا: لا تحلُّ الصـدقة لمَن لـه خمسون درهمـاً أو قيمتها من الـذهب، ذكره الـدَّارقَطني وقــال الحسن البصريّ: لا يأخذ مَن له أربعون درهماً. ورواه الواقِدي عن مالك. وحجة هذا القول مــا رواه الدَّارقـطني

عن عبـد الله بن مسعود قـال: سمعت النبيِّ ﷺ يقول: «مَن سـأل الناس وهـو غَنِي جاء يـوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش». فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال: «أربعون درهماً». وفي حديث مالك عن زيـد بن أسلم عن عـطاء بن يّســار عن رجـــل من بني أســد فقـــال النبيِّ ﷺ: «مَن سأل منكم وله أوقية فقد سأل إلحافاً والأوقية أربعون درهماً». والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سُئِلَ: هل يُعطى من الزكاة مّن له أربعـون درهماً؟ قـال: نعم. قبال أبو عمر: يحتمل أن يكنون الأول قويَّناً على الاكتساب حَسن التصرُّف. والثاني ضعيفاً عن الاكتساب، أو مّن له عيال. والله أعلم. وقـال الشافعي وأبــو ثُور: مّن كــان قويّــاً على الكسب والتحرّف مع قوة البدن وحُسْن التصرّف حتى يُغنيه ذلـك عن الناس فـالصدقـة عليـه حرام. واحتج بحديث النبيّ ﷺ «لا تحـلَ الصـدقـة لغنيّ ولا لـذي مِـرّة ســويّ» رواه عبد الله بن عمر، وأخرجه أبو داود والترمذي واالدارقطني. وروى جابـر قال: جــاءت رسول الله ﷺ صدقة فـركبه النـاس، فقال: «إنهـا لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعـامل، أخـرجه الدَّارقُطني. وروى أبو داود عن عبيد الله بن عَدِيَّ بن الخيار قال: أخبرني رجـــلان أنهما أتيـــا النبيُّ ﷺ في حجة الوداع وهو يقسّم الصدقة فسألاه منهـا، فرفـع فينا النـظر وخففـه، فـرآنا جَلدَين فقال: «إن شئتما أعـطيتكما ولا حظَّ فيهـا لغنِي ولا لقوي مكتسب». ولأنـه قد صـار غنيًّا بكسبه كغني ْ غيره بماله فصار كل واحد منهما غنيًّا عن المسألة. وقاله ابن خــويزمنــداد، وحكماه عن المذهب. وهـذا لا ينبغي أن يعوّل عليه، فـإن النبيّ ﷺ كـان يعـطيهـا الفقـراء ووقوفها على الزُّمِن باطل. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: إذا كان الـرجل قــوياً محتــاجاً ولم يكن عنده شيء فتُصدِّق عليـه أجزأ عن المصـدّق عند أهـل العلم. ووجه الحـديث عند بعض أهل العلم على المسألة. وقال الكِيا الطبريِّ: والظاهر يقتضي جواز ذلك، لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال عبيد الله بن الحسن: مَن لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سَّنةً فإنه يُعطى الـزكاة. وحجَّته ما رواه ابن شهـاب عن مـالـك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ كان يَدْخر مما أفاء الله عليـه قوت سنـة، ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح مع قوله تعالى: ﴿ وَوَجَـدَكَ عَائِـلًا فَأَغْنَى ﴾(١). وقال بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بدُّ لـه منه. وقال قوم: من عنده عشاء ليلة فهـو غني، ورُويّ عن عليّ. واحتجّوا بحـديث عليّ عن النبيّ ﷺ أنه قـال: «مَن سأل مسألة عن ظَهر غِنَى استكثر بها من رَضف جهنم» قـالوا: يــا رسول الله، ومــا ظهر الغنى؟ قال: (عشاء ليلة). أخرجه الدَّارقُطني وقال: في إسناده عمرو بن خالــد وهو متــروك. وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية عن النبيّ ﷺ، وفيه: «مّن سأل وعنده ما يُغنيـه فإنمـا

<sup>(</sup>١) آية ٨ - الضحى.

يستكثر من النار». وقال النّفيلي في موضع آخر: «من جمر جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما يُغنيه؟ وقال النّفَيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قـال: «قدر ما يغذيه ويعشّيه». وقال النّفيلي في موضع آخر: «أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم».

قلت: فهـذا ما جـاء في بيان الفقـر الذي يجـوز معه الاخـذ. ومـطلق لفظ الفقـراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمّة، ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فتُردّ في فقرائهم، وقبال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهــل الكتاب. وقــال أبو بكــر العبسى: رأى عـمر بن الخـطاب ذِمّيّاً مكفــوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر: ما لَكَ؟ قال: استكروني في هذه الجزية، حتى إذا كَفُّ بصري تركوني وليس لي أحد يعـود عليّ بشيء. فقال عمـر: ما أُنصِفتَ إذاً، فـأمر لــه بِقُوتِه وما يصلحه. ثم قبال: هذا من الـذين قبال الله تعبالي: ﴿ إنْمِنَا الصَّدْقَاتُ لَلْفُقُرَاءُ والمساكين ﴾(١) الآية . وهم زَمْنَي أهل الكتاب. ولمّا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتَ لَلْفَقَرَاء والمساكين ﴾ الآية، وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة بجملة المصرف بين النبي ﷺ ذلك، فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم». فـاختصّ أهل كـل بلد بزكـاة بلده. وروى أبو داود أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن خُصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال: قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث كنَّا نأخذها على عهـد رسـول الله ﷺ ووضعناها حيث كنَّا نضعها على عهـد رسـول الله ﷺ. وروى الـدَّارقَـطني والتـرمـذي عن عَـون بن أبي جُحيفة عن أبيـه قال: قَـدِمَ علينا مصـدّق النبيّ ﷺ فأخـذ الصدقـة من أغنيائنــا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها قَلُوصاً. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس حديث ابن أبي جحيفة حديث حسن.

٤٦٢ ـ مسألة: جواز صرف الزكاة إلى من له ثياب وكسوة وزيّ في التجمّل.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾(٢) فيه دليل على أن للسيما أثراً في اعتبار مّن يظهر عليه ذلك، حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يُدفَن في مقابر المسلمين، ويقدّم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء، ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ ولتعرفنّهم في لحن القول ﴾(٣). فدلّت الآية على جواز صرف الصدقة إلى مَن له ثياب وكسوة وزيّ في التجمّل. واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا

أية ٦٠ ـ التوبة.
 أية ٢٧٣ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ٣٠ ـ محمد.

احتاج. فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة، والشافعي اعتبر قوت سنة، ومـالك اعتبـر أربعين درهماً، والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب.

# ٤٦٣ ـ مسألة: لا يجزىء دفع الزكاة المفروضة لكافر.

وأما المفروضة (١) فلا يجزى، دفعها لكافر، لقوله عليه السلام : وأمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم». قال ابن المنذر: أجمع [كل] مَن أحفظ عنه من أهل العلم أن اللذمي لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاً، ثم ذكر جماعة ممّن نص على ذلك ولم يذكر خلافاً. وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع. والله أعلم. وقال أبو حنيفة: تُصرَف إليهم زكاة الفطر. ابن العربي: وهذا ضعيف لا أصل له. ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تُصرَف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين، وقد قال النبيي ﷺ: وأغنوهم عن سؤال هذا اليوم» يعني يوم الفطر.

قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقّق في المشركين. وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنّة، وهو أحد القولين عندنا، وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا، نظراً إلى عموم الآية (٢) في البرّ وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطية: وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع أهل ذمّتهم ومع المسترقّين من الحربيين.

قلت: وفي التنزيل ﴿ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾(٣) والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. وقال تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في المدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّ وهم وتقسطوا إليهم ﴾(٤). فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة. إلا أن النبي ﷺ خصّ منها الزكاة المفروضة، لقوله ـ عليه السلام ـ لمعاذ: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم، واتفق العلماء على ذلك على ما تقدّم. فيدفع إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجوا، والله أعلم. قال ابن على العربي: فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تُصرَف إليه إلاّ إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصبام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تُصرَف الإسلام من الصلاة والصبام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تُصرَف

<sup>(</sup>١) أي الصدقة المفروضة.

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . . . ﴾ الأية ٢٧٢ ـ البقرة.

 <sup>(</sup>٣) آية ٨ - المستحنة.

الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي صحيح مسلم أن رجلًا تصدّق على غنى وسارق وزانية وتقبّلت صدقته.

٤٦٤ ـ مسألة: لا يجوز نقل الـزكاة من بلد إلى بلد، وجواز أخذ القيمة في الزكاة.

وقمد اختلف العلماء في نقبل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقبوال: لا تنقبل، قاله سُحنون وابن القاسم، وهو الصحيح لما ذكرناه(١). قال ابن القاسم أيضاً: وإن نُقبل بعضها لضرورة رأيته صواباً. ورُوِي عن سُحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل الصدقة المستَحقّة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على مَن ليس بمحتاج «والمسلم أخو المسلم لا يُسلمه ولا يُظلمه». والقول الشاني: تنقل. وقاله مالك أيضاً. وحجَّه هذا القول مـا رُوِيَ أن معاذاً قـال لأهل اليمن: ايتـوني بخَميس أو لَبِيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدَّارقُطني وغيره. والخميس لفظ مشترك، وهمو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: سُمِّيَ بذلك لأن أول مَن عمِله الخمِيس مَلِك من ملوك اليمن، ذكره ابن فــارس في المُجمَل والجوهريّ أيضاً. وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما ـ ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة، فيتولَّى النبيِّ ﷺ قسمتها. ويَعضُد هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدْقَاتُ للفقراء ﴾(٢) ولم يفصّل بين فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم. الثاني ـ أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلف الرواية عن مالك في إخراج القِيم في الزكاة، فأجاز ذلك مَرّة ومنع منه أخـرى، فوجهُ الجواز، وهو قـول أبي حنيفة بهـذا الحديث. وثبت في صحيح البخاريّ من حـديث أنس عن النبي ﷺ ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذَعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة فإنه تؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهماً، الحـديث. وقال ﷺ: «أغنـوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يـوم الفِطر. وإنما أراد أن يُغنوا بما يسدّ حـاجتهم. فاتي شيء سـدّ حاجتهم جاز. وقد قال تعـالى: ﴿ خُذ مِن أمـوالِهِم صَدَقةٌ ﴾(٣) ولم يخصّ شيئاً من شيء. ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْنَى دار بدل الزكاة، مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه لا يجوز. قال: لأن السَّكني ليس بمال.

ووجه قوله: « لا تجزىء القِيم» ـ وهـو ظاهـر المذهب ـ فـلأن النبي ﷺ قـال: «في خَمْسِ من الاسلِ شاةً وفي أربعين شـاةً شاةً» فنصّ على الشـاة، فـإذا لم بـاتِ بهـا لم يـاتِ بمأمور به، وإذا لم ياتِ بالمأمور به فالأمر باقي عليه.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ٤٦١ من هذا المصنّف. (٢) آية ٦٠ ـ التوبة.

<sup>(</sup>٣) آية ١٠٣ ـ التوبة.

القول الثالث: وهـوأن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع، وسائـر السّهام تنقـل باجتهاد الإمام. والقول الأول أصحّ. والله أعلم.

٤٦٥ ـ مسألة: الاختلاف في المكان الـذي تفرّق فيـه الصدقـة، هل هـو مكان المال وقت تمام الحول أم مكان المالك؟

وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقات فيه، أو مكان المالك إذ هو المخاطب، قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُويزِمَنداد في أحكامه قال: لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال تبعاً له، فيجب أن يكون الحكم فيه بحيث المخاطبة. كابن السبيل فإنه يكون غنيًا في بلده فقيراً في بلد آخر، فيكون الحكم له حيث هو.

٤٦٦ ـ مسألة: مَن أعطى زكاته لفقير مسلم ثم انكشف له غير ذلك أجزأه.

واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلماً فانكشف في ثاني حال أنه أعطى عبداً أو كافراً أو غنياً، فقال مرة: تجزيه ومرة لا تجزيه. وجه الجواز وهو الأصح ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال: «قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدّثون تُصدّق على غني. وأصبحوا يتحدّثون تُصدّق على غني. وأصبحوا يتحدّثون تُصدّق على غني. قال: اللّهم لك الحمد على غني بد سارق قال: اللّهم لك الحمد على غني . لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدّثون تُصدّق على عني وعلى مارق فقال اللّهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أمّا صدقتك فقد قُبلت أما الزانية فلعلّها تستَعِف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته . ورُوِي أن رجلاً أخرج زكاة ماله فأعطاه أباه ، فلما أصبح علم بذلك ، فسأل النبي على فقال له: «قد كُتب لك أجُر زكاتك وأجُر صلة الرّجم فلك أجران». ومن جهة المعنى أنه سوّغ له الاجتهاد في المعطى ، وزادا اجتهد وأعطى من يظنّه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه .

ووجه قوله: ﴿ لا يُجزي ﴾ أنه لم يضعها في مستحقّها، فأشبه العمد، ولأن العمد والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يـوصله إليهم.

٤٦٧ - مسألة: مَن أخرج الزكاة عند محلّها فهلكت من غير تفريط لم يضمن. فإن أخرج الزكاة عند محلها نهلكت من غير تفريط لم يضمن، لأنه وكيل للفقراء.

فـإن أخرجهـا بعد ذلـك بمدة فهلكت ضمن، لتـأخيرهـا عن محلها فتعلَّقت بـذمَّتـه فلذلـك ضمن. والله أعلم.

٤٦٨ ـ مسألة: الإمام هـو الـذي يفـرق الـزكـاة ـ إذا كـان عـادلاً ـ في الأخـذ والصّرف.

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصّرف لم يَسُغ للمالك أن يتولّى الصرف بنفسه في الناض ولا في غيره. وقد قيل: إن زكاة الناضّ على أربابه. وقبال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصّرف للفقراء والمساكين خباصّة، فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرّق عليهم إلّا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة، هذه أُمّهاتها.

٤٦٩ ـ مسألة: اجتهاد الإمام في قدر الأجرة للعاملين على الزكاة، والاختلاففي إعطاء العامل الهاشمي.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (١) يعني السُّعاة والجُباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكّل على ذلك. روى البخاري عن أبي حُميد السّاعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأسد على صدقات بني سُليم يُدعى ابن النّبية، فلما جاء حاسبه. واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد والشافعي: هو الثمن. ابن عمر ومالك: يُعطون قدر عملهم من الأجرة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء، فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم، كالمرأة لمّا عطّلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالثمن، بل تعتبر الكفاية ثُمناً كان أو أكثر، كرزق القاضي. ولا تعتبر كفاية الأعوان في زمنا لأنه إسراف محض. القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلاً، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصّاً فكيف يخلفون عنه استقراء وسَبراً. والصحيح الاجتهاد في قدر الأجُرة، لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق، على ما تقدم.

واختلفوا في العامل إذا كان هاشمياً، فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: «إن الصدقة لا تحلّ لال محمد إنما هي أوساخ الناس» وهذه صدقة من وجه، لانها جزء من الصدقة فتُلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة رسول الله ﷺ عن غُسالة الناس. وأجاز

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إنَّمَا الصَّدَقَاتَ لَلْفَقْرَاءَ والمُسَاكِينَ والعَامَلِينَ عَلِيهَا. . ﴾ الآية ٦٠ ـ التوبة.

عمله مالك والشافعي، ويُعطى أُجْر عُمالته، لأن النبي ﷺ بعث عليّ بن أبي طالب مصدّقاً، وبعثه عاملًا إلى البمن على الزكاة، ووَلَى جماعةً من بني هاشم وولَى الخلفاء بعده كدلك. ولأنه أجير على عمل مُباح فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليّ ليس فيه أنه فرض له من الصدقة، فإن فرض له من غيرها جاز. ورُوِيَ عن مالك.

 ٤٧٠ - مسألة: جواز أخذ الساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم الأجرة على عملهم.

ودل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (١) على أن كل ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسّام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخــذ الأجُرة عليه . ومن ذلك الإمامة، فإن الصلاة وإن كانت متوجَّهة على جميع الخلق فإنّ تقدّم بعضهم بهم من فـروض الكفاية، فلا جَرَّم يجوز أخذ الأُجُرة عليها . وهذا أصل الباب، وإليه أشــار النبي ﷺ بقوله : «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ، قاله ابن العربيّ ـ

٤٧١ ـ مسألة: في صفة المؤلّفة قلوبهم.

قوله - تعالى -: ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٢) لا ذكر للمؤلِّفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقات، وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممّن يُظهر الإسلام، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. قال الزّهريّ: المؤلِّفة مَن أسلم مِن يهوديّ أو نصراني وإن كان غنياً. وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم، فقيل: هم صِنف من الكفّار يُعطون ليتألفوا على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم، فيُعطون ليتمكّن الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المُشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة، والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكّن إسلام حقيقةً إلا بالعطاء، فكأنه ضربُ من الجهاد. والمشركون ثلاثة أصناف: صِنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صِنف البرهان. وصنف بالقهر. وضنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صِنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس، فقال رسول الله علي الإنصار -: وفإني أعظى رجالاً حديثي عَهدٍ بكفر أتألفهم الحديث. قال ابن

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . ﴾ الآية ٦٠ ـ التوبة.

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم. . . ﴾ الآية ٦٠ ـ التوبة .

إسحق: أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم. وكانوا أشرافاً ه فاعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير، وأعطى ابنه مائة بعير، وأعطى حكيم بن جزام مائة بعير، وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير، وأعطى سُهيل بن عمرو مائة بعير، وأعطى حُويطب بن عبد العُزَّى مائة بعير، وأعطى صفوان بن أُميَّة مائة بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المِثين. وأعطى رجالاً من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل الزهري، وعمير بن وَهْب الجُمحِيِّ، وهشام بن عمرو العامري. قال ابن إسحنى: فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يَربُوع خمسين بعيراً، وأعطى عباس بن مِرداس السَّلمِيُّ أَعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يَربُوع خمسين بعيراً، وأعطى عباس بن مِرداس السَّلمِيُّ أَاعِرَ قليلة فسخِطها. فقال في ذلك:

كانت نهاباً تَلاقيتُها وإسقاظي النقوم أن يسرقدوا فأصبح نهبى ونهب العُبيد وقد كنت في الحرب ذا تُسدَرًا إلا أفائيل أعطيتُها وما كان جعمين ولا حابِسُ وما كنت دون امرى منهما

بَكرِي على المُهْدِ في الأجرَع إذا هَنجَع الناس لم أهبجع له بين عُييننة والأَقْرَع فلم أُعْطَ شيئاً ولم أُمْنَع عديد قوائِمه الأربع يفوقان مِرداسَ في المجمع ومن تنضع اليوم لا يُعرفع

فقال رسول الله ﷺ: واذهبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رَضِي، فكان ذلك قَطع لسانه. قال أبو عمر: وقد ذكر في المؤلّفة قلوبهم النّضير بن الحارث بن علقمة بن كلّدة، أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صَبْراً. وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إلى الحبشة، فإن كان منهم فمُحال أن يكون من المؤلّفة قلوبهم، ومن هاجر إلى أرض الحبشة فهو من المهاجرين الأوّلين ممّن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه، وليس ممّن يؤلّف عليه قال أبو عمر: واستعمل رسول الله من مالك بن عوف بن سعد النّصري على من أسلم من قومه من قبائل قيس، وأمره بمغاورة ثقيف ففعل وضيّق عليهم، وحَسُن إسلامه وإسلام المؤلّفة قلوبهم، حاشا عُينة بن حِصن فلم يزل مَغموزاً عليه. وسائر المؤلّفة متفاضلون، منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله، كالحارث بن هشام، وحكيم بن جزام، منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله، كالحارث بن هشام، وحكيم بن جزام، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، ومنهم دون هؤلاء. وقد فضّل الله النبيّين وسائر عماده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام أخرج ما كان أعطاه النبيّ في المؤلّفة قلوبهم فتصدّق به بعد ذلك.

قلت: حكيم بن حزام وحُويطِب بن عبد العُزّى عاش كل واحد منهما ماثة وعشرين سنة، ستّين في الإسلام وستين في الجاهلية. وسمعت شيخنا الحافظ أبا محمد عبد العظيم يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، وماتنا بالمدينة سنة أربع وخمسين، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري. وذكر هذا أيضاً أبو عمر وعثمان الشَّهرُزوري في كتاب معرفة أنواع علم الحديث له، لم يذكرا غيرهما. وحويطب ذكره أبو الفرج الجوزي في كتاب الوفا في شرف المصطفى. وذكره أبو عمر في كتاب الصحابة أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وذكر أيضاً حَمْنَن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف، أنه عاش في الإسلام ستين سنة وفي الجاهلية ستين سنة. وقد عُد في المؤلّفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي على وَحْي الله وقراءته معاوية فبعيد أن يكون منهم، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي على وَحْي الله وقراءته وخلطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر. وأما أبوه فيلا كلام فيه أنه والله أعلم وأحكم.

# ٤٧٢ ـ مسألة: الاختلاف في بقاء سهم المؤلَّفة قلوبهم بعد عزَّ الإسلام.

واختلف العلماء في بقائهم(١)، فقال عمر والحسن والشّعبي وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفية: لمّا أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين لعنهم الله اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء: هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزُّهْريّ عنهم فقال: لا أعلم نسخا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يُرجى أن يحسن إسلامه بعد دُفع إليه. قال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان العربي: الذي عندي أنه إن في الصحيح: وبدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ».

٤٧٣ ـ مسألة : عند سقوط سهم المؤلَّفة قلوبهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف.

فإذا فرّعنا على أنه لا يُسرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائس الأصناف أو ما يسراه الإمام. وقال النزهري: يُعَطى نصفُ سهمهم لعُمّار المساجد. وهذا مما يدلّك على أن

<sup>(</sup>١) أي المؤلَّفة قلوبهم ، انظر المسألة السابقة.

الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسويةً، ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم، كما لـو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يـرجع نصيبه إلى من بقي منهم. والله أعلم.

٤٧٤ ـ مسألة: يجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَفِي آلرِقَابِ ﴾(١) أي: في فَكَ الرقاب، قاله ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب مالك وغيره. فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين، ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك، ورُوِيَ عن ابن عباس والحسن، وبه قال أحمد وإسحنق وأبو عبيد. وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نَسمَة يعتقها بجَرَ ولاء. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. والصحيح الأول، لأن الله عز وجل قال: ﴿ وفِي الرقابِ ﴾ فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال، لا فرق بين ذلك. والله أعلم.

٤٧٥ ـ مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾.

قوله \_ تعالى: ﴿ وَفِي آلرِّ قَابٍ ﴾ (٢) الأصل في الولاء، قال مالك: هي الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين، وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نهى النبي على عن بيع الولاء وعن هبته. وقال عليه السلام: «الولاء لُحمةً كلُحمة النسب لا يُباع ولا يُوهب». وقال عليه السلام: «الولاء لمّن أعتق». ولا ترث حمة كلُحمة النسب لا يُباع ولا يُوهب». وقال عليه السلام: «لا ترث النساء من الولاء شيئاً، لقوله عليه السلام: «لا ترث النساء من الولاء شيئاً إلاّ ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»، وقد ورّث النبي على ابنة حمزة من مولى لها النصف ولابنته النصف. فإذا ترك المعتق أولاداً ذكوراً وإناثاً فالولاء للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والولاء إما يورث بالتعصيب المحض، والنساء لا تعصيب فيهن فلم يوثن من الولاء شيئاً. فافهم تصب.

٤٧٦ ـ مسألة: جواز إعانة المكاتب من مال الزكاة.

واختلف هل يُعان منها المكاتب، فقيل: لا. رُويَ ذلك عن مالك، لأن الله عـزّ وجلّ

<sup>(</sup>١) في فوله تعالى : ﴿ إنما الصندقات للفضراء والمساكين والعناملين عليها والمؤلِّفة قلوبهم وفي الرقباب. . . ﴾! الآية 1٠ ـ التوبة .

<sup>(</sup>٢) أية ٦٠ ـ التوبة.

لمّا ذكر الرّقبة دلّ على أنه أراد العتق الكامل، وأما المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة، فلا يدخل في الرّقاب. والله أعلم. وقد رُوي عن مالك من رواية المدنيّين وزياد عنه: أنه يُعان منها المكاتب في آخر كتابته بما يعتق. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى: ﴿ وفي الرّقاب ﴾ (١). وبه قال ابن وهب والشافعيّ واللّيث والنّخعيّ وغيرهم. وحكى عليّ بن موسى القُمّي الحنفي في أحكامه: أنهم أجمعوا على أن المكاتب مراد. واختلفوا في عتق الرقاب، قال الكيا الطبري: «وذكر وجها بيّنه في منع ذلك فقال: إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك، وما يدفع إلى المكاتب تمليك، ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوى ذلك بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يُجزه من حيث لم يملك قلان لا يجزى ذلك في العتق أولى. وذكر أن في العتق جَرّ الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن العبد الم يملكه العبد، وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق. وإن دفعه العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد، وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق. وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض ديناً، وذلك لا يجزي في الزكاة».

قلت: قد ورد حديث ينصّ على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة المكاتب معاً، أخرجه الدّارقُطني عن البراء قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: دُلَّني على عمل يقرّبني من الجنة ويُباعدني من النار. قال: «لئن كنت أقصرتَ الخطبة لقد أعرضتَ المسألة أعتق النسمة وفكّ الرقبة». فقال: يا رسول الله، أو ليستا واحداً؟ قال: «لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفكّ الرقبة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث.

#### ٧٧٤ ـ مسألة: الاختلاف في فكّ الأسارى من الزكاة.

واختلفوا في فكّ الأسارى منها، فقال أصبّغ: لا يجوز. وهو قبول ابن القاسم. وقبال ابن حبيب: يجوز، لأنها رقبة مُلكت بملك الرَّقَ فهي تخرج من رقَّ إلى عتق، وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا، لأنه إذا كان فكّ المسلم عن رقّ المسلم عبادة وجائزاً من الصدقة، فأخرى وأولَى أن يكون ذلك في فكّ المسلم عن رقّ الكافر وذُلّه.

٤٧٨ ــ مسألة: في صفة الغارمين الذين يعطون من الصدقة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَٱلْغَارِمِينَ ﴾(٢) هم الـذين ركبهم الدّين ولا وفاء عندهم بـه، ولا خلاف فيه. اللّهمَّ إلّا مَن ادّان في سفاهة فإنه لا يُعـطى منها ولا من غيـرها إلّا أن يتـوب. ويُعطّى منها مَن له مال وعليه دّين محيط به ما يقضى به دينه، فإن لم يكن له مال وعليه دّيْن

<sup>(</sup>١) أية ٦٠ ـ التوبة.

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لَلْفَقَرَاءُ وَالْمُسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةَ قَلُوبِهُمْ وَفِي الرَّقَابُ وَالْعَامِينَ... ﴾ الآية ٦٠ ـ التوبة.

فهو فقير وغارم فيُعطَى بالوصفين. روى مسلم عن أبي سعيد الخُدري قال: أُصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ: «تصدّقوا عليه». فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.

٤٧٩ ـ مسألة : يجوز للمتحمّل في صلاح ٍ وبرٍّ أن يُعطَى من الصدقة ما يؤدّي ما تحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غنياً.

ويجوز للمتحمّل في صلاح وير ان يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما تحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غنياً، إذا كان ذلك يُجحف بماله كالغريم. وهو قول الشافعي واصحابه واحمد بن حنبل وغيرهم. واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث قبيصة بن مُخارِق قال: تحمّلت حمّالة فاتيت النبي على اسأله فيها فقال: وأقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها - ثم قال - يا قبيصة إن المسألة لا تجلّ إلاّ لاحد ثلاثة رجل تحمّل حمّالة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من يصيبها ثم يُمسِك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سِداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سيداداً من عيش - فقال سيداداً من عيش - فعا سواهن من المسألة يا قبيصة سُحّتاً ياكلها صاحبها سُحّتاً». فقوله: وثم يمسك، عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحّتاً ياكلها صاحبها سُحّتاً». فقوله: وثم يمسك، دليل على أنه غني ، لأن الفقير ليس عليه أن يمسك. والله أعلم ورُويَ عنه عليه السلام أنه قال: وإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ذوي فقر مُدْقِع أو لذي عُرم مُفظِع أو لذي دم مُوجِع». ورُويً عنه عليه السلام: ولا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة المحديث.

٤٨٠ ـ مسألة: الاختلاف في قضاء دين الميت من الزكاة.

واختلفوا هل يُقضى منها دينُ الميت أم لا، فقال أبو حنيفة لا يؤدِّى من الصدقة دين ميت. وهو قول ابن المَوَّاز. قال أبو حنيفة: ولا يُعطى منها مَن عليه كفَّارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى، وإنما الغارم مَن علبه دين يُسجَّن فيه. وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال ﷺ: وأنا أوَّلى بكل مؤمن من نفسه مَن توك مالاً فلأهله ومَن ترك ديناً أو ضَياعاً فإلي وعليّ».

٤٨١ ـ مسألة: أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلَ اللَّهِ ﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾(١) هم الغُزاة وموضع الرُّباط، يُعطون ما ينفقون

<sup>(</sup>١) في قنوله تعالى: ﴿ إنما الصندفات للفقراء والمساكينُّ والعناملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي النرقباب والغارمين وفي سببل الله. . . ﴾ الأبة ٦٠ ـ النوية.

في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء، وهو تحصيل مذهب مالك رحمــه الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعُمار. ويُؤثّر عن أحمد وإسحنق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحج. وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس ِ: حملنا النبيّ ﷺ على إبِـل الصدقـة للحج، ويُذكِّر عن ابن عباس: يُعتِق من زكاة ماله ويُعطِي في الحج. خرَّج أبـو محمـد عبد الغني الحافظ حدَّثنا محمـد الخياش حـدّثنا أبـو غسان مـالك بن يحيــي حـدّثنا يـزيد بن هـــارون أخبرنــا مهدي بن ميمــون عن محمــد بن أبي يعقــوب عن عبــد الــرحمن بن أبي نَعْم ويُكُنَّى أبا الحكم قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمـر فـأتتـه امـرأة فقـالت لـه: يــا أبــا عبد الرحمن، إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال ابن عمـر: فهو كمـا قال في سبيـل الله. فقلت لها: ما زدتها فيما سألت عنه إلا غَمّاً. قال: فما تأمرني يا بن أبي نُعْم، آمرها أن تبدفعه إلى هؤلاء الجيبوش الذين يخرجون فيعتدّون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما تأمرها؟ قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين، إلى حجّاج بيت الله الحرام، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن. أولئك وفد الرحمن، ليسوا كوفد الشيـطان، ثلاثـاً يقولها، قلت: يا أبا عبد الرحمن، وما وفد الشيطان؟ قال: قــوم يدخلون على هؤلاء الأمــراء فَيَنمُونَ إليهم الحديث، ويسعون في المسلمين بالكذب، فيُجازُّون الجوائز ويُعطُّون عليه العطايا. وقال محمد بن عبد الحكم: ويُعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من ألات الحرب، وكفُّ العدوُّ عن الحَّوزة، لأنه كلُّه من سبيـل الغَّزو ومنفعتـه. وقد أعـطي النبي ﷺ مائة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حشمة إطفاءً للثائرة.

قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسار، أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَثمة أخبره أن رسول الله على وداه مائة من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر. وقال عيسى بن دينار: تجل الصدقة لغاز في سبيل الله، قد احتاج في غزوته وغاب عنه غناؤه ووفره. قال: ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة، إنما تحل لمن كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحنق وجمهور أهل العلم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه زيادة على النص، والزيادة عنده على النص نسخ، والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر، وذلك معدوم هنا، بل في صحيح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمنة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني». رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن عطاء بن يسار. ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي بين فكان هذا الحديث مفسراً لمعنى الأبة، وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذها، النبي قطاء بن يسار المناه الحديث مفسراً لمعنى الأبة، وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذها،

ومفسراً لقوله عليه السلام: ولا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي يرّة سويّ» لأن قوله هذا مجمل ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله، وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يَقِي به ماله ويؤدّي منها دينه وهو عنها غني قال: وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئاً ويستقرض، فإذا بلغ بلده أدّى ذلك من ماله. هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم، وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعظى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده. وهذا يعظى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده. وهذا معلى أنه يُعطى منها الغُزاة ومواضع الرّباط فقراء كانوا أو أغنياء.

٤٨٢ ــ مسألة: جواز إعطاء ابن السبيل من الصدقة وإن كان غنيًّا في بلده.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (١) السبيل الطريق، ونُسب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها، كما قال الشاعر:

إن يسألوني عن الهوى فأنبا الهَوَى ﴿ وَابِنِ اللَّهِ وَى وَأَحْدُو الْهَسُوَى وَأَبِوهِ

والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله، فإنه يُعطَى منها وإن كان غنيًا في بلده، ولا يلزمه أن يشغل أن ذمّته بالسّلف. وقال مالك في كتاب ابن سُحنون: إذا وُجِد من يسلفه فلا يعطَى. والأوّل أصح. فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت مِنّة أحد وقد وجد مِنّة الله تعالى. فإن كان له ما يُغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان: المشهور أنه لا يُعطى، فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا صار إلى بلده ولا إخراجه.

٤٨٣ ـ مسألة: من ادّعى ديناً فلا بد أن يثبته، والمكاتب يكلّف إثبات الكتابة.

فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف، هل يقبل قوله أم لا ويقال له اثبت ما تقول. فأما الدين فلا بدّ أن يثبته، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لـه ويُكتفى به فيهـا. والدليـل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهـل الصحيح، وهـو ظاهـر القرآن. روى مسلم عن جرير عن أبيه قال: كنّا عند النبي على في صدر النهار، قـال: فجاءه قـوم حُفاةً عُـراةً مُجتَابِي النّمار أو العَبّاء متقلّدي السيوف، عامّتهم من مُضـر بل كلهم من مُضَر، فتمعر وجـه رسول

 <sup>(</sup>١) في قبوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي السرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. . . ﴾ الآية ٦٠ ـ التوبة.

الله ﷺ لِما رأى بهم من الفاقمة، فدخل ثم خرج فأمر بـ لالاً فأذَّن وأقمام قصلَى، ثم خطب فقال: ﴿ يَأْيِهِا النَّاسِ اتَّمْوا ربِّكُم الذي خلقكم ﴾ ـ الآية إلى قوله: ﴿ رقيباً ﴾(١)، والآية التي في الحشر ﴿ ولتنظر نفس ما قدّمت لِغَـدٍ ﴾ (٢) تصدّق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برَّه ـ حتى قال ـ ولو بشقّ تمرة؛ قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرَّة كــادت كفَّه تَعجِز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كُوْمَين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلُّل كانه مُذَهِّبة فقـال رسول الله ﷺ: ومَن سَنَّ في الإســـلام سُنَّة حسنة فله أجُرها وأجُر مّن عمِـل بها بعـده من غير أن يُنقص من أُجـورهم شيء ومَن سَنّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وِزرها ووِزْر مَّن عَمِلَ بها من بعده من غير أن يُنقِص من أوزارهم شيء. فاكتفى ﷺ بظاهر حالهم وحَتْ على الصَّدقة، ولم يبطلب منهم بيَّنة، ولا استقصى هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث أبْرَص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره. وهذا لفظه: عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن في بني إسرائيل أبْرَص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم مَلَكاً فأتى الأبرص فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ فقال: لَوْن حَسَن وجِلد حَسَن ويذهب عنّي الذي قد قَذِرنِي النـاسُ، قال: فمسحـه فذهب عنـه قذره وأُعْـطِيَ لوناً حسناً وجلداً حسناً، قـال: فايّ المـال أحبُّ إليك؟ قـال: الإبل ـ أو قـال: البقر، شـكّ إسحنق، إلَّا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل وقال آخر: البقر ـ قال: فـأُعطِيّ نــاقة عُشَراء، قال: بارك الله لك فيها، قال: فأتى الأقرع فقال: أيّ شيء أحبّ إليك؟ قـال: شَعر حَسَن ويذهب عنّي هذا الذي قد قَذِرْني الناسُ، قـال: فمسحه فـذهب عنه، قـال: فأُعْـطِيَ شعراً حسناً، قال: فايّ المال أحبُّ إليك؟ قال: البقر، فأعطى بقرةً حاملًا، قال: بــارك الله لبك فيها، قال: فأتى الأعمى فقال: أيّ شيء أحبّ إليك؟ قال: أن يَـرُدُ الله إليّ بصـري فأبصر به الناسَ، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأيّ المال أحبُّ إليك قال: الغنم، فأُعطِيَ شاة والدأ فأُنتِج هذان وولَّد هذا، قال: فكان لهذا وادٍ من الإبـل ولهذا وادٍ من البقـر ولهـذا وادٍ من الغنم، قال: ثم إنـه أتى الأبرص في صـورته وهيئتـه فقال: رجـل مسكين قد انقطعت بي الحِبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلَّا بالله وبك أسالك بـالذي أعـطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلُّغ عليه في سفري، فقال له: الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصَ يَقذَرُك الناسُ فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِثْتُ هذا الماب كَابِراً عن كابر، فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنت؟ فقـال وأتى الأقرع في صـورته، فقـال له مثـلّ ما قـال لهذا وردّ عليـه مثلّ مـا ردّ على هذا، فقـال: إن كنت كاذبـاً فصيَّرك الله إلى ما كنت؟ قـال وأتى الأعمى في صورتـه وهيئتـه، فقال: رجـل مسكين وابنُ

<sup>(</sup>٢) أية ١٨ ـ الحشر.

سبيل: انقطعت بي الحِبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنتُ أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدُك اليوم شيئاً أخذته لله، فقال: أشيك مالَك فإنما ابتُليتم فقد رُضِي عنك وسُخطَ على صاحبيك، وفي هذا أدل دليل على أن من ادّعى زيادة على فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه خلافاً لمن قبال يُكشف عنه إن قدر، فإنّ في الحديث وفقال رجل مسكين وابنُ سبيل أسالك شاة، ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلّف إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلّف إثبات السفر.

#### ٤٨٤ ـ مسألة: هل يُعطى الرجل صدقته الواجبة أقاربه؟

قال علماؤنا \_ رحمة الله عليهم \_: كره مالك لهذه الآية (١) أن يُعطى الرجل صدقته الواجبة أقاربه لئلا يَغْتَاضَ منهم الحمد والثناء، ويُظهِر منّته عليهم ويكافؤوه عليها فلا تخلص لوجه الله \_ تعالى \_. واستحبّ أيضاً أن يعطيها الأجانب، واستحبّ أن يولّي غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلًا، لئلا تحيط بالمنّ والأذى والشكر والثناء والمكافأة بالخردمة من المعطى. وهذا بخلاف صدقة التطوّع السّرَ؛ لأن ثوابها إذا حبط سَلِمَ من الوعيد وصار في حكم من لم يفعل، والواجب إذا حبط ثوابه توجّه الوعيد عليه لكونه في حكم من لم يفعل.

# ٨٥ ـ مسألة: لا يجوز أن يعطي الرجل زكاته مَنْ تلزمه نفقته.

ولا يجوز أن يعطي من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة. وإن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. وأما أن يناول ذلك هو بنفسه فلا، لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضاً. قال أبو حنيفة: ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته، ولا يعطي منها مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده ولا عبداً أعتق نصفه، لأنه مأمور بالإتيان والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير، ومنافع الأملاك مشتركة بينه وبين هؤلاء، ولهذا لا تُقبَل شهادة بعضهم لبعض. قال: والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له. ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بمنزلة حُرّ عليه دين فيجوز أداؤها إليه.

٤٨٦ ـ مسألة: جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها.

فإن أعطاها لمَّن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه، فمنهم مَن جـوَّزه ومنهم مَّن كَرِهـه.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطَلُوا صَدْقَاتَكُمْ بِالْمِنُّ وَالْأَذَى. . . ﴾ الآية ٢٦٤ ـ البقرة.

قال مالك: خوف المحمدة. وحكى مُطرِّف أنه قال: رأيت مالكاً يُعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدي: قال مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تَعُول. وقال الحراة زكاتها عبد الله بن مسعود: «لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة». واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها، فذُكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وخالفه صاحباه فقالا: يجوز. وهو الأصح لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله على فقالت: إني أريد أن أتصدق على زوجي أيجزيني؟ فقال عليه السلام: «لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة». والصدقة المطلقة هي الزكاة، ولأنه لا نفقة للزوج عليها، فكان بمنزلة الأجنبي. اعتل أبو حنيفة فقال: منافع الأملاك بينهما مشتركة، حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه. والحديث محمول على التطوع. وذهب الشافعي وأبو ثؤر وأشهب إلى إجازة ذلك، إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها، وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله.

## ٨٨٧ ـ مسألة: الاختلاف في قدر المُعطّى من الزكاة لمّن تَجِب لهم.

واختلفوا أيضاً في قدر المُعطَى، فالغارم يُعطَى قدر دَينه، والفقير والمسكين يُعطَيان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقلّ منه خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدّم في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروى عليّ بن زياد وابن نافع: ليس في ذلك حدّ، وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقلل المساكين وتكثر الصدقة فيُعطَى الفقير قوت سنة. وروى المُغيرة: يُعطَى دون النصاب ولا يبلغه. وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْث أخذ ما يبلغه إلى الأخرى. قال ابن العربي: الذي أراه أن يُعطَى نصاباً، وإن كان في يصير غنياً. فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره.

قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفة مع الجواز، وأجازه أبو يوسف، قال: لأن بعضه لحاجته مشغول للحال، فكان الفاضل عن حاجته حاجته للحال دون المائتين، وإذا أعطاه أكثر من مائتي درهم جملةً كان الفاضل عن حاجته للحال قدر المائتين فلا يجوز. ومن متأخري الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال ولم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطيه مائتي درهم أو أكثر، مقدار ما لو قضى به دينه يبقى له دون المائتين. وإن كان مُعيلًا لا بأس بأن يعطيه مقدار ما لو وزّغ على عياله أصاب كلّ واحد منهم دون المائتين، لأن التصدّق عليه في المعنى تصدّق عليه وعلى عياله.

#### ٨٨٨ ـ مسألة: شروط الفقراء الذين تُصرَف لهم الزكاة.

اعلم أن قوله \_ تعالى \_ : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ (١) مطلق ليس فيه شرط وتقييد. بل فيه دلالة على جواز الصّرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم، إلاّ أن السّنة وردت باعتبار شروط: منها ألاّ يكونوا من بني هاشم، وألاّ يكونوا ممّن لا تلزم المتصدّق نفقته. وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألاّ يكون قوياً على الاكتساب، لأنه عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سَوِي». وقد تقدّم القول فيه. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ للنبي رقية، ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. وقد رُويَ عن أبي يوسف جوازُ صرف صدقة الهاشمي للهاشمي، حكاه الكيا الطبري. وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات. وهذا خلاف الشابت عن النبي عليه فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإن مَوْلَى القوم منهم».

# ٨٩ ـ مسألة: الاختلاف في حكم صدقة التطوّع لبني هاشم.

واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم، فالذي عليه جمه ورأهل العلم وهو الصحيح \_ أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، لأن علياً والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من بني هاشم، وصدقاتُهم الموقوفة معروفة مشهورة. وقال ابن الماجشون ومُطرِّف وأصبغ وابن حبيب: لا يُعطَى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوّع. وقال ابن القاسم: يُعطى بنو هاشم من صدقة التطوّع. قال ابن القاسم: والحديث الذي جاء عن النبي على الله تحلَّ الصدقة لأل محمد، إنما ذلك في الزكاة لا في التطوّع. واختار هذا القول ابن خُويزِمنداد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال ابن القاسم: ويُعطَى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: لا يُعطَى لأل محمد من التطوّع. قال ابن القاسم: ويُعطَى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: لا يُعطَى لأل محمد من العرقيم، قال ابن القاسم: ويُعطَى الله يعني مالكاً في الواضحة: لا أدري ما الموالي. فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: «مَولَى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابن أخت القوم منهم». قال أصبَغ: وذلك في البرّ والحُرْمة.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . ﴾ الآية ٦٠ ـ النوبة .

#### ٤ ـ كتاب الصيام

٩٠٠ ــ مسألة : معنى الصوم ووجوبه .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الدّينَ آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام ﴾ (١) لمّا ذكر ما كُتِبَ على المكلّفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام والنزمهم إياه، وأوجبه عليهم ولا خلاف فيه. قال على: ﴿ يُبِنِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إلّه إلّا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، رواه ابن عمر. ومعناه في اللغة: الإمساك وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصمت: صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام. قال الله تعالى مُخيراً عن مريم: ﴿ إني نذرت للرحمن صوماً ﴾ (٢) أي: مكوتاً عن الكلام. والصوم: ركود الريح وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت المدابّة على متصف النهار؛ ومنه قول النابغة:

خيسل صيام وخيسل غيسر صائمة تحت العجماج وخيل تعلك اللجمما

أي: خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة، كما قال:

كأنَّ الشريسا علقت في مصامها

أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل، وقوله:

والبكرات شرهن الصائمة

يعني التي لا تدور .

<sup>(</sup>١) آية ١٨٣ ـ البقرة.

وقال امرؤ القيس:

فدعها وسَلَ الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهبرا أي: أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة.

وقمال آخسر:

حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لُعابٌ فنزل وقال آخر:

نعاماً بوجرة صفر الخدو دما تطعم النوم إلا صياماً أي: قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير.

والصوم في الشرع: الإمساك عن المُفطِرات مع اقتران النيّة به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقـوع في المحرّمـات؛ لقولـه عليه السلام: «مَن لم يدع قول الزّور والعمل به فليس لله حاجـة في أن يدع طعـامه وشـرابه من أجله.

#### ٤٩١ ـ مسألة: فضل الصوم.

فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صِحاح وحِسان ذكرها الأثمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصّه الله بالإضافة إليه كما ثبت في الحديث عن النبي علله أنه قال مُخبِراً عن ربّه: «يقول الله تبارك وتعالى كلّ عمل ابن آدم له إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. وإنما خصّ الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات؛ أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني: أن الصوم سرً بين العبد وبين ربّه لا يظهر إلاّ له؛ فلذلك صار مختصاً به. وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعاً ورياء؛ فلهذا صار أخصّ بالصوم من غيره. وقيل غير هذا.

## ٤٩٢ ـ مسألة: صوم موسى وعيسى عليهما السلام.

فقال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم؛ فإن الله تعالى كتب على موسى وعيسى صوم رمضان ففيروا وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ فصار صوم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ محام مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ فصار صوم

النصارى خمسين يوماً؛ فصّعُبّ عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الربيع. واختار هذا القول النحّاس وقال: وهو أشبه بما في الآية. وفي حديث يدلّ على صحّته أسنده عن دعفل بن حنظلة عن النبي على قال: وكان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن عشرة، ثم كان ملك آخر فاكل لحماً فأوجع فاه فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن سبعة، ثم كان ملك آخر فقالوا: لنُتِمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع، قال: فصار خمسين». وقال مجاهد: كتب الله جلّ وعزّ صوم شهر رمضان على كل أمة. وقيل: أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً قرناً بعد قرن، حتى بلغ صومهم خمسين يوماً؛ فصعب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الفصل الشمسي. قال النقاش: وفي ذلك حديث عن دعفل بن حنظلة والحسن البصري والسديّ.

قلت: ولهذا \_ والله أعلم \_ كره صوم يوم الشكّ والستة من شوّال بإثر يوم الفيطر متصلاً به. قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك؛ وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحوّلوه إلى الفصل الشمسي لأنه قيد كان يوافق القيظ فعدّوا ثلاثين يوماً. ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الشلاثين يوماً وبعدها يوماً. ثم لم يزل الآخر يستنّ بسنة من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ كما كُتِبَ على الذين من قبلكم ﴾ (١). وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدّم لا في الوقت والكيفية. وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من من تعلم ما الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أولاً وكان في أول الإسلام ثم نسخه الله تعالى بقوله: ﴿ أُجِلَ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ (١)، قاله السدي وأبو العالية والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء. التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: كُتِبَ على الذين من قبلكم وهم اليهود - في قول ابن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء؛ كما كُتِبَ على الذين من قبلكم وهم اليهود - في قول ابن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء، ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك وبأيام معدودات، ثم نسخت الأيام برمضان.

٤٩٣ ـ مسألة : جواز إطلاق «رمضان» دون أن يُضاف إلى شهر.

واختلف هل يُقال: «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك مجاهد وقال: يقال كما قال الله تعالى. وفي الخبر: ولا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقىال:

(٢) آبة ١٨٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>١) آية ١٨٣ ـ البقرة.

شهر رمضان». وكان يقول: بلغني أنه اسم من أسماء الله؛ وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى. ويحتجّ بما رُوي: رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا جَاءُ رَمْضَانَ فَتِحَت أبواب الرحمة وغُلِقت أبواب النار وصُفَدت الشياطين»، وفي صحيح البستي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ رَمْضَانَ فَتِحَتَ أَبُوابِ الرَّحْمَةُ وَغُلِقَتَ أَبُوابِ جَهَنْم وسُلسِلَت الشياطين». ورُوِيَ عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدَّثه أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره. قال البستي: أنس بن أبي أنس هذا هو والـد مالـك بن أنس، واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة، وهنو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وأتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عزَّ وجلُّ عليكم صيامه تُفتَح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتغلُّ فيه مَرَدَة الشياطين، لله فيــه ليلة خير من ألف شهر مَن حُرِمَ خيرها فقد حُرم». وأخرجه أبـو حاتم البستى أيضـاً وقال: فقـوله: «مَـرَدَة الشياطين، تقييد؛ لقوله: وصُفُدَت الشياطين وسُلسِلَت،. وروى النسائي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الأمرأة من الأنصار: ﴿إِذَا كَانَ رَمْضَانَ فَاعْتَمْرِي فَإِنْ عَمْرَة فِيهُ تَعْدُلُ حجَّة». وروى النسائي أيضاً عن عبد الـرحمن بن عوف قـال: قال رســول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تعالى فرض صيام رمضان [عليكم] وسننت لكم قيامه فمَن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خـرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.. والأثار في هذا كثيرة، كلها بإسقاط شهر.

٤٩٤ ـ مسألة: اعتبار الصوم والفطر برؤية الهلال لا بالحساب.

فرض الله صيام شهر رمضان، أي: مدّة هلاله، ويسمّى الهلال الشهـر؛ كما جـاء في الحديث «فإن غمي عليكم الشهر» أي: الهلال وسيأتي. وقال الشاعر:

أخوان من نجد على ثقة والشهر مثل قلامة النظفر حتى تكامل في استدارته في أربسع زادت عملى عشر

وفرض علينا عند غمّة الهالال إكمال عدّة شعبان ثـالاثين يوماً، وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يوماً، وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يوماً، حتى ندخل في العبادة بيقين، ونخرج عنها بيقين؛ فقـال في كتابـه: ﴿ وأنزلنا إليك الذكـر لتبيّن للنـاس مـا نـزل إليهم ﴾(١). وروى الأثمـة الأثبـات عن النبي ﷺ قـال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فـأكملوا العدد». في روايـة وفإن غمي عليكم

<sup>(</sup>١) آية ٤٤ ـ النحل.

الشهر فعدّوا ثلاثين». وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخّير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين فقالا: يعوّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحو لرُوى قوله عليه السلام: «فإن أغمى عليكم فاقدروا له» أي: استدلّوا عليه بمنازله، وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى «فاقدروا له» في معنى فأكملوا المقدار، يفسّره حديث أبي هريرة «فأكملوا العدّة» وذكر الداودي أنه قبل في معنى قوله: «فاقدروا له» أي: قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجّمين، والإجماع حجّة عليهم. وقد روى ابن نافع عن الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجّمين، والإجماع حجّة عليهم. وقد روى ابن نافع عن الشافعي أنه يا الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب إنه لا يقتدي به ولا يتبع . قال ابن العربي: وقد زلّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعوّل على الحساب. وهي عثرة لا «لعّا» لها.

#### ٥٩٥ ـ مسألة: حكم مَن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال.

واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال؛ فروى الربيع عن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هلال شوّال وحده فليفطر وليخفِ ذلك. وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوّال وحده فلا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناً، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء وإسحنق: لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر: يصوم ويفطر.

# ٤٩٦ ـ مسألة: قول العلماء في الهلال إذا رُؤي كبيراً.

إذا رُوّي الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يعوّل على كبره ولا على صغره وإنما هو ابن ليلته. روى مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة قلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنّا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، فقال: إنّ رسول الله ابن ليلتين. فقال: أنّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله على قال: ها أنه مدّه للرؤية». فهو لليلة رأيتموه.

#### ٤٩٧ ـ مسألة: اختلاف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم رمضان.

واختلف مالك والشافعي هل يثبت رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ فقال مالك: لا

يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيهنا أقلّ من اثنين؛ أصله الشهادة على هلال شوّال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقبل الواحد؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: تراءت الناس الهلال فأخبرت به رسول الله على أبي رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدارقطني وقال: تفرّد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. روى الدارقطني وأن رجلاً شَهِدَ عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام؛ أحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامّة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلاّ شاهدان قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلاّ شاهدين وهو القياس على كل مغيب.

#### ٤٩٨ ـ مسألة : الأهل كل بلد رؤيتهم .

واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قبرب فالحكم واحد، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم؛ رُويَ هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، ورُويَ عن ابن عباس، وقال به إسحنق، وإليه أشار البخاري حيث بوّب ولاهل كل بلد رؤيتهم». وقال أخرون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا. هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلمه إلاّ قول المزني والكوفي.

قلت: ذكر الكيا الطبري في كتاب واحكام القرآن، له: واجمع اصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوماً أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذا كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿ ولتكملوا العدّة ﴾ (١) وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله ﷺ: وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال: ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: قدّمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدّمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلاك؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيتم الهلاك؟ فقلت: نعم، ورآه فقال: متى رأيتم الهلاك؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه

<sup>(</sup>١) آية ١٨٥ ـ البقرة.

الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكيل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله على قال علماؤنا: قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله على كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي على وبأمره؛ فهو حجة على البلا، إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالنواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكيا الطبري: قوله: هكذا أمرنا رسول الله على دؤيته وأفطروا لوؤيته وأفطروا لوؤيته. وقال ابن العربي: «واختلف في تأويل [قبول] ابن عباس [هذا]؛ فقيل: ردّه لأنه لرؤيته». وقال ابن العربي: «واختلف في تأويل [قبول] ابن عباس [هذا]؛ فقيل: ردّه لأنه وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة، ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزى فيه خبر وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة، ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزى فيه خبر الواحد، ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون الأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن شهيلاً يكشف من أغمات واهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون على اختلاف المطالع.

قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحنق عن ابن المماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك عند أبلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المؤمنين. قال: وهذا قول مالك.

٤٩٩ ـ مسألة: وجوب صيام الشهر على مَن شَهِدَ أُولُهُ وآخره مُقيماً.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١) قراءة العامّة بجزم اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام، وهي لام وحقّها الكسر إذا أُفرِدَت، فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر؛ وإنما توصل بثلاث أحرف: بالفاء كقوله: ﴿ فليصمه ﴾ ﴿ فليعبدوا ﴾ والواو كقوله: ﴿ وليوفوا ﴾. وثم كقوله: ﴿ ثم ليقضوا ﴾. و﴿ شهد ﴾ بمعنى حضر، وفيه إضمار. أي: من شهِد منكم المصر في الشهر عاقلًا بالغاً صحيحاً مُقيماً فليصمه، وهو يقال عام فيخصّص بقوله: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ شَفَرٍ ﴾ (٢) الآية، وليس

<sup>(</sup>١) آية ١٨٥ ـ البقرة. (٢) آية ١٨٤ ـ البقرة.

الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان؛ وقد اختلف العلماء في تأويل هذا فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة \_ أربعة من الصحابة \_ وأبو مجلز لاحق بن حميد وعبيدة السلماني: من شهد، أي: من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله فليُكمِل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه عدّة من أيام أُخر، ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مُقيماً، فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدلّ الأخبار الثابتة. وقد ترجم البخاري رحمه الله ردّاً على القول الأول باب وإذا صام أيّاماً من رمضان ثم سافر، حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله عن خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله:

قلت: قد يحتمل أن يكون قول عليّ رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين، أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية. وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري، أو فتح بلد إذا تحقّق ذلك، أو دفع عدوّ، فالمرء فيه مُخَيّر ولا يجب عليه الإمساك، بل الفطر فيه أفضل للتقوى، وإن كان شهيد الشهر في بلده وصام بعضه لحديث ابن عباس وغيره، ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله، والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مُغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه الأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. ومن جنّ أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ونصب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح بشهد.

#### ٠٠٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان.

قد تقرّر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان بعد الفجر استحبّ لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور: ليس عليه قضاء ما مضى لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال مالك: وأحبّ إليّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقى ويقضى ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكفّ عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد وإسحنق مثله. وقال ابن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي: من قال من أصحاننا إن الكفّار مُخاطَبون بشرائع الإسلام ـ وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ـ أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. ورواه في المدوّنة ابن نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه. وهو مقتضى قول أشهب وعبد الملك بن الماجشون، وقاله ابن القاسم.

قلت: وهو السحيح لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾(¹) فخاطب المؤمنين دون غيرهم وهذا أوضح؛ فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى.

٥٠١ ـ مسألة: لا اعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً.

ولا اعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد اختلف الرُّواة عن عمر في هذه المسألة فروى الدارقطني عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهلَّة بعضهـا أكبر من بعض، فـإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأيـاه بالأمس. وذكـره أبو عمـر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر فذكره. قال أبـو عمر: ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضاً، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي، وبه قال أحمـد وإسحنق. وقال سفيـان الثُّوري وأبـويوسف: إن رُؤي بعـد الزوال فهـو لليلة التي تأتي، وإن رُؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ورُوِيَ مثل ذلك عن عمر، ذكره عبد الرزاق عن الشُّوري عن مغيرة بن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتمـوه بعد مـا تزول الشمس فـلا تفطروا حتى تمسـوا. ورُوِيَ عن عليّ مثله. ولا يصحّ في هـذه المسألـة شيء من جهـة الإسناد عن عليّ. ورُوِيَ عن سليمان بن ربيعة مثل قول التُّوري، وإليـه ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يفتي بقرطبة. واختلف عن عمر بن عبد العـزيز في هـذه المسألـة؛ قال أبــو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبـو حنيفة متَّصـل، والحديث الذي رُوِيَ عنه بمذهب النُّوري منقطع، والمصير إلى المتَّصل أولى. وقد احتجَّ مَن ذهب مذهب الثُّوري بأن قال: حـديث الأعمش مُجمل لم يخصُّ فيــه قبل الزوال ولا بعده وحديث إبراهيم مفسّر، فهو أولى أن يقال به.

<sup>(</sup>١) آية ١٨٣ ـ البقرة.

قلت: قد رُوِيَ مرفوعاً معنى ما رُوِيَ عن عمر متصلاً موقوفاً رَوَتْه عائشة زوج النبي على قالت: أصبح رسول الله على صائماً صبح ثلاثين يوماً، فرأى هلال شوّال نهاراً فلم يفطر حتى أمسى. أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي: حدّثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهري عن هلال شوّال إذا رُوْي باكراً؛ قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رُوْيَ هلال شوّال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء. قال أبو عبد الله: وهذا مُجمَع عليه.

#### ٥٠٢ ـ مسألة: وجوب النيّة لصحة الصيام.

وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصع إلا بنية، وقد وقتها الشارع قبل الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز؟!. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: أُنزلت ﴿ كلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ﴾ (١٠) ولم ينزل ﴿ من الفجر ﴾ وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد ﴿ من الفجر ﴾ (٢) فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: وإنك لعريض القفا، إن أبصرت الخيطين - ثم قال - لا بل هو سواد الليل وبياض النهار». أخرجه البخاري. وسمّى الفجر خيطاً لأن ما يبدو من البياض يُرى ممتاً أ كالخيط. قال الشاعر:

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسسود جنح الليل مكتوم

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى وانبعث، وأصله الشقّ؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجراً لانبعاث ضوته، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسمّيه العرب الخيط الأبيض كما بيّنًاه. قال أبو داود الإيادى:

فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنبارا وقال آخير:

قد كساد يبدو وبُدنت تباشره وسدف الليل البهيم ساتسره وقد تسمّيه أيضاً الصديع؛ ومنه قولهم: انصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن معدّ يكرب:

<sup>(</sup>١) آية ١٨٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٨٧ ـ البقرة.

تسرى السرحان مفترشاً يديه كان بسياض لبسته صديم وشبّه الشماخ بمفرق الرأس فقال:

إذا ما الليسل كان الصبيح فيه أشقّ كمفرق الرأس السدهيسن

ويقولون في الأمر الواضح: هذا كفلق الصبح، وكانبلاج الفجر، وتباشير الصبح. قال الشاعر:

فسوردت قسبسل انسلاج السفجس وابسن ذكاء كسامسن فسي كسفسر ٥٠٣ مسألة: الاختلاف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك.

قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَنَبِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾(١) (حتى) غاية للتبيين، ولا يصحّ أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلاّ وقد مضى لطلوع الفجر قدر. واختلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقـال الجمهور: ذلـك الفجـر المعتـرض في الأفق يمنةً ويسـرةً. وبهذا جـاءت الأخبار ومضت عليـه الأمصار. روى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يَغْرَّنَّكُم مَنْ سَحُورُكُم أَذَانَ بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا». وحكاه حمّاد بيـديه قـال: يعنى معترضاً. وفي حنديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقنول هكذا ـ وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ـ ولكن الذي يقول هكذا ـ ووضع المسبحة على المسبحة ومدّ يديه. وروى الدارقطني عن عبد الرحمن بن عبـاس أنه بلغـه أن رسول الله ﷺ قـال: «هما فجـران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحلُّ شيئاً ولا يحرَّمه، وأما المستطيل الـذي عارض الأفق ففيه تحلُّ الصلاة ويحرم الطعام، هذا مرسل. وقالت طائفة: وذلك بعد طلوع الفجـر وتبيَّنه في الطرق والبيوت؛ رُويَ ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن عليّ وعـطاء بن أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين الفجـر في الطرق وعلى رؤوس الحبال. وقال مسروق: لم يكن يعدُّون الفجر فجركم، إنما كانـوا يعدُّون الفجـر الذي يمـلأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زرّ قال: قلنا لحذيفة: أيّ ساعـة تسحّرت مـع رسول الله ﷺ؟ قـال: هو النهـار إلاّ أن الشمس لم تطلع. وروى الـدارقـطني عن طلق بن علمي أن نبيّ الله قال: «كلوا واشربوا ولا يغرّنّكم الساطع المصعـد، وكلوا واشربـوا حتى يعرض لكم الأحمر». قال الدارقطني: [قيس بن طلق] ليس بالقوي. وقيال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل اليمامة. قال البطبري: والبذي قادهم إلى هنذا أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار

<sup>(</sup>١) أية ١٨٧ ـ البقرة.

عندهم من طلوع الشمس وآخره غروبها؛ وتفسير رسول الله على ذلك بقوله: وإنما همو سواد الليل وبياض النهار، الفيصل في ذلك. وقوله: ﴿ أَيَاماً معدودات ﴾ (١). وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال: ومن لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. تفرّد به عبد الله بن عبّاد عن المفضل بن فضالة بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. ورُويَ عن حفصة أن النبي على قال: ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رفعه عبد الله بن أبي بكر وهمو من الثقات الرفعاء. ورُويَ عن حفصة مرفوعاً من قولها. ففي همذين المحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر ويمنع الصيام دون نيّة قبل الفجر خلافاً لقول أبى حنيفة.

#### ٥٠٤ ـ مسألة: وجوب تمام الصيام إلى الليل.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثم أَتمُوا الصيام إلى الليل ﴾ (٢) أمر يقتضي الوجوب من غير خلاف. و«إلى» غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه؛ كثوله: اشتريت الفدّان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة والمبيع شجر، فإن الشجرة داخلة في المبيع؛ بخلاف قولك: اشتريت الفدّان إلى الدار، فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليس من جنسه. فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل، كما جوّز الأكل حتى يتبيّن الليل، كما جوّز الأكل حتى يتبيّن النهار.

## ٥٠٥ ـ مسألة: استحباب الفطر على رطبات، وما يقوله الصائم عند إفطاره.

ويستحبّ للصائم إذا أفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء، لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله على يفطر على رطبات قبل أن يصلّي؛ فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات، حَسًا حسوات من ماء. أخرجه الدارقطني وقال فيه: إسناد صحيح. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: كان النبي على إذا أفطر قال: «لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم». وعن ابن عمر قال: كان رسول الله على يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». خرجه أبو داود. وقال الدارقطني: تفرّد به الحسين بن واقد، إسناده حسن. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله عن سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة». ورُويَ أيضاً عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله على: «مَن فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) آية ١٨٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٧٨ ـ البقرة.

شيئاً». ورُويَ أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبال رسول الله ﷺ: وإن للصائم عند فطره لمدعوة منا تُرَدّه. قبال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقبول إذا أفطر: اللّهمُّ إني أسباليك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لَقِيَّ ربّه فرح بصومه».

#### ٥٠٦ ـ مسألة: كراهية الوصال.

قـوله ـ تعـالي ـ: ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾(١) فيـه ما يقتضي النهي عن الـوصال إذ اللَّيْـل غـايـة الصيام. وقالته عائشة. وهذا مـوضع اختلف فيـه؛ فممّن واصل عبـد الله بن الزبيـر وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعاً، فـإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ٍ ولو قبض على ذراع الرجل الشديـد لحطّمهـا. وظاهـر القرآن والسُّنّـة يقتضي المنع، قال ﷺ: ﴿إِذَا غَابِتِ الشَّمِسِ مِن هِنَهِنَا وَجَاءِ اللَّهِلِّ مِن هِنَهِنَا فَقَدْ أَفْطُر الصائم». خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفي ونهي عن الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهـلال فقال: «لـو تأخـر الهلال لـزدتكم» كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس «لو مُـدّ لنا الشهر لواصلنا وصالًا يدع المتعمّقون تعمّقهم». خرّجه مسلم أيضاً، وقال ﷺ: «إياكم والوصال إياكم والوصال». تأكيداً في المنع لهم منه، أخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال ـ لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإنهاك الأبدان ـ جمهور العلماء. وقيد حرَّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبيه بأهل الكتاب، قال ﷺ: (إن فصل ما بين صيامنــا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحر، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؛ قال: «لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفيطر إلى السَّحر، وهيو غايبة في الوصيال لمَّن أراده، ومنع من اتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد وإسحنق وابن وهب صاحب مالك. واحتجَّ مَّن أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النَّهي عن الوصال لأنهم كانـوا حديثي عهـد بالإسـلام، فخشى رسول الله ﷺ أن يتكلُّفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتروا أو يضعفوا عمًّا كان أنضع منه من الجهاد والقوة على العدو، ومع حاجتهم في ذلك الوقت وكـان هو يلتـزم في خاصّـة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات، فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقا بينه

<sup>(</sup>١) آية ١٧٨ ـ البقرة.

وبينهم، وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: "دلست منلكم إني أبيت يـطممني ربّي ويسقيني». فلما كمـل الإيمـان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسـخ، وكشر المسلمون وظهروا على عـدوهم واصل أولياء الله وألـزمـوا أنفسهم أعلى المقامات. والله أعلم.

قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى، وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات. والدليل على ذلك ما ذكرناه، وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما أثيب علية، والنبي على ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنوا ذلك فقالوا: إنك تواصل، فأخبر أنه يطعم ويسقى. وظاهر هذا الحقيقة، أنه يؤتى بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يُريلها. ثم لمًا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه، وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا؛ وهذه حقيقة التنكيل حتى يدعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنزّلنا على أن المراد بقوله: «أطعم وأسقى» المعنى لكان مُفطِراً حَكماً؛ كما أن مَن اغتاب في صومه أو شَهِدَ بزور مُفطِر حُكماً، ولا فرق بينهما؛ قال على أن يدع طعامه».

٥٠٧ ـ مسألة: وجوب الكفّارة على مَن أفطر في رمضان عامداً بـأكل أو شـرب أو جماع.

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾(١) جعل الله جلّ ذكره الليل ظرفاً للاكل والشرب والجماع، والنهار ظرفاً للصيام؛ فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما، فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض، فمَن أفطر في رمضان من غير ذكر فلا يخلو إما أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان الأول فقال مالك: مَن أفطر في رمضان عامداً بأكل أو شرب أو جُماع فعليه القضاء والكفّارة؛ لِما رواه في موطئه، ومسلم في صحيحه عن أي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان وأمره رسول الله على أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أم إطعام ستين مسكيناً، الحديث. وبهذا قال الشعبي. وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفّارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع، لحديث أبي هريرة أيضاً قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك»؟ قال: وقعت على أمرأتي رمضان، الحديث، وفيه ذكر الكفّارة على الترتيب. أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية في رمضان، الحديث، وفيه ذكر الكفّارة على الترتيب. أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية

<sup>(</sup>١) آبة ١٧٨ ـ البفرة.

على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة، وهذا غير مسلّم به بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما مختلف، وقد علّق الكفّارة على من أفطر مجرّداً عن القيود فلزم مطلقاً؛ وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحنق وأبو ثور والطبري وابن المنذر. ورُوِيَ ذلك عن عطاء في رواية، وعن الحسن والزهري، ويلزم الشافعي القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدلّ على عموم الحكم. وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر.

#### ٥٠٨ ـ مسألة: الاختلاف فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان.

واحتلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان؛ فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على النزوج. وقال الشافعي: ليس عليها إلاّ كفّارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن النبي عليه أجاب السائل بكفّارة واحدة ولم يفصل. ورُدِي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفّارة، وإن أكرهها فعليه كفّارة واحدة لا غير. وهو قول سحنون بن سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفّارتان. وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه.

٥٠٩ ـ مسألة: الرد على من قال: إن المطاوعة لـزوجها في نهـار رمضان ليس
 عليها كفّارة.

قوله - تعالى -: ﴿ وَلَيْسَ الذِّكُرُ كَالْأَنْفَى ﴾ (١) استدلّ به بعض الشافعية على أن لمطاوعة في نهار رمضان لـزوجها على الـوطء لا تساويه في وجوب الكفّارة عليها. ابن لعربي: وهذه منه غفلة، فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به. وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد به بيّنة حالها ومَقَطع كلامها، فإنها نذرت خدمة المسجد في الدها، فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما نصدته فيها.

## ٥١٠ ـ مسألة: حكم مَن جامع ناسياً لصومه أو أكل.

واختلفوا أيضاً فيمَن جامع ناسياً لصومه أو أكمل؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إسحنق: ليس عليه في الوجهين شيء لا قضاء ولا كفّارة. وقال مالمك والليث والأوزاعي: عليه القضاء ولا كفّارة. ورُويَ مثل ذلك عن عطاء. وقد رُويَ عن عطاء أن عليه الكفّارة إن جامع، وقال: مثل هذا لا يُنسى. وقال قوم من أهل المظاهر: سواء وطيء ناسياً أو عامداً

<sup>(</sup>١) آية ٣٦ ـ آل عمران.

فعليه القضاء والكفّارة؛ وهو قول ابن الماجشون عبد الملك، وإليه ذهب أحمد بن حنبـل؛ لأن الحديث الموجب للكفّارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قـال ابن المنذر: لا شيء عليه.

٥١١ ـ مسألة: حكم مَن أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطَّره فجامع عامداً.

قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفّارة عليه. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفّارة إن كان قاصداً لهتك حُرمة صومه جرأةً وتهاوناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر، لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حُرمة هَتْك وهو مُفطِر. وعند غير مالك: ليس بمُفطِر كلّ مَن أكل ناسياً لصومه.

قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور: إن كل من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وإن صومه تام الحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه وإذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى [إليه] ولا قضاء عليه وي رواية وليُتِم صومه فإن الله أطعمه وسقاه الخرجه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسياً في رمضان قال: ليس عليه شيء الحديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله مالك: وزعموا أن مالكاً يقول: عليه القضاء، وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه، لقول النبي عليه لمن أكل أو شرب ناسياً: ويتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل.

قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامداً القضاء والكفّارة ـ والله أعلم ـ كمن لم يفطر ناسياً. وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع به خرم؛ لقوله تعالى: ﴿ ثم أتمّوا الصيام إلى الليل ﴾(١) وهذا لم ياتِ به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعلّ الحديث في صوم التطوّع لخفّته. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: ﴿ مَن نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه ». فلم يذكر قضاء ولا تعرّض له ، بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجباً فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. فأما صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمّن أكل ناسياً؛ لقوله ﷺ: «لا قضاء عليه».

قلت: هذا ما احتجّ به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صحّ عن الشَّارع مـا ذكرنــاه وقد

<sup>(</sup>١) آية ١٧٨ ـ البقرة.

جاء بالنص الصريح وهو ما رواه أبو هريـرة عن النبي ﷺ قال: «مَن أفـطر في شهر رمضـان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفّارة». أخرجه الدارقطني وقـال: تفرّد بـه ابن مرزوق وهـو ثقة عن الأنصاري؛ فزال الاحتمال وارتفع الإشكال، والحمد لله ذي الجلال والكمال.

## ٥١٢ - مسألة: حكم المباشرة للصائم.

لمّا بيّن سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشـرب والجماع ولم يـذكر المبـاشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة كالقُبلة والجسّة وغيـرها، دلّ ذلـك على صحة صـوم مَن قبّل وباشر؛ لأن فحوى الكلام إنما يدلُّ على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف بالدليل؛ ولـذلك شـاع الاختلاف فيـه، واختلف علماء الـــلف فيه؛ فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يُكرُّه لمَّن لا يامن على نفسه ولا يملكهـا لثلا يكـون سبباً إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القُبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ـ والله أعلم ـ خوف ما يحدث عنهما، فإن قبّل وسلَّم فلا جُناح عليه، وكذلـك إن باشــر. وروى البخاري عن عــائشة قــالت: كان النبي ﷺ يقبّل ويباشر وهو صـائم وممّن كره القُبلة للصـائم عبد الله بن مسعـود وعروة بن الـمزبير. وقمـد رُوِيَ عن ابن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه، والحديث حجَّة عليهم. قال أبو عمـر: ولا أعلم أحداً رخَّص فيها لمَّن يعلم أنه يتولَّد عليه منها ما يفسد صومه؛ فإن قبَّـل فأمنى عليــه القضاء لا، ليس لمَّن أوجب عليه الكفَّارة حجة. قال أبو عمر: ولـو قبِّل فـأمذى لم يكن عليـه شيء عندهم. وقال أحمد: مَن قبُّل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفَّارة عليه إلَّا على مَن جامع فأولج عامداً أو ناسياً. وروى ابن القاسم عن مالك فيمَن قبّل أو باشر فـأنعظ ولم يخرج منـه ماء جملةً عليه القضاء. وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمـذي. قال القـاضي أبو محمد: واتفق أصحابنا على ألَّا كفَّارة عليه. وإن كان مَنْياً فهل تلزمه الكفَّارِة مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون قبّل قُبلة واحدة فأنزل، أو قبّل فالتذّ فعاود فأنزل. فإن كان قبّل قُبلة واحــدة أو باشر أو لمس مرة، فقال أشهب وسحنون: لا كفّارة عليه حتى يكرّر. وقال ابن القاسم: يكفِّر في ذلك كله إلَّا في النظر فلا كفَّارة عليه حتى يكـرّر. وممَّن قال بـوجوب الكفّـارة عليه إذا قبّل أو باشــر أو لاعب امرأتــه أو جامــع دون الفرج فــأمني : الحسن البصري وعــطاء وابن المبارك وأبو ثـور وإسحنق، وهو قـول مالـك في المدوّنة. وحجّة قـول أشهب أن اللمس والقُبلة والمباشرة ليست تُفطِر في نفسها، وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر الذي يقع بـــه الفطر، فإذا فعل مرة واحدة ولم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفَّارة عليه كالنـظر إليها، وإذا كـرَّر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفّارة كما لو تكرّر النظر. قال اللخمي: واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر ألا كفّارة عليه إلا أن يتابع. والأصل أنه لا تجب الكفّارة إلا على مَن قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم، فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كان ذلك شأنه أن يُنزِل عن قُبلة أو مباشرة مرة، أو كانت مختلفة مرة يُنزِل ومرة لا يُنزِل، رأيت عليه الكفّارة؛ لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرّض له. وإن كانت عادته السلامة فقدر أن يكون منه خلاف العادة لم يكن عليه كفّارة، وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفّارة لأن ذلك لا يجري إلا ممّن يكون ذلك طبعه واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك.

قلت: ما حكاه من الاتفاق في النظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى الباجي في المنتقى: فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذّة فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفّارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا قصد به الاستمتاع كان كالقُبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ والله أعلم. وقال جابر بن زيد والثّوري وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردّد النظر إلى المرأة حتى أمنى: فلا قضاء عليه ولا كفّارة. قاله ابن المنذر. قال الباجي: وروى في المدوّنة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأته متجرّدة فالتذّ فأنزل، عليه القضاء دون الكفّارة.

# ١٣٥ ـ مسألة: صحة صوم مَن طلع عليه الفجر وهو جُنُب.

والجمهور على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُب. وقال القاضي أبـو بكر بن العربي: «وذلك جائز إجماعاً، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كـلام ثم استقر الأمـر على أن من أصبح جُنُباً فإن صومه صحيح».

قلت: أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور، وذلك قول أبي هريرة: من أصبح جُنباً فلا صوم له. أخرجه الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لمّا رُوجِمّة: والله ما أنا قتلته، محمد على والله ـ قاله. وقد اختلف في رجوعه عنها؛ وأشهر قوله عند أهل العلم أنه لا صوم له، حكاه ابن المنذر. ورُويّ عن الحسن بن صالح وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مُفطِر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. رُويّ ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الـزبير. ورُويّ عن الحسن والنخعي أن ذلك يُجزى في القرض.

قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جُنباً، والصحيح منها مذهب الجمهور لحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ وأُمّ سلمة أن رسول الله على كان يصبح جُنباً من جماع غير لحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ وأُمّ سلمة أن رسول الله على كان يصبح جُنباً من جماع غير لله عنها \_ وأمّ سلمة الأحكام الفقهية / ج 1 / م ٢٣

احتلام ثم يصوم. وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: كان رسول الله على يدركه الفجر في رمضان وهو جُنُب من غير حلم فيغتسل ويصوم . أخرجهما البخاري ومسلم، وهو الذي يُفهَم من ضرورة قوله \_ تعالى \_: ﴿ فالآن باشروهن ﴾(١) الآية؛ فإنه لمّا مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جُنُب، وإنما يتأتّى الغسل بعد الفجر وقد قال الشافعي : ولو كان الذَّكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه . وقال المزني : عليه القضاء لأنه من تمام الجماع . والأول أصحّ لما ذكرنا من قول علمائنا .

## ١٤٥ ـ مسأله: حكم الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى تصبح.

واختلفوا في الد ائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح؛ فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه سواء تركته عمداً أو سهواً كالجُنب، وهو قبول مالك وابن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة وليست كالجُنب لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال الأوزاعي: تقضي لانها فرطت في الاغتسال. وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجُنب، وإن كان الوقت ضيقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر. وقاله مالك. وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض. وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي، مثل قول الأوزاعي. ورُوي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت حتى تصبح الكفّارة مع القضاء.

## ٥١٥ ـ مسألة: المرأة تطهر ليلًا في رمضان، تصوم وتقضي اليوم احتياطاً.

وإذا طهرت المرأة ليـلًا في رمضان فلم تَـدْرِ أكان ذلـك قبل الفجـر أو بعده، صـامت وقضت ذلك اليوم احتياطاً ولا كفّارة عليها.

#### ٥١٦ - مسألة: حكم الحجامة للصائم.

رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». من حديث ثوبان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن خديج، وبه قبال أحمد وإسحنق، وصحّح أحمد حديث شدّاد بن أوس، وصحّح عليّ بن المديي حديث رافع بن خديج. وقبال مالك والشافعي والتّوري: لا قضاء عليه إلاّ أنه يكره به ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح مسلم من حديث

<sup>(</sup>١) أية ١٧٨ ـ البقرة.

أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقال أبو عمر: حديث سُدّاد ورافع وتوبان عندنا منسوخ بحديث ابن عباس: أن رسول الله على رجل احتجم صائماً محرماً: لأن في حديث شدّاد بن أوس وغيره أنه هي مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشرة ليلة خَلَت من رمضان فقال: وأفطر الحاجم والمحجوم،. واحتجم هو على حجة الوداع وهو محرم صائم؛ فإذا كانت حجّته على حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة، لأنه على لم يدركه بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول.

٥١٧ - مسألة: من نبوى الفطر في نهار رمضان ولم يفسطر فعليه القضاء
 استحساناً.

من تمام الصوم استصحاب النيّة دون رفعها، فإن رفعها في بعض النهار ونـوى الفطر إلّا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مُفطِراً وعليه القضاء. وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه، قال: ولا يخرجه من الصوم إلّا الإفطار بالفعل وليس بالنيّة. وقيل: عليه القضاء والكفّارة. وقال سحنون: إنما يكفّر من بيّت الفطر، فـأما من نـواه في نهاره فـلا يضرّه وإنما يقضى استحساناً. قلت: هذا حَسن.

٥١٨ ـ مسألة: مَن ظنَّ أن الشمس قد غربت لغيم فأفطر فعليه القضاء.

فإن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره ثم طلعت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر \_ رضي الله عنهما \_ قالت: أفطرنا على عهد رسول الله على يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء قال: فلا بدّ من قضاء؟ قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير وقد اجتهدنا [في الوقت] يريد القضاء. ورُوِي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال الحسن البصري لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسحنق وأهل الظاهر. وقول الله \_ تعالى \_: ﴿ إلى الليل ﴾(١) يردّ هذا القول. والله أعلم.

١٩ - مسألة: حكم من أفطر وهو شاكً في غروب الشمس أو أكل وهو شاكً
 في طلوع الفجر.

فإذا أفطر وهو شاكً في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله مالك، إلّا أن يكون الأغلب عليه غروبها، ومَن شكّ عنده في طلوع الفجر لزمه الكفّ عن الأكل؛ فإن أكل مع شكّه فعليه القضاء كالناسي، لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئًا حتى يتبيّن له طلوع الفجر، وبه قال ابن المنذر. وقال الكيا الطبري: «وقد ظن قوم أنه

<sup>(</sup>١) آية ١٧٨ ـ البقرة.

إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل باذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه. كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غمّ عليه الهلال في أول ليلة من رمضان إذا أكل ثم بان أنه من رمضان، والذي نحن فيه مثله، وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنّاً أنه من شعبان ثم بان خلافه».

# ٥٢٠ ـ مسألة: صحة الفطر متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض.

قوله تعالى: ﴿ مريضاً ﴾(١) للمريض حالتان، إحداهما: ألاّ يطيق الصوم بحال؛ فعليه الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يستحبّ لمه الفطر، ولا يصوم إلاّ جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صحّ الفطر قياساً على المسافر لعلّة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؛ فلما فرغ قال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تماديه أو يخاف تريّده صحّ له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذّاق أصحاب مالك وبه ينظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به. وقال ابن خويزمنداد: واحتلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر؛ فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: هو خوف التلف من مقضى الظاهر؛ لأنه لم يخصّ مرضاً من مرض فهو مباح في كل مرض، إلاّ ما خصّه الدليل مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصّ مرضاً من مرض فهو مباح في كل مرض، إلاّ ما خصّه الدليل مقدر في المرض على الصلاة قائماً أفطر. وقاله النخعي. وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا يقدر في المرض نفسه إلى الفطر، ومنى احتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى.

قلت: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال البخاري: اعتللت بنيسابور علّة خفيقة وذلك في شهر رمضان؛ فعادّني إسحنق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدّثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أيّ المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان؛ كما قال تعالى: ﴿ فَهَن كان منكم مريضاً ﴾ (٢) قال

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مَنْكُمْ مُرْيَضًا ۚ . . ﴾ الآية ١٨٤ ـ البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية ١٨٤ ـ البقرة.

البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحنق. وقال أبو حنيفة؛ إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعاً أو حماه شدّة أفطر.

#### ٣١٥ ـ مسألة: السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر.

قوله تعالى: ﴿ أو على سفر ﴾ (١) اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر، بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين صلة الرحم وطلب المعاش الضروري. وأما سفر التجارات والمباحات فمُختَلف فيه بالمنع والإجازة، والقول بالجواز أرجح. وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح؛ قاله ابن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. واختلف العلماء في قدر ذلك؛ فقال مالك: يوم وليلة. ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً - قال ابن خويزمنداد: وهو ظاهر مذهبه - وقال مرة: اثنان وأربعون ميلاً. وقال مرة: ستة وثلاثون ميلاً. وقال مرة: مسبرة يوم وليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميلاً. وفي المذهب ثلاثون ميلاً، وفي البحر مسبرة يوم وليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميلاً. وفي المذهب ثلاثة أمال. وفي البر ثمانية وأربعون ميلاً. وفي المذهب ثلاثة أمال. وقيال ابن عمر وابن عباس والثوري في سفر ثلاثة أمام؛ حكاه ابن عطية.

قلت: والـذي في البخاري: وكـان ابن عمر وابن عبـاس يفطران ويقصــران في أربعة برد، وهي ستّة عشر فرسخاً.

#### ٥٢٢ ـ مسألة : حكم مَن يؤمل السفر، وأفطر قبل أن يخرج.

اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنيّة بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل، فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ فإن أفطر فقال ابن حبيب: إن كان قد تأهّب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه. وحُكِي ذلك عن أصبغ وابن الماجشون. فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفّارة، وحسبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم؛ لأنه متأوّل في فطره. وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفّارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفّارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفّارة سافر أو لم يسافر، وهو بمنزلة المرأة تقول: غداً تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. ثم

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مَنْكُمْ مُرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفْرٍ. . . ﴾ الآية ١٨٤ ــ البقرة.

رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء، والمرأة لا تحدث الحيضة.

قلت: قــول ابن القاسم وأشهب في نفى الكفّـارة حسن؛ لأنه فعــل ما يجــوز لــه فعله والـذمَّة بـريئة فـلا يثبت فيها شيء إلَّا بيقين ولا يتعيّن مـع الاختلاف، ثم إنـه مقتضى قـولـه تعالى: ﴿ أَوْ عَلَى سَفْرِ ﴾ (١). وقال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة؛ لأنه غير منتهك لحُرمة الصوم بقصد إلى ذلك، وإنما هو متأوّل، ولو كان الأكل مع نيّة السفـر يُوجِب عليه الكفَّارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه. فتأمَّل ذلك تجــده كذَّلـك إن شاء الله تعالى. وقد روى الدارقطني: حدَّثنا أبو بكر النيسابوري، حدَّثنا إسماعيل بن إسحنق بن سهل بمصر قال: حدَّثنا ابن أبي مريم، حدَّثنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم قـال: أخبرني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابّته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سُنَّة؟ قال: نعم. ورُوِيّ عن أنس أيضاً قال: قال لي أبو مـوسى: ألم أنبأنُّك إذا خرجت خرجت صائماً، وإذا دخلت دخلت صائماً؟ فإذا خرجت فأخرج مُفطِراً وإذا دخلت فأدخل مُفطِراً. وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: يفطو إذا برز عن البيوت. وقال إسحنق: لا، بـل حين يضع رجله في الـرَّحل. قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمّن أصبح صحيحاً ثم اعتلّ: إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقـالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره. كذلك قال الـزهري ومكحـول ويحيـي بن الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحـاب الرأي. واختلفـوا إن فعل؛ فكلُّهم قال: يقضي ولا يكفّر. قال مالك: لأن السفر عذر طارىء فكان كالمرض يطرأ عليه. ورُويّ عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفِّر؛ وهو قــول ابن كنانــة والمخزومي وحكــاه الباجي عن الشافعي، واختاره ابن العربي وقال به. قال: لأن السفر عذر طرأ بعد لـزوم العبـادة ويخالف المرض والحيض؛ لأن المرض يُبيح له الفطر، والحيض يحرّم عليها الصوم، والسفر لا يُبيح له ذلك فوجبت عليه الكفّارة لهنَّك حُرمته. قال أبو عصر: وليس هذا بشيء؛ لأن الله سبحيانه قبد أباح لـه الفطر في الكتباب والسُّنَّة. وأمنا قولهم: لا يضطر؛ فإنمنا ذلك استحباب لما عقده، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفّارة فلا وجه لهـا، ومّن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله ﷺ. وقد رُوِيَ عن ابن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافراً؛ وهو قول الشعبي وأحمد وإسحنق.

<sup>(</sup>١) آية ١٨٤ ـ البقرة.

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب من أفطر في السفر ليـراه الناس، وساق الحديث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس فأفطر حتى قَدِم مكة وذلك في رمضان. وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيـه شراب شــربه نهــاراً ليراه الناس ئم أفطر حتى دخل مكة. وهذا نصّ في البياب فسقط ما خيالفه وبيالله التوفيق. وفيه أيضاً حجَّة على مَن يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفـر. رُويَّ عن عمر وابن عبـاس وأبي هسريرة وابن عمسر؛ قبال ابن عمسر: من صبام في السفسر قضي في الحضر. وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿ فعدَّة من أيام أُخَّـر ﴾ (١)، وبما روى كعب بن عـاصم قال: سمعت النبيِّ ﷺ يقول: «ليس من البرّ الصيام في السفر». وفيه أيضاً حجّة على من يقول: إن من بيّت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عـذر. وإليه ذهب مـطرف وهو أحـد قولي الشافعي وعليه جماعة من أهل الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفَّارة؛ لأنه كان مخيَّراً في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم وبيَّته لزمه ولم يكن له الفـطر؛ فإن أفـطر عامـداً من غير عذر كــان عليه القضــاء والكفّارة. وقــد رُوي عنه أنــه لا كفّارة عليــه؛ وهو قــول أكثر أصحابه إلَّا عبد الملك فإنه قال: إن أفطر بجماع كفِّر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له؛ لأن المسافر إنما أبيح له الفـطر ليقوى بـذلك على سفـره. وقال سـاثر العلمـاء بالعـراق والحجاز: إنه لا كفَّارة عليه، منهم الشُّوري والأوزاعي والشافعي وأبـو حنيفة وسـائر فقهـاء الكوفة. قاله أبو عمر.

#### ٥٢٣ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر.

واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال مالك والشافعي في بعض ما رُويَ عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه. وجُلَ مذهب مالك التخيير، وكذلك مذهب الشافعي. قبال الشافعي ومن اتبعه: هو مُخَيِّر؟ ولم يفصل. وكذلك ابن علية؛ لحديث أنس قال: سافرنا مع النبي على في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. خرجه مالك والبخاري ومسلم. ورُويَ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله على أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل؛ لمن قدر عليه. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه.

ورُويَ عن ابن عمر وابن عباس: الرخصة أفضل. وقال به سعيد بن المسيب والشعبي

<sup>(</sup>١) آية ١٨٤ ـ البقرة.

وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحنق. فكلّ هؤلاء يقولـون: الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليُسُر ولا يريد بكم العُسُر ﴾(١).

٢٤ ـ مسألة: المريض المُفطِر في بلد صام أهله تسعة وعشرون يوماً يقضي تسعة وعشرين يوماً.

قوله تعالى: ﴿ فعدة من أيام أُخَر ﴾ (٢) في الكلام حذف، أي: مَن يكن منكم مريضاً أو مسافراً فافطر فليَقْضِ. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوماً وفي البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يـوماً. وقال قـوم منهم الحسن بن صالح بن حيّ: أنه يقضي شهراً بشهـر من غير مُـراعاة عـدد الأيام. قال الكيا الطبري؛ وهذا بعيد؛ لقـوله تعالى: ﴿ فعدّة من أيـام أُخَر ﴾ ولم يقـل فشهر من أيـام أُخر. وقوله: ﴿ فعدّة ﴾ يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه، ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده. كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده.

٥٢٥ ـ مسألة: الاختلاف في من أفطر أياماً من رمضان هل يقضيها متتابعة أم
 متفرقة؟

اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطني في «سُننه» فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت «فعدة من أيام أُخر متتابعات» فسقطت «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح. ورُوِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه». في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث. وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان «صمه كيف شئت» وقال ابن عمر: «صمه كما أفطرته». وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله ﷺ مُئِلَ عن تقطيع صيام رمضان فقال؛ «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر» إسناده حسن إلا أنه مُرسَل ولا يثبت متصلاً. وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً مَن أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر. قال الباجي في «المنتقى»: يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب. وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك

<sup>(</sup>١) آية ١٨٥ - البقرة.

والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿ فعدّة من أيام أُخَر ﴾(١) ولم يحص متفرّقة من متتابعة. وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عدّة من أيام أُخَر، فوجب أن يجزيه. ابن الُعربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيناً، وقد عَدِمَ التعيين في القضاء فجاز التفريق.

٥٢٦ ـ مسألة : وجوب قضاء أيام رمضان من غير تعيين زمان .

لمّا قال تعالى: ﴿ فعدّة من أيام أُخَر ﴾ (٢) دلّ ذلك على وجوب القضاء من غير تعيّن لنزمان؛ لأن اللفظ مسترسل على الأزمان ولا يختصّ ببعضها دون بعض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلّا في شعبان. الشغل من رسول الله. أو برسول الله على في رواية. وذلك لمكان رسول الله على وهذا نص وزيادة بيان للآية. وذلك يردّ على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تُباع بثمن فليس له أن يتعدّاها ويشتري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها، فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق. كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره، وذلك يفسد قوله. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضيّ اليوم الثاني من شوّال لا يعصى على شرط العزم. والصحيح أنه غير آثم ولا مفرّط. وهو قول الجمهور، غير أنه يستحبّ له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض.

#### ٧٧ ٥ ـ مسألة: في معنى قوله تعالى: ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ .

واختلف العلماء في المراد بالآية (٣)؛ فقيل: هي منسوخة. روى البخاري «وقال ابن نمير حدّثنا: [الأعمش حدّثنا] عمرو بن مرّة حدّثنا ابن أبي ليلى خدّثنا أصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فشقّ عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممّن يطيقه ورخص لهم في ذلك، فنسختها ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾. وعلى هذا قراءة الجمهور ﴿ يطيقونه ﴾ أي: يقدرون عليه لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومَن أراد أطعم مسكيناً. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله: ﴿ فمَن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ (٤) فزالت الرخصة إلا لمَن عجز منهم.

آية ١٨٤ ـ البقرة.
 آية ١٨٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين. . . ﴾ الأية ١٨٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٤) أية ١٨٠ ـ البقرة.

قال الفرَّاء: الضمير في ﴿ يطيقونه ﴾ يجوز أن يعود على الصيام، أي: وعلى الذين ينطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله: ﴿ وأن تصوموا ﴾(١). ويجوز أن يعود على الفداء، أي: وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة «يطوقونه» على معنى يكلفونه مع المشقّة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقّة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس ـ إن كـان الإسناد عنــه صحيحاً ـ ﴿ يَطْيَقُونُه ﴾ بِيطُوقُونُه ويتكلفُونُه فَادْخُلُه بَعْضُ النقلة في القرآن. روى أبو داود عن ابن عبـاس ﴿ وعلى الذين يـطيقونـه ﴾(٢) قال: أثبتت للحبلي والمـرضع. ورُوِيَ عنـه أيضاً ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾(٣) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة \_ وهما يطيقان الصوم \_ أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلي والمرضع إذا خافتًا على أولادهما أفطرتها وأطعمتًا. وخرج الدارقطني عنه أيضاً قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه، هـذا إسناد صحيـح. ورُوِيَ عنه أيضاً أنه قال: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ﴾(٤) ليست بمنسوخة، هـو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان كل يوم مسكيناً. وهذا صحيح. ورُوِيَ عنه أيضاً أنه قال لأم ولد له \_حبلي أو مرضع \_: أنت من الـذين لا يطيقـون الصيام، عليـك الجزاء ولا عليك القضاء. وهذا إسناد صحيح. وفي روايـة: كان لــه أمَّ ولد تــرضع من غيــر شك فأجهدت فأمرها أن تفطر ولا تقضى. هذا صحيح.

قلت: فقد ئبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حقّ من ذكر. والقول الأول صحيح أيضاً إلّا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التحصيص فكثيراً ما يطلق المتقدّمون النسخ بمعناه. والله أعلم.

وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحّاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثور، واختاره ابن المنذر. وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويطعمان ويقضيان، وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يضطروا. واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم. غير أن مالكاً قال: لو أطعموا عن كل يوم

(١) آية ١٨٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٨٤ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ١٨٤ ـ البقرة. (٤) آية ١٨٤ ـ البقرة.

مسكيناً كان أحب إليّ. وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفدية؛ وهـو قول الشافعي وأصحاب الـرأي وأحمد وإسحنق إتباعاً لقـول الصحابة رضي الله عن جميعهم. وقوله تعالى: ﴿ فَمَن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ﴾(١) ثم قال: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فديـة طعام مسكين ﴾(١) وهؤلاء ليسـوا بمرضى ولا مسافرين، فوجب عليهم الفدية. والدليل لقول مالك أن أن مُفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكِبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. ورُوِي هذا عن النّوري ومكحول واختاره ابن المنذر.

#### ٥٢٨ ـ مسألة: اختلاف العلماء في مقدار الفدية على مَن أوجبوها عليه.

واختلف مَن أوجب الفدية على مّن ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: مدّ بمدّ النبي على عن كل يوم أفطره. وبه قبال الشافعي. وقبال أبو حنيفة: كفّارة كل يوم صباع تمر أو نصف صباع برّ. ورُوِيَ عن ابن عباس نصف صباع من حنيطة. ذكره المدارقطني. ورُوِيَ عن أبي هريرة قال: مّن أدركه الكِبَير فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مدّ من قمح. ورُوِيَ عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة من طعام ثم دعا بشلائين مسكيناً فاشبعهم.

٥٢٩ - مسألة: مَن كان عليه قضاء أيام من رمضان فلم يقضها لمانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه.

مَن كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدّتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين ويرونه قول ابن القاسم في المدوّنة.

#### ٥٣٠ ـ مسألة: مَن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر.

فإن أخّر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الـزمان الـذي يقضي فيه رمضـان فهل يلزمـه لذلك كفّـارة أولاً؛ فقال مالك والشـافعي وأحمد وإسحنق: نعم. وقـال أبو حنيفـة والحسن والنخعي وداود: لا.

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا وابن عبـاس أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: ﴿ فعدَّة من أيام أُخَر ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) آية ١٨٤ ـ البقرة. (٢) آية ١٨٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ١٨٤ ـ البقرة.

قلت: قد جاء عن أبي هريرة مسنداً فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان أخر قال: يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يـوم مسكيناً. خرّجه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. ورُوِيَ عنه مرفوعاً إلى النبي على في رجل أفـطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قـال: ويصوم الـذي أدركه ثم يصوم الـذي أفطر فيه ويطعم لكـل يوم مسكيناً». في إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان.

٥٣١ ـ مسألة: قبول العلماء في مَن تمادى به المبرض فلم يصحّ حتى جاء رمضان آخر.

فإن تمادى به المرض فلم يصبحُ حتى جاء رمضان آخر؛ فروى الذارقطني عن ابن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مُداً من حنطة ثم ليس عليه قضاء. ورُوِيَ أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يصحُ بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه. وإذا صحّ فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي، فإذا أفطر قضاه. إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتجُ بها. ورُوِيَ عن ابن عباس أن رجلًا جاء إليه فقال: مرضت رمضانين؛ فقال له ابن عباس: استمر بك مرضك أو صححت بينهما؟ فقال: بل صحّحت؛ قال: صم رمضانين وأطعم ستَين مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه. وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما.

٥٣٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في قدر الإطعام على مَن أوجبوه عليه.

واختلف مَن أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم؛ فكان أبو هريسرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يطعم عن كل يوم مُدّاً. وقال الشّوري: يطعم نصف صاع عن كل يوم.

٥٣٣ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم مَن أفطر أو جامع في قضاء رمضان.

واختلفوا فيمن افطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال مالك: من أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحبّ له أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه، ولو أفطره عامداً أثِمَ ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى؛ لأنه لا معنى لكفّه عمّا يكفّ الصائم هنهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً. وأما الكفّارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور

العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رامضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفّارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفّارة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؛ وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حجه بإصابة أهله، وحج قابلاً فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجّتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه. والصواب عندي والله أعلم - أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد؛ لأنه يوم واحد أفسده مرتين.

قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ فعدَّة من أيام أُخَر ﴾(١) فمتى أتى بيوم تامَّ بدلًا عمَّا أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه، لا يجب عليه غير ذلك. والله أعلم.

٥٣٤ ـ مسألة: قبول الجمهور في من أفيطر رمضان لعلة فميات من علته تلك،
 أو سافر فمات في سفره: أنه لا شيء عليه.

والجمهـور على أن من أفطر رمضـان لعلّة فمات من علّته تلك، أو سـافـر فمـات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. وقـال طاوس وقتـادة في المريض يمـوت قبل أن يصـح: يطعم عنه.

٥٣٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضِه هل بصوم عنه أحد؟

واختلفوا فيمَن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه؛ فقال مالك والشافعي والنّوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحنق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه؛ إلّا أنهم خصّصوه بالنذر. ورُوِيَ مشله عن الشافعي. وقال أحمد وإسحنق في قضاء رمضان: يطعم عنه. واحتج مَن قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله على قال: «مَن مات وعليه صبام صام عنه وليّه». إلّا أن هذا عام في الصوم، يخصّصه ما رواه مسلم أيضاً عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر \_ وفي رواية صوم شهر \_ أفاصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمّك دَين فقضيتيه عنها أكان يؤدي ذلك عنها»؟ قالت: نعم؛ قال: «فصومي عن أمك دَين فقضيتيه عنها أكان يؤدي ذلك عنها»؟ قالت: نعم؛ قال: «فصومي عن أمك. احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (٢)، وقوله:

<sup>(</sup>١) آية ١٨٤ ـ البقرة. (٢) آية ١٦٤ ـ الأنعام.

﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾(١)، وقوله: ﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾(١) وبما خرّجه النسائي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلّي أحمد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدّاً من حنطة».

قلت: وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد» صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز؛ بدليل حديث ابن عباس وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس، وفي بعض طرقه: صوم شهرين أفاصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحجّ قطّ أفاحج عنها؟قال: «حجّي عنها». فقولها: شهرين، يبعد أن يكون رمضان. والله أعلم. وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة ويعضده القياس الجليّ وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمّن وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلًا.

٥٣٦ ـ مسألة: الردّ على من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر.

استدل بهذه الآية (٣) من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبداً؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر ﴾ أي: فعليه عدّة، ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البرّ الصيام في السفر» قال: «ما لم يكن من البرّ فهو من الأثم، فيدلّ ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر». والجمهور يقولون: فيه محذوف فأفطر؛ كما تقدّم. وهو الصحيح لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله على في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله على المفطر ولا المفطر على الصائم.

٣٧٥ - مسألة: لا خبلاف في أن الحيض لا يمنح التتبابع في صيام الشهرين المنتابعين، واختلافهم في المريض والمسافر.

والحَيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وأنها إذا طهرت ولم تؤخّر وصلّت باقي صيامها بما سلف منه؛ لا شيء عليها غير ذلك إلّا أن تكون طاهراً قبل الفجر فتتـرك صيام ذلك اليوم عالِمةً بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء، قالـه أبو عمـر. واختلفوا

<sup>(</sup>١) آية ٣٩ ـ النجم. (٢) آية ١٦٤ ـ الأنعام.

<sup>(</sup>٣)قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مَنْكُمْ مُرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ فَعَلَّمْ مِنْ أَيَامُ أُخَرِ. . ﴾ الأية ١٨٤ ـ البقرة.

في المريض الذي قد صام من شهريّ التتابع بعضهما على قولين، فقال مالك: وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافسر فيفطر. وممّن قال يبني في المرض سعيد بن المسبب وسليمان بن يسار والحسن والشعبيّ وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عُيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ، وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر: أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. قال أبو عمر: وقال ابن شبرمة بني لانه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمّد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحجّة من قال يستأنف لان التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط المأثم قياساً على الصلاة؛ لانها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يَبْنِ.

# ٥٣٨ ـ مسألة: من لم يجد الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها فعليه صيام شهرين.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن لُمْ يَجِدُ ﴾ (١) أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ﴾ أي فعليه صيام شهرين. ﴿ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ حتى لو أفطر يوماً استأنف، هذا قول الجمهور. وقال مكّي عن الشعبي: أن صيام الشهرين يجزى عن الديّة والعثق لمّن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وَهم، لأن الديّة إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبريّ حكى هذا القول عن مسروق.

## ٥٣٩ ـ مسألة: استحباب صيام سنَّة أيام من شوَّال.

ويستحبّ له أن يصوم من شوّال ستّة أيام، لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي أبوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان ثم أنبعه ستاً من شوّال كان له كصيام الدهر». هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الانصاري المدني، وهو ممّن لم يخرج له البخاري شيئاً. وقد جاء بإسناد جيد مفسّراً من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى النبي ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستّة أيام بعد الفطر تمام السنة». رواه النسائي. واختلف في صيام هذه الأيام فكرهها مالك في موطئه خوفاً أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير \* قمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا. . . ﴾ الآية ٤ ـ المجادلة .

على عـادتهم في رمضان. ورُوِيَ عن مـطرف عن نافـع أنه كـان يصومهـا في خاصّـة نفسه، واستحبّ صيامها الشافعي، وكرهه أبو يوسف.

٥٤٠ ـ مسألة: علَّة صيام يوم عاشوراء.

ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق، ولم يذكر اليوم الذي كان فيه. فروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله على المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء؛ فقال لهم رسول الله على اليوم الذي تصومون، فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله على: دفنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله على وأمر بصيامه، وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس؛ وأن النبي على قال لاصحابه: دانتم أحق بموسى منهم فصوموا.

مسألة ـ ظاهر هذه الأحاديث تـدلّ على أن النبي ﷺ إنها صام عاشـوراء وأمر بصيـامه اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود، وليس كذلك لما روته عـائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية؛ وكان رسـول الله ﷺ يصومه في الجاهلية؛ فلما قِدِمَ المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما فرض رمضان ترك صيام يـوم عاشـوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجه البخاري ومسلم.

فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامته بإخبار اليهود لها؛ لانهم كانوا يسمعون منهم؛ لأنهم كانوا عندهم أهل علم؛ فصامه النبي عليه السلام كذلك في الجاهلية أي بمكة؛ فلما قَدِمَ المدينة ووجد اليهود يصومونه قال: «نحن أحقّ وأولى بموسى منكم» فصامه إتباعاً لموسى. وأمر بصيامه أي أوجبه وأكد أمره، حتى كانوا يصومونه الصغار. قلنا هذه شبهة مَن قال: إن النبي ﷺ لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى؛ وليس كذلك.

٥٤١ ـ مسألة: الاختىلاف في يوم عـاشوراء؛ هـل هو التـاســع من المحـرّم أم العاشر؟

اختلف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهب الشافعي إلى أنه التاسع؛ لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسّد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن صوم عاشوراء؛ فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان محمد على يصومه؟ قال: نعم. خرّجه مسلم. وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر وذكر الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا حُسن. ثم أردفه أنبأنا قتيبة أنبأنا

عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله على بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال الترمذي: ورُوِي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهدا الحديث يقول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحنق. قال غيره: وقول ابن عباس للسائل: فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. ليس قيه دليل على ترك صوم العاشر، بل وعد أن يصوم التاسع مضافاً إلى العاشر. قالوا: فصيام اليومين جمع بين الأحاديث. وقول ابن عباس للحكم لمّا قال له: هكذا كان محمد على يصومه؟ قال: نعم. معناه أن لو عاش؛ وإلا فما كان النبي على صام التاسع قط. يبيّنه ما خرّجه ابن ماجه في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول يبيّنه ما خرّجه ابن ماجه في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول يبيّنه ما خرّجه ابن ماجه في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول

فضيلة: روى أبـو قتادة أن النبي ﷺ قــال: «صيام يــوم عاشــوراء أحتــب على الله أن يكفّر السنة التي قبله»، أخرجه مسلم والتـرمذي. وقــال: لا نعلم في شيء من الروايــات أنه قال: «صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة» إلّا في حديث أبي قتادة.

٥٤٢ ـ مسألة: إجماع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وهـو قُربة من القرب.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وأنتم عاكفون ﴾ (١) جملة في موضع الحال. والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال: عكف على الشيء: إذا لازمه مُقبِلًا عليه. قال الراجز:

#### عكف النبيط يلعبون الفنزجا

وقال الشاعر:

وظل بنات الليل حمولي عُكَفاً عكوف البواكي بينهن صريسع

ولمّا كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لـزمه هـذا الاسم، وهو في عُرْف الشرع ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بـواجب، وهو قـربة من القـرب ونافلة من النـوافل عمل بها رسول الله على وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكـره الدخـول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه.

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتشوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. . . ﴾ الآية ١٨٧ ـ البقرة.

جامع الأحكام الفقهية/ ج ١/ م ٢٤

## ٥٤٣ ـ مسألة: المراد بالمسجد الذي يكون فيه الاعتكاف.

أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ في المساجد ﴾ (١) واختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي على ومسجد إيلياء؛ رُوِيَ هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمّع فيه الجماعة، لان الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد؛ رُوِيَ هذا عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحمّاد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جاثز؛ يُروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجّتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو عن الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجّتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو عن الشافعي وأبي حنيفة قال: سمعت رسول الله على يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام عن الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله على يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام عن الضحاك فيه يصلح». قال الدارقطني: والضحاك لم يسمع من حذيفة.

# ٥٤٤ ـ مسألة: مَن أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه.

روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا أراد أن يعنكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه. . الحديث. واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه، فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث، ورُويَ عن النّوري والليث بن سعد في أحد قوليه، وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعين، وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام، فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة واصحابهم: إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر، دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك: وكذلك كلّ من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر، وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون، لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم. وقال الشافعي: إذا لله علي يوم، دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس، خلاف قوله في قال: لله علي يوم، دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس، خلاف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وزفر: يدخل قبل طلوع الفجر، والشهر واليوم عندهم سواء. ورُويَ مثل ذلك عن أبي يوسف، وبه قال القاضي عبد الوهاب، وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على سبيل التبع، بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، وليس الليل تدخل في الاعتكاف على سبيل التبع، بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، وليس الليل تدمن للصوم، فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبَاشُرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدُ. . . ﴾ الآية ١٨٧ ـ البقرة.

قلت: وحديث عائشة يردّ هذا القول وهــو الحجّة عنــد التنازع، وهــو حديث ثــابت لا خلاف في صحته.

#### ه٤٥ ـ مسألة: في أقلّ الاعتكاف.

وأقـلُّ الاعتكاف عنــد مالــك وأبي حنيفة يــوم وليلة، فإن قــال: لله علي اعتكاف ليلة، لـزمه ليلة ويـوم. وكذلـك إن نذر اعتكـاف يوم، لـزمه يـوم وليلة. وقـال سحنـون: من نـدر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوماً، فعليه يوم بغير ليلة، وإن نــذر ليلة، فلا شيء عليه، كما قــال سحنون: وقــال الشافعي: عليــه ما نــذر، إن نذر ليلة فليلة، وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي: أقلَّه لحظة ولا حـدُّ لأكثره. وقـال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحّ الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم، ورُويَ عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قـول داود بن علي وابن عليَّة، واختـاره ابن المنذر وابن العربي. واحتجُّوا بأن اعتكاف رسول الله ﷺ كان في رمضان، ومُحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوّع والفرض بطل صومه عند مالك وأصحابه؛ ومعلوم أن ليلة المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمــه في نهاره، وأن ليله داخل في اعتكافه، وأن الليـل ليس بموضـع صوم، فكـذلك نهـاره ليس بمفتقر إلى الصوم وإن صام فحَسُنَ. وقال مالك وأبـو حنيفة وأحمـد في القول الآخـر: لا يصحُّ إلَّا بصوم. ورُوِيَ عن ابن عمـر وابن عباس وعـائشة ـ رضى الله عنهم ـ. وفي المـوطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمـر: لا اعتكاف إلَّا بصيـام، بقول الله تعـالي في كتابه: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا ﴾ الى قوله: ﴿ فِي المساجد ﴾(١). وقال: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنًا. واحتجّوا بما رواه عبىد الله بن بىديىل عن عمرو بن دينيار عن ابن عمر أن عمر جعيل عليه [أن يعتكف] في الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل النبي ﷺ فقال: «اعتكف وصُّمْ» أخرجه أبـو داود. وقال الدارقطني: تفرَّد به ابن بديـل عن عمرو وهـو ضعيف. وعن عائشـة أن النبي ﷺ قال: «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الدارقطني: تفرّد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا: ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون لـ لاعتكاف، بل يصحُّ أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذره ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإنما ينصـرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع، وهذا كمَن نذر صلاة فإنها تلزمه ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصّة بل يجزئه أن يؤدّيها بطهارة لغيرها.

 <sup>(</sup>١) قبول عبد تعبالي: ﴿ وكلوا واشتربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الاستود من الفجر ثم أتمّنوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. . . ﴾ الآية ١٨٧ ـ البقرة.

# ٥٤٦ - مسألة: بيات ليلة الفطر في المسجد ليس شرطاً في صحة اعتكاف العشر الأواخر.

استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلّى، وبه قبال أحمد. وقبال الشافعي والأوزاعي: يخرج إذا غبابت الشمس، ورواه سحنون عن ابن القاسم، لأن العشر يزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخريوم من شهر رمضان. وقال سحنون: إن ذلك على الوجوب، فإن خرج ليلة الفطر بَطُلَ اعتكافه. وقال ابن الماجشون: وهذا يردّه ما ذكرنا من انقضاء الشهر، ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صحة اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر، وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة الاعتكاف.

#### ٥٤٧ ـ مسألة: ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلَّا لِما لا بدُّ له منه.

وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا إيما لا بدّ له منه، لِما روى الأثمة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يُدني إليَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلاً لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط والبول. ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة، فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بدّ له منه ورجع من فوره بعد زوال الضرورة بني على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرض البيّن والحيض. واختلفوا في خروجه لِما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعي: يعود المريض ويشهد الجنائز، ورُويَ عن علي وليس بشابت عنه. وفرق إسحنق بين الاعتكاف الواجب والتطوّع؛ فقال في الاعتكاف السواجب: لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوّع: يشترط حين يبتدىء حضور الجنائز وعيادة المريض والجمعة. وقال الشافعي: يصحّ اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصحّ اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود المبائز وغير ذلك من حوائجه. واختلف فيه عن أحمد، فمنع منه مرة، وقال مرة: أرجو الا يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر: ولا يخرج المعتكف من اعتكاف إلّا لِما لا بدّ له منه، وهو الذي كان النبي ﷺ المنذر: ولا يخرج المعتكف من اعتكاف إلا لهما لا بدّ له منه، وهو الذي كان النبي يخرج له.

٥٤٨ ـ مسألة: أن خروج المعتكف للجمعة لا يفسد اعتكافه.

واختلفوا في خروجه للجمعة(١)، فقالت طائفة: يخرج للجمعة ويرجع إذا سلّم، لأنه

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة.

خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه. ورواه ابن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع، وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه. وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه.

قلت: وهو صحيح لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ (١) فعم . وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سُنّة ، وأجمع الجمهور من الأثمة على أن الجمعة فرض على الأعيان ، ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدّم الآكد ؛ فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب ، ولم يقل أحد بترك الخروج إليها ، فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان .

#### ٤٩ - مسألة: يفسد الاعتكاف إذا أتى المعتكف كبيرة.

المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه، لأن الكبيرة ضدّ العبادة؛ كما أن الحدث ضدّ الطهارة والصلاة، وترك ما حرّم الله عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خويزمنداد عن مالك.

#### ٥٥٠ ـ مسألة: الجماع متعمداً يفسد الاعتكاف.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا تُبَاشِرُ وهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِيَفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (٢) بين \_ جل وتعالى \_ ان الجماع يفسد الاعتكاف، وأجمع أهل العلم على أن من جامع أمرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مُفسِد لاعتكافه؛ واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري والزهري: عليه ما على المُواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يُكرّه، لأن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. واختلفوا فيما عليه إن فعل؛ فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكافه؛ قاله المزني. وقال في موضع آخر من والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكافه؛ قاله المزني. وقال في موضع آخر من على أصله في الحج والصوم.

<sup>(</sup>١) أية ١٨٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٨٧ ـ البقرة.

#### ه ـ كتاب المج

# ٥٥١ ـ مسألة: وجوب النيَّة لصحة الحج.

لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجًا ولا عمرة ـ والقلم جار له وعليه ـ أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضًا، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وأتهوا ﴾() ومن تمام العبادة حضور النيّة، وهي فرض كالإحرام عند الإحرام؛ لقوله ـ عليه السلام ـ لما ركب راحلته: «لبّيك بحجة وعمرة معًا». وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال: ولو لبّى رجل ولم يتو حجًا ولا عمرة لم يكن حاجًا ولا معتمرًا، ولو نوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجة تامًا. واحتج بحديث النبيّ ﷺ: «إنما الأعمال بالنيّات». قال: ومن فعل مثل ما فعل عليّ حين أهلً على إهلال النبيّ ﷺ اجزته تلك النبّة؛ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدّمت، بخلاف الصلاة.

### ٥٥٢ ـ مسألة: المراد بالمناسك في قوله تعالى: ﴿ وأرنا مناسكنا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ مناسكنا ﴾ (٢). يقال: إن أصل النسك في اللغة: الغسل؛ يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابدًا.

واختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا، فقيل: مناسك الحج: ومعالمه. قاله قتادة والسديّ. وقال مجاهد وعطاء وابن جريج: المناسك المذابح أي مواضع الذبح. وقيل: جميع المتعبّدات. وكل ما يتعبّد به إلى الله ـ تعالى ـ يُقال لمه مُنسَك ومُنسِك. والناسك:

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وأتمُّوا الحج والعمرة لله ﴾ الآية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ وأرنا مناسكنا وتب علينا ﴾ الآية ١٢٨ ـ البقرة.

العابد. قال النحاس: يقال نسك ينسك، فكان يجب على هذا أن يقال: منسك، إلا أنه ليس في كلام العرب مفعل.

وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيم \_عليه السلام \_ من بناء البيت الحرام قال: أيّ ربّ، قد فرغت فأرنا مناسكنا؛ فبعث الله \_ تعالى \_ إليه جبريل فحج به، حتى إذا رجع من عرفة وجاء يوم النَّحر عرض لـه إبليس، فقال لـه: احصبه، فحصب بسبع حصيات، ثم الغد ثمّ اليوم الثالث، ثم علا تُبِيرًا فقال: يا عباد الله، أجيبوا، فسمع دعوته من بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال: لبيك. اللهم لبيك؛ قال: ولم يـزل على وجـه الأرض سبعة مسلمون فصاعدًا، لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأوَّل من أجاب أهل اليمن. وعن أبي مِجْلَز قال: لما فـرغ إبراهيم من البيت جـاءه جبريــل ـ عليه الســــلام ـ فأراه البطواف بالبيت ـ قـال: وأحسبه قـال: والصفا والمـروة ـ ثم انطلقــا إلى العقبة فعـرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إسراهيم سبع حصيات، فرمى وكسر، وقال لإبراهيم: ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم انطلقا إلى الجمرة الوسطى، فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، وقمال: ارم وكبّر؛ فرميا وكبّرا مع كـلّ رمية حتى أفـل الشيطان. ثم أتيـا الجمرة القصـوى فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال: ارم وكبّر؛ فرميا وكبّرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتى به جمعًا فقال: هنهنا يجمع الناس الصلوات. ثم أتى به عرفات فقال: عـرفت؟ فقال نعم؛ فمن ثم سمى عـرفات. ورُوِيّ أنــه قال له: عرفت، عرفت، عرفت؟ أي: مِنْي والجمع وهـذا؛ فقال نعم؛ فسمى ذلـك المكان عرفات. وعن خصيف بن عبيد الرحمن أن مجاهدًا حدَّثه قال: لما قال إسراهيم -عليه السلام \_: ﴿ وأَرِنا مناسكنا ﴾ . أري الصف والمروة، وهما من شعاشر الله بنص القرآن؛ ثم خرج به جبريل، فلما مرّ بجمرة العقبة إذا إبليس عليها، فقال له جبريل: كبّر وارمه؛ فارتفع إبليس إلى الوسطى؛ فقال جبريل: كبّر وارمه؛ ثم في الجمرة القصوى كذلك. ثم انطلق به إلى المشعر الحرام، ثم أتى به عرفة فقال له: عرفت ما أريتك؟ قال: نعم؛ فسميت عرفات لذلك؛ قال: فأذن في الناس بالحجّ؛ قال: كيف أقـول؟ قال: قـل: يا أيّهــا الناس، أجببــوا ربَّكم ثلاث مرار، ففعل؛ فقالوا: لبِّيك. اللهم لبِّيك. قال: فمن أجاب يومشذ فهو حاج. وفي رواية أخرى أنه حين نادي استدار فدعا في كل وجه، فلبِّي الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأ الجبال حتى بعد صوته. وقال محمد بن إسحنق: لما فرغ إبراهيم خليـل الرحمن ـ صلوات الله عليه ـ من بناء البيت الحرام، جاءه جبريـل ـ عليه السـلام ـ فقال لـه: طَف به سبعًا؛ فطاف به سبعًا هو وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ، يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعًا صلَّيا خلف المقام ركعتين. قال: فقـام جبريـل فأراه المنـاسك

كلها: الصفا والمروة ومنى والمزدلفة. قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثّل له إبليس؛ فذكر نحو ما تقدّم. قال ابن إسحق: وبلغني أن آدم \_ عليه السلام \_ كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم \_ عليه السلام \_. وقال: حجّ إسحق وسارة من الشام، وكان إبراهيم \_ عليه السلام \_ يحجّه كل سنة على البراق؛ وحجته بعد ذلك الأنبياء والأمم. وروى محمد بن سابط عن النبيّ يَشِيخُ أنه قال: «كان النبيّ من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق مكة فتعبّد بها هو ومن أمن معه حتى يموتوا؛ فمات بها نوح وهود وصالح، وقبورهم بين زمزم والحجر». وذكر ابن وهب أن شعيبًا ، ات بمكة هو ومن معه من المؤمنين، فقبورهم في غربي مكة بين دار الندوة وبين بني سهم. وقال ابن عباس: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما: قبر إسماعيل، وقبر شعيب عليهما السلام \_؛ فقبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرة السلولي: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبيًا جاؤوا حجاجًا فقبروا هنالك \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_.

### ٥٥٣ ـ مسألة: النهي عن إخافة من يقصد بيت الله من المسلمين.

قوله تعالى: ﴿ وَلا آمّينَ البّيْتَ الحَرَام ﴾ (١) يعني القاصدين له؛ من قولهم أممت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش: «وَلا آمّي البيت الحرام» بالإضافة كقوله: ﴿ غير معلي الصيد ﴾ (٢) والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد والقربة؛ وعليه فقيل: ما في هذه الأيات من نهي عن مشرك، أو مراعاة حرمة له بقلادة، أو أمّ البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: ﴿ . . . فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ (٦) فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: ﴿ . . . فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ووقوله: ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ (٤) فلا يُمكن المشرك من الحج، ولا يؤمّن في الأشهر الحرم وإن أهدى وقلد وحَجّ ؛ رُويَ عن ابن عباس وقاله ابن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين. والنهي عام في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه خص الشهر الحرام بالذّكر تعظيمًا وتفضيلًا؛ وهذا يتمشى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تحلوا معالم الحرام بالذّكر تعظيمًا وتفضيلًا؛ وهذا يتمشى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تحلوا معالم الحرام بالذّكر تعظيمًا وتفضيلًا؛ وهذا يتمشى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تحلوا معالم مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القلائد» وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء الحرم فلا يُقرب فسخ ذلك. وقال ابن جريح: هذه الآية نهى عن الحجاج أن تقطع سبلهم.

<sup>(</sup>١) أية ٢ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>٢) أية ١ ـ المائدة.
 (٤) آية ٢٨ ـ التوبة.

<sup>(</sup>٢) آية ٥ ـ التوبة.

وقال ابن زيد: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله على بمكة؛ جاء أناس من المشركين يحجون ويعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم؛ فنزل القرآن ﴿ ولا آمّين البيت الحرام ﴾. وقيل: كان هذا لأمر شريح بن ضُبيعة البكري ـ ويلقّب بالحُطَم ـ أخذته جند رسول الله على وهو في عمرته فنزلت هذه الآية، ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحطم هذا ردة اليمامة فقتل مرتدًا وقد رُوِيَ من خبره أنه أتى النبي على بالمدينة، وخلف خيله خارج المدينة فقال: إلام تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء البزكاة» فقال: حسن؛ إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرًا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم، وقد كان النبي على قال لأصحابه: «يلخل عليكم رجل يتكلّم بلسان شيطان» ثم خرج من عنده فقال عليه ـ الصلاة والسلام ـ: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل مسلم» فمر بسرح المدينة فاستاقه، فطلبوه فعجزوا عنه، فانطلق وهو يقول:

ليس بسراعي إبل ولا غَنْم باتوا نيامًا وابن مند لم يَنَم خَدَلُع الساقين خَفَّاق القَدَمْ قد لَفَّها الليلُ بسَوَّاقٍ حُطَمُ ولا بسجدزًا إعلى ظهر وَضَمْ بات يُقاسيها غلام كالرزُّلُمْ

فلما خرج النبي على عام التضية سمع تلبية حجاج اليمامة فقال: «هـذا الحُطَم ر واصحابه». وكـان قد قلد ما نهب من سرح المـدينة وأهـداه إلى مكة، فتـوجّهوا في طلبه، فنزلت الآية، أي لا أتحلو ما أشعر لله وإن كانوا مشركين؛ ذكره ابن عباس.

٥٥٤ ـ مسألة: معنى الإلحاد والظلم في الحرم.

﴿ وَمَن يِرِد فِيهِ بِالْحَاد بِظُلْمٍ ﴾ (١) شرط، وجوابه «نذقه من عذاب أليم». والإلحاد في اللغة: الميل؛ إلاّ أن الله تعالى بيّن أن الميل بالظلم هو المراد. واختلف في السظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ﴾ قال: الشرك. وقال عسطاء: الشرك والقتل. وقيل: معناه صيد حمامه، وقطع شجره، ودخوله غير محرم. وقال ابن عمر:

<sup>(</sup>١) آية ٢٥ ـ الحج.

كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! ولذلك كان له فسطاطان أحدهما في الحل والأخر في الحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل، صيانة للحرم عن قولهم كلا والله وبلى والله، حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والأخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم، فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لنتحدّث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا والله وبلى والله، والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام؛ وهكذا الأشهر الحرم سواء. وفد تقدّم. وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله ولله قال: واحتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وهو قول عمر بن الخطاب. والعموم يأتي على هذا كله.

#### ٥٥٥ ـ مسألة: يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع.

قوله - تعالى -: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدِ الْحَرامُ ﴾ (١) ﴿ فَلا يقربوا ﴾ نهي، ولذلك حذفت منه النون. ﴿ المسجد الحرام ﴾ هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم، وهو مذهب عطاء، فإذا يحرُم تمكين المشرك من دخول الحَرَم أجمع. فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحِل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحَرمَ مستورًا ومات نُبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب، وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها، فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه الله، غير أنه استثنى من ذلك اليمن. ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضَربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم. ولا يدفنون ويلجؤون إلى الحل.

٥٥٦ ـ مسألة: إن دور مكة ملك لأربابها يبيعونها ويكرونها.

قوله - تعالى -: ﴿ الَّذِي جَعلْنَاهُ للنَّاسِ ﴾ (٢) أي للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُول بيت وضع للنَّاس ﴾ (٣). ﴿ سَوَاءُ الصّاكِفُ فِيهِ والبادِ ﴾ العاكف: المقيم

<sup>(</sup>١) أية ٢٨ ـ التوبة.

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ إِن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سبواءً
 العاكف فبه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ الأبة ٢٥ ـ الحج.

<sup>(</sup>٣) أية ٩٦ آل عمران.

المسلازم. والبادي: أهمل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. وقيل: إن المساواة إنّما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارىء عليها. وهذا على أن المسجد الحرام الحرم كله؛ وهذا قبول مجاهد ومالك، رواه عنه ابن القاسم. ورّوي عن عمر وابن عباس وجماعة إلى أن القادم له النزول حيث وجد، وعلى ربّ المنزل أن يؤويه شاء أو أبي. وقال ذلك سفيان الثوريّ وغيره. وكذلك كان الأمر في الصدر قبال: «إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها - وقال - من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا». قال الدّارقطنيّ: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا ووهم فيه، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف، وأسند الدّارقطنيّ أيضًا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها». وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا أبني لك بمنى بينًا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: «لا، إنما هو مناخ من سبق إليه». وتمسك لك بمنى بينًا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: «لا، إنما هو مناخ من سبق إليه». وتمسك الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى: ﴿ الذين أخرجوا من ديارهم ﴾ (١) فأضافها إليهم. وقال عليه السلام يوم الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

الأول: كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجل بابًا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابًا في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة؛ فتركه فاتخذ الناس الأبواب. ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا أنه كان يامر في الموسم بقلع أبواب دور مكة، حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدور. ورُوِيَ عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد؛ وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة.

وهذا الخلاف يُبنَّى على أصلين: أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي الله للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي الله يقسمها وأقرَّها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانًا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك لا تباع ولا تُكرَى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهنذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. أو كان فتحها صلحًا ـ وإليه ذهب الشافعيّ ـ فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرّفون كيف شاؤوا. ورُويَ عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف

<sup>(</sup>١) آية ٨ م الحشر.

وجعلها سجنًا، وهـو أول من حبس في السجن في الإسلام، وقـد رُوِيَ أن النبي عَنْيَ حَبَسَ في تهمة. وكان طاوس يكره السجن بمكـة ويقول: لا ينبغي لبيت عـذاب أن يكون في بيت رحمة.

## ٥٥٧ ـ مسألة: فرضية الحج في كل عام مرة لمن استطاع إليه سبيلًا.

قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُ ﴾ (١) اللام في قوله ﴿ وله ﴾ لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى: ﴿ عَلَى ﴾ التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال العربي: لفلان علي كذا؛ فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمته. ولا خلاف في فريضته، وهو أحد قواعد الإسلام، وليس يجب إلاّ مرة في العمر. وقال بعض الناس: يجب في كل خمسة أعوام، وروى في ذلك حديثًا أسنده إلى النبيّ ﷺ، والحديث باطل لا يصحّ، والإجماع صادً في وجوههم.

قلت: وذكر عبد الرزاق حدّثنا سفيان عن العبلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: «يقول الربّ جلّ وعزّ إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يعد إليّ في كل أربعة أعوام لمحروم، مشهور من حديث العبلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدّثين، رُويّ عنه غير واحد، منهم من قال: في خمسة أعوام، ومنهم من قال: عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد في غير ذلك من الاختلاف. وأنكرت من قال: عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد في غير ذلك من الاختلاف. وأنكرت الملحدة الحج فقالت: إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء، والسّعي وهو يناقض الوقار، ورمى الجمار لغير مرمى وذلك يضاد العقل، فصاروا إلى أن هذه الافعال كلها باطلة إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال، ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سببلًا ﴾ الآية ٩٧ ـ آل عمران.

يقول في تلبيته: ولبيك حقّاً حقيًا تعبّدًا ورقيًا لبيك إله الحق، وروى الأثمة عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله على فقال: وأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: كل عام يا رسول الله في فسكت، حتى قالها ثلاثيًا، فقال رسول الله في: ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، قال: وذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه لفظ مسلم. فبين هذا الحديث أن الخطاب إذا توجّه على المكلفين بفرض أن يكفي منه فعل مرة ولا يقتضي التكرار، خلافًا للاستاذ أبي إسحق الأسفراييني وغيره. وثبت أن النبي في قال له أصحابه: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: ولا . بل للأبدي. وهذا نص في الرد على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. وقد كان الحج معلومًا عند العرب مشهورًا لديهم، وكان ممًا يرغب فيه لأسواقها وتبرّرها وتحنفها، فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا والزموا بما عرفوا. وقد حج النبي في قبل حج الفرض، وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيّروا، حتى كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: حن أهل الحرم فلا نخرج منه، ونحن الحشش.

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبي على حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بدلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قبل له: ﴿ وأذن في الناس بالحج ﴾ (١). قبال الكِيا الطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ (٢) في لا بدّ من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولثن قبل: إنما خاطب من لم يحج، كان تحكمًا وتخصيصًا لا دليل عليمه، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا في غاية البعد.

#### ٥٥٨ ـ مسألة: وجوب الحج على التراخي لا على الفور.

ودل الكتاب والسنّة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويزمنداد، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، وهو قول داود. والصحبح الأول، لأن الله تعالى قال في سورة الحج: ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ﴾ (٣) وسورة الحج مكية. وقال تعالى: ﴿ ولله على الناس حجّ البيت ﴾ (٤) الآية. وهذه الآية نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة

<sup>(</sup>١) آية ٢٧ ـ الحج. (٢) آية ٩٧ ـ آل عمران.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٧ ـ الحمج . (٤) آية ٩٧ ـ آل عمران.

ولم يحج رسول الله ﷺ إلى سنة عشر. أما السنة فحـديث ضمام بن ثعلبـة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي ﷺ فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والـزكاة والصيام والحج. رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنس، وفيها كلها ذكر الحج، وأنه كان مفروضًا، وحديث أنس أحسنها سياقًا وأتمّها. واختلف في وقت قدومه، فقيل: سنة خمس. وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة تسع، ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة النواقدي عنام الخندق بعند انصراف الأحزاب. قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخّره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حجّ من بعــد أعوام من حين استـطاعته فقــد أدى الحج الـواجب عليه في وقتــه. وليس هــو عنــد الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعـد خروج وقتهـا، ولا كمن فاتـه صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجّ بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال أبو عمر: كل من قـال بالتـراخي لا يحدّ في ذلـك حدًا؛ إلَّا ما رُويَ عن سحنون وقد سُئل عن الرجل يجد ما يحجَّ بــه فيؤخَّر ذلــك، إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا وإن مضى من عمره ستنون سنة، فبإذا زاد على الستين فسق وردت شهادته. وهذا تنوقيف وحـد، والحـدود في الشرع لا تؤخذ إلّا عمن له أن يشرّع.

قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. قال ابن القاسم وغيره: إن أخّره ستين سنة لم يُحرَّج، وإن أخره بعد الستين حُرِّج؛ لأن النبي ﷺ قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها» فكانه في هذا العشر يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقد يحتج بعض الناس بقوله ﷺ: «معترك أمتي من الستين إلى السبعين وقبل من يجاوز ذلك». ولا حجة فيه؛ لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضًا، ولا ينبغي أن يقبطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف. وبالله التوفيق.

## ٥٥٩ ـ مسألة: الصبيّ والمملوك لم يخاطبا بالحجّ.

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ﴿ وقه علَى النَّاسِ حِجُّ البِّيْتِ ﴾(١) عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال ابن العربيّ: ووإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات، بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم،

<sup>(</sup>١) آية ٩٧ ـ آل عمران.

خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، وكـذلك العبـد لم يدخـل فيه، لأنـه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى: ﴿ من استطاع إليه سبيلًا ﴾ والعبـد غير مستـطيع، لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقًا بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا نهرف بما لا نعرف، ولا دليـل عليه إلاّ الإجماع». قبال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلاّ من شـذّ منهم ممن لا يعد حـــلاقًا على أن الصبيّ إذا حــجّ في حال صغــره والعبد إذا حــج في حال رقــه ثـم بلغ الصبيّ وعتق العبد كان عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلًا. وقال أبو عمر: خالف أبـو داود جماعة فقهاء الأمصار وأثمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عنــد جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجَّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ﴾ بدليل عدم التصرّف، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده، كما خرج من خطاب الجمعة، وهـو قـولـه تعـالى: ﴿ يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمنُـوا إِذَا نِــودِي للصَّــلاة مِنْ يَــوم الجُمعة ﴾(١) الآية ـ عند عامة العلماء إلا من شذ. وكذا من خطاب إيجاب الشهادة، قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَأْبِ الشَّهَـدَاءَ إِذَا مَا دَعُـوا ﴾ (٢) فلم يدخيل في ذلك العبـد. وكما جاز خروج الصبيّ من قـوله: ﴿ ولله على النَّـاس حجّ البيت ﴾ وهـو من الناس بـدليل رفـع القلم عنه. وخرجت المرأة من قـوله: ﴿ يَـا أَيُها الَّـذَينَ آمَنُوا إِذَا نُـودِي للصَّلاة ﴾ وهي ممن شمله اسم الإيمان، وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب، ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب. فإن قيل: إذا كان حاضر المسجد الحرام وأذن له سيده فلم لا يلزمه الحج؟ قيل له: هذا سؤال على الإجماع وربَّما لا يعلل ذلك، ولكن إذا ثبت هذا الحكم على الإجماع استدللنا به على أنه لا يعند بحجة في حال الرق عن حجة الإسلام؛ وقد رُوِيَ عن ابن عباس عن النبيِّ ﷺ أنه قال: أَ وَايُّمَا صَبِّي حَجَّ ثُمَّ أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأيّما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيّما عبد حجَّ ثم أعتق فعليه أن يحجّ حجة أخرى. قال ابن العربيُّ. ووقد تساهل بعض علمائنــا فقـال: وإنَّما لم يثبت الحج على العبـد وإن أذن لـه السيـد لأنـه كـان كـافـرًا في الأصـل ولم يكن حجّ الكافر معتدًا به، فلما ضرب عليه الرقّ ضربًا مؤبّدًا لم يخاطب بالحج، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فاعلموه.

أحدهما: أن الكفّار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة، ولا خلاف فيه في قول مالك. الثاني: أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً، ولو فعلها في حال كفره لم يعتد بها، فوجب أن يكون الحج مثلها.

<sup>(</sup>١) آية ٩ ـ الجمعة.

الثالث: أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه. فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقدم حقوق السيد». والله الموفق.

٥٦٠ ـ مسألة: تفسير السبيل في قوله تعالى: ﴿ من استطاعَ إليهِ سَبيلًا ﴾.

قــوله تعــالى: ﴿ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيـلًا ﴾(١) ﴿ من ﴾ في مــوضــع خفض على بــدل البعض من الكل، هذا قبول أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون ﴿ من ﴾ في موضع رفع بحج، التقدير أن يحج البيت من. وقيل هي شـرط. و﴿ استطاع ﴾ في مـوضع جـزم، والجواب محذوف، أي من استطاع إليه سبيلًا فعليه الحج، وروى الدَّارقطنيّ عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله؟ الحج كل عام، قال: «لا بل حجة»؟ قيل. فما السبيل، قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابـر وعائشـة وعمرو بن شعيب عن أبيـه عن جــــده . وعن علي بن أبي طـــالب ــ رضي الله عنــه ــ عن النبيِّ ﷺ ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّــاس حــــج البيت من استطاع إليه سبيـلاً ﴾ قال فسشل عن ذلك فقـال النبيّ ﷺ: «أن تجد ظهـر بعيـر». وأخرج حديث ابن عمـر أيضًا ابنُ مـاجة في سننـه، وأبو عيسى التـرمذي في جـامعة وقــال: «حـديث حسن، والعمل عليـه عند أهـل العلم أن الـرجـل إذا مَلَك زادًا وراحلة وجب عليـه الحج. وإبراهيم بن يزيد هــو الخوزي المكي، وقــد تكلم فيه بعض أهــل الحديث من قبــل حفظه». وأخرجاه عن وكيع والدّارقطنيّ عن سفيان بن سعيد قالوا: حـدّثنا إسراهيم بن يزيــد عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» قال: يا رسول الله، فما الحاج؟ قال: «الشِّعثُ التَّفِيل». وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: «العَّجُّ والنُّحُ». قال وكيع: يعني بالعج: العجيج بالتلبية والثج: نحر البدن، لفظ ابن ماجة. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج. عمـر بن الخطاب وابنـه عبد الله وعبـد الله بن عباس والحسن البصــري وسعيد بن جبيــر وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحق وعبد العزيـز بن أبي سلمة وابن حبيب، وذكر عبدوس مثله عن سحنون. قال الشاقعيّ: الاستطاعة وجهان: أحدهما أن يكون مستطيعًا ببدنه واجدًا من ماله ما يبلغه الحج. والثاني أن يكون معضوبًا في بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة، أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَنَ استطاع إليه سبيلًا ﴾ وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الخثعمية، .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ﴾ الآية ٩٧ ـ آل عمران.

وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الـذي لا تلحقه مشقـة غير محتملة في الـركوب على الراحلة، فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه، وإن عـدم الزاد والـراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحج؛ فإن كان قادرًا على المشي مـطيقًا لــه ووجد الــزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحبّ له أن يحج ماشيًا رجلًا كان أو امرأة. قال الشافعيّ: والرجل أقل عـذرًا من المرأة لأنـه أقوى. وهـذا عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب. فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق كرهت له أن يحج لأنه يصير كلًّا على الناس. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا قىدر على المشي ووجد الـزاد فعليه فـرض الحج، وإن لم يجـد الراحلة وقـدر على المشي نـظر، فإن كـان مالكًـا للزاد وجب عليه فـرض الحج، فـإن كان من أهـل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لـزمه فـرض الحج، وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لـزمه فـرض الحج. وكـذلك أوجب مـالك على المطيق المشي الحج، وإن لم يكن معه زاد وراحلة، وهو قــول عبد الله بن الــزبير والشعبي وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابًا قويًا صحيحًا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضى حجه. فقال له قائل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميرانًا بمكة أكان تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حبواً، كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتـوك رجالًا ﴾ (') أي مشـاة. قالـوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان، فوجب ألَّا يكون الزاد من شروط وجوبهـا ولا الراحلة كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صحّ حديث الخوزي الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها. وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنــه سئل عن هذه الآية فقال: النباس في ذلك على قــدر طاقتهم ويســرهم وجَلَدهم. قال أشهب لمالك: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا والله ما ذاك إلَّا على قدر طاقة الناس، وقد يجـد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه.

#### ٥٦١ ـ مسألة: العوارض التي تسقط الحج بعد توفّر الاستطاعة.

إذا وجدت الاستطاعة وتوجمه فرض الحج فعرض مانع كالغريم يمنعمه عن الخروج حتى يؤدي الدين، ولا خلاف في ذلك. أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه، لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج

<sup>(</sup>١) أبة ٢٧ ـ الحج.

فرض على التراخي فكان تقديم العيال أولى. وقد قال النبي على: «كفى بالمرء إنمًا أن يضيع من يقوت». وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في التلطف بهما، فلا سبيل له إلى الحج، فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فيلا يلتفت إليه. والمرأة يمنعها زوجها، وقيل: لا يمنعها، والصحيح المنع، لا سيما إذا قلنا: إن الحج لا يلزم على الفور. والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة ويعلم من نفسه أنه لا يميد. فإن كان الغالب عليه العطب أو المبيد حتى يعطل الصلاة فلا. وإن كان لا يجد موضعًا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قار، مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يسركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يصلي! ويل لمن ترك الصلاة!. ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس أو بطلب من الأموال ما لم يتحدد بحد مخصوص أو يتحدد بقدر مجحف. وفي سقوطه بغر المجحف خلاف. وقال الشافعي: لا يعطى حبة ويسقط فرض مجحف. وفي سقوطه بغر المجحف خلاف. وقال الشافعي: لا يعطى حبة ويسقط فرض الحج. ويجب على ما تقدم من مراعاة الاستطاعة.

# ٥٦٢ ـ مسألة: لزوم البيع من العروض للحج ما يباع في الدين.

إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من النَّاضُّ ما يحج بــه وعنده عــروض فيلزمه أن يبيــع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين. وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القربة ليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم ويعيشون به. قـال: نعم، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأول، لقوله عليه السلام: «كفي المرء إثمًا أن يضيع من يقوت، وهو قول الشافعي . والظاهر من مذهب أنه لا يلزمـه الحج إلَّا من لــه ما يكفيه من النفقة ذاهبًا وراجعًا \_ قاله في الإملاء \_ وإن لم يكن له أهل وعيال. وقــال بعضهم: لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه القيام ببلده، لأنه لا أهل لـه فيه ولا عيـال وكل البلاد له وطن. والأول أصوب؛ لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زنا جُلد وغُرِّب عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. قال الشافعيّ في الأم: إذا كان له مسكن وخادم ولـه نفقة أهله بقـدر غيبته يلزمـه الحج. وظـاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلًا عن الخادم والمسكن، لأنه قـدمه على نفقـة أهله، فكأنه قال: بعد هـذا كله. وقال أصحابه: يلزمـه أن يبيع المسكن والخـادم ويكتري مسكنًّا ومتى أنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته، فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا، قولان: الأول للجمهور وهو الصحيح المشهور، لأنه لا خلاف في أنــه لو كان له عقار تكفيه غلَّته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج، فكذلك البضاعة. وقـال ابن شريح: لا يلزمه ذلك ويبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن والمال.

# ٥٦٣ ـ مسألة: حكم من أخد مالًا يحج به عن غيره ولم يحج هو.

قال ابن عباس في - قوله تعالى -: ﴿ أُولئكُ لَهُم نصيب مما كسبوا ﴾ (١) هو الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره، فيكون له ثواب. ورُويَ عنه في هذه الآية أن رجلاً قال: يا رسول الله، مات أبي ولم يحج، أفاحج عنه؟ فقال النبي ﷺ: ﴿ لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك يجزي، قال: نعم. قال: وفدين الله أحق أن يقضى». قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ أُولئكُ لهم نصيب مما كسبوا ﴾ يعني من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت. قال أبو عبد الله محمد بن خويزمنداد في أحكامه: قبول ابن عباس نحو قول مالك، لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة، والحجة للحاج؛ فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه، ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج؛ لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يؤد، اعتبارًا بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤد عن نفسه، وكذلك من لم يراع مصالحه في الدنيا يصح أن يؤوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه، ويزوج غيره وإن لم يزوج نفسه.

٢٦٤ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم المريض والمعضوب يجدان من يحجّ
 عنهما.

المريض والمعضوب، والعضب: القطع ومنه سمي السيف عضبا، وكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه إذ لا يقدر على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى الحج، لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعًا، والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضوبًا سقط عنه فرض الحج أصلاً، سواء كان قادرًا على من يحج عنه بالمال أو غير المال لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزَمِن سقط عنه فرض الحج؛ ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وكان تطوعًا، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وأن ليس للإنسان إلاً

<sup>(</sup>١) آية ٢٠٢ ـ البقرة.

ما سعى ﴾(١) فأخبر أنه ليس له إلاّ ما سعى. فمن قال: إن له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى: ﴿ وله على الناس حج البيت ﴾(٢) وهذا غير مستطيع، لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إن الله عزّ وجلّ ليُدخل بالحجّة المواحدة ثلاثة الجنّة الميتُ والحاجَ عنه والمنفذَ ذلك». خرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد قال: حدّثنا عمرو بن حصين السدوسي قال: حدّثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر، فذكره

قلت: أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف عندهم. وقال الشافعيّ: في المريض الزمن والمعضبوب والشيخ الكبير يكون قادرًا على من يعطيه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع استطاعة ما. وهو على وجهين: أحدهما أن يكون قادرًا على ما يستأجبر به من يحج عنه فإنــه يلزمه فرض الحج، وهذا قول علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، روى عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهّـز رجلًا يحج عنك. وإلى هـذا ذهب الثوريّ وأبـو حنيفة وأصحـابه وابن المبارك وأحمد وإسحنق. والثاني أن يكون قادرًا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه، وهذا أيضًا يلزمه الحج عند الشافعي وأحمـد وابن راهويـه، وقال أبــو حنيفة: لا يلزم الحـــج ببذل الطاعة بحال. استدل الشافعي بما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبيّ 🎕 فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال: ونعم، وذلك في حجة الوداع. في رواية: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبيّ ﷺ: (فحجي عنه أرأيت لوكان على أبيك دين أكنت قاضيته)؟ قالت: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى). فأوجب النبي على الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه؛ فإذا وجب ذلك بطاعـة البنت له كـان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أولى. فأما إن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال لـ مستطيعًا. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دينًا ودنيا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا، فلما رأى من المرأة انفعالًا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصًا على إيصــال الخير والشواب إليه، أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: وحجّي عنها أرأيت لو كان على أمك دين

<sup>(</sup>١) أية ٢٩ ـ النجم.

أكنت قاضيته؟ قالت نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوّعات وإيصال البر والخيرات للأموات. ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين. وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطرّع بذلك تأدى الدين عنه. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به هذه المرأة بقولها ولا يستطيع، ومن لا يستطيع لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة، فلا يجوز ما انتفى في أول الحديث قطعًا أن يثبت في آخره ظنًا يحققه قوله: وفدين الله أحق أن يقضى، فإنه ليس على ظاهره إجماعًا، فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعًا لفقر الأدمي واستغناء الله تعالى، قاله ابن العربي. وذكر أبو عمر بن عبد البرّ أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. قال ابن وهب وأبو مصعب: هو حق في الولد خاصة. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن لم يوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى. فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأثمة، أن شاء الله تعالى. فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأثمة، وهو يردّ على الحسن قوله: إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل.

#### ٥٦٥ ـ مسألة: من وهبه أجنبي مالًا يحج به لم يلزمه قبوله.

وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتنزود به في الطريق لم يلزمه الحج. وإن وهب له أجنبي مالاً يحج به لم يلزمه قبوله إجماعًا؛ لما يلحقه من المنة في ذلك. فلو كان رجل وهب لأبيه مالاً فقد قال الشافعيّ: يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا مِنة عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله، لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يقال: قد جزاه وقد وفاه. والله أعلم.

#### ٥٦٦ ـ مسألة: من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غنيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) قال ابن عباس وغيره: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبًا. وقال الحسن البصري وغيره: إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: دمن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا ولا نصرانيًا وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه

<sup>(</sup>١) آية ٩٧ ـ آل عمران.

سبيلاً ﴾(١). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف. وروي نحوه عن أبي أمامة وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ . وعن عبد الله بن جبير عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عنهما ـ . وعن عبد الله بن جبير عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله علي قال في خطبته: «يا أيّها الناس إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديا أو نصرانياً ومجوسياً إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جاثر ألا نصيب له في شفاعتي ولا ورود حوضي، وقال ابن عباس قال رسول الله عند الموت الرجعة». فقيل يابن عباس إن كنا نرى هذا للكافرين. فيه الزكاة فلم يزكه سأل عند الموت الرجعة». فقيل يابن عباس إن كنا نرى هذا للكافرين. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ﴾. قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكى وأحج. وعن النبي على أن رجلاً سأله عن الآية فقال: «من حج لا يرجو ثي تفسيره: فأزكى وأحج. وعن النبي الله ألى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم ـ رضي الله عنه ـ: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية، فذلك قوله تعالى: ﴿ ومن كفر قان الله غني عن المعالمين ﴾.

قلت: هذا خرج مخرج التغليظ، ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه، ولا يجزىء أن يحجّ عنه غيره؛ لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لمي وله ميسرة ولم يحج لم أصلً عليه.

## ٥٦٧ ـ مسألة: المقصود بالحج الأكبر.

واختلف العلماء في الحج الأكبر، فقيل يوم عرفة. رُوِيَ عن عمر وعثمان وابن عباس وطاوس ومجاهد. وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشافعيّ. وعن عليّ وابن عباس أيضًا وابن مسعود وابن أبي أَوْفَى والمُغيرة بن شعبة أنه ينوم النّحر. واختناره الطبري. وروى ابن ابن عمر أن رسول الله على وقف ينوم النحر في الحَجّة التي حج فيها فقال: وأيّ ينوم هذا، فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا ينوم الحج الأكبر، أخرجه أبو داود. وخرّج البخاريّ عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديقُ رضي الله عنه فيمن يؤذّن يوم النحر بمنى: لا ينحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويومُ الحج الأكبر يومُ النحر. وإنما قيل الأكبر من

<sup>(</sup>١) آية ٩٧ ـ آل عمران.

أجل قول الناس: الحج الاصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي على مشرك. وقال ابن أبي أوفى: يوم النحر يوم الحج الاكبر، يهراق فيه الدم، ويوضع فيه الشّعر، ويُلقى فيه التفث، وتبحل فيه الحُرم. وهذا المذهب مالك، لأن يوم النحر فيه الحج كله، لأنه الوقوف إنما هو في ليلته، والرَّمي والنحر والحكن والطواف في صبيحته. احتج الاولون بحديث مخرمة أن النبي على قال: ويوم الحج الاكبر أيام مِنى الأكبر يوم عرفة، رواه إسماعيل القاضي. وقال التُوري وابن جُريج: الحج الاكبر أيام مِنى كلها. وهذا كما يقال: يوم صِفَين ويوم الجمل ويوم بُعاث، فيرا به الجين والزمان لا نفس اليوم. ورُوي عن مجاهد: الحج الأكبر القران، والاصغر الإفراد. وهذا ليس من الآية (ا) في شيء. وعنه عن عطاء: الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة، والاصغر العُمرة. وعن مجاهد الكبر لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون، واتفقت فيه يومئذ أعياد الميلل: اليهود والنصارى والمجوس. قال ابن عطية: وهذا ضعيف أن يصفه الله عزّ وجلّ في كتابه بالأكبر والذي يشبه نظر الحسن أيضًا: إنما سُمّي الأكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود. وهو الذي يشبه نظر الحسن. وقال ابن سيرين: يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي عليه الذي يشبه نظر الحسن. وقال ابن سيرين: يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي عليه الذي يشبه نظر الحسن. وقال ابن سيرين: يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي عليه حجة الوداع، وحجت معه فيه الأمم.

٥٦٨ ـ مسألة: حج الراجل أفضل من حج الراكب.

قال بعضهم: «رجالاً» أن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون الإناث؛ فقوله ﴿ رجالاً ﴾ من قولك: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ يعني الركبان، فدخل فيه الرجال والنساء. ولما قال تعالى: ﴿ رجالاً ﴾ وبدأ بهم دلّك ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس: ما آسَى على شيء فاتني إلا أن لا أكون حججت ماشيًا، فإن سمعت الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ يأتوك رجالاً ﴾. وقل ابن أبي نجيح: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين. وقرأ أصحاب ابن مسعود: «يأتون» وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك، والضمير للناس.

٥٦٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في هل الأفضل حج الراكب أم الماشي؟.

لا خلاف في جواز الـركوب والمشي، واختلفـوا في الأفضل منهمـا؛ فـذهب مـالـك

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ﴾ الآية ٣ ـ التوبة .

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق ﴾
 الأية ٧٧ ــ الحج .

والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل، اقتداء بالنبي ﷺ، ولكثرة النفقة ولتعظيم شعائر الحج باهبّة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل ما فيه من المشقة على النفس، ولحديث أبي سعيد قال: حج النبي ﷺ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال: «اربطوا أوساطكم بأزركم» ومشى خلط الهرولة؛ خرجه ابن ماجة في سننه. ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل؛ للاقتداء بالنبي ﷺ.

## ٥٧٠ ـ مسألة: جوار ركوب البحر لمن يقصد الحج.

استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية (١) على أن فرض الحج بالبحر ساقط. قال مالك: في المَوَّازِيَّة: لا أسمع للبحر ذكرًا، وهذا تأنس، لا أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في صفة بحر فيأتيها الناس في السفن، ولا بدّ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلاً وإما على ضامر، فإنما ذكرت حالتا لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلاً وإما على ضامر، فإنما ذكرت حالتا لوصول؛ وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. فأما إذا اقترن به عدو وخوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصًا، فمالك والشافعي وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار، وأنه ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلامًا، ظاهره أن الوجوب لا يسقط بشيء من هذه الأعذار؛ وهذا ضعيف.

قلت: وأضعف من ضعيف.

## ٧١ه ـ مسألة: النهي عن إتيان معاصي الله في الحج.

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلاَ فُسُوقَ ﴾ (٢) يعني جميع المعاصي كلها. قاله ابن عباس وعطاء والحسن. وكذلك قال ابن عمر وجماعة : الفسوق : إتيان معاصي الله \_ عزّ وجلّ \_ في حال إحرامه بالحج ؛ كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وشبه ذلك. وقال ابن زيد ومالك : الفسوق الذبح للأصنام ؛ ومنه قوله \_ تعالى \_ : ﴿ أو فسقًا أهل لغير الله به ﴾ (٣). وقال الفسوق الفسوق التنابز بالألقاب ؛ ومنه قوله : ﴿ بِسْ آلاسم الفسوق ﴾ (٤). وقال ابن عمر أيضًا : الفسوق السباب ؛ ومنه قوله \_ عليه السلام \_ : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» .

<sup>(</sup>١) في قـوله تعـالى: ﴿ وأذن في الناس بـالحج يـأتوك رجـالاً وعلى كل ضـامر يـأتين من كل فـج عميق ﴾ الآية ٢٧ ـ الحج.

 <sup>(</sup>٢) في قـوله تعـالى: ﴿ الحج أشهـر معلومات فمن فـرض فيهن الحج فـلا رفث ولا فـــوق ولا جـدال في الحج ﴾ الآية ١٩٧ ــ البقرة.

 <sup>(</sup>٣) آية ١٤٥ ـ الأنعام.

والقول الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال. قال ﷺ: دمن حج فلم يعرف ولم يفسق رجع كما ولدته أمه». [قال]: دوالحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة». خرجه مسلم وغيره. وجاء عنه ﷺ أنه قال: دوالذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال». وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله - تعالى - فيه أثناه أدائه. وقال الفراء: هو الذي لم يعص الله - مبحانه - بعده. ذكر القولين ابن العربي رحمه - الله -.

قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله \_ سبحانه \_ فيه ولا بعده. قــال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه هذا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. وقيل غير هذا.

٥٧٢ ـ مسألة: في معنى التفث.

قوله - تعالى -: ﴿ ثُمُّ لِيَقْضُوا تَفَقُهُم ﴾ (١) أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج ؛ كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه. قبال ابن عرفة: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري: التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ؛ وهذا عند الخروج من الإحرام. وقبال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب إذهاب الشعث، وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج كلها ؛ رواه ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربي: لو صحّ عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة ، قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرًا "ولا أحاطوا بها خبرًا ـ لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على المحرم إلاّ النكاح. قبال: ولم يجيء فيه شعر يحتج به. وقبال صاحب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. وذكر الزجاج والفراء نحوه، ولا أراه أخذوه إلاّ من قول العلماء، وقال قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه. وقال أمية بن أبي الصلت:

حَفُّوا رؤوسَهُمْ لم يحلقوا تَفَثَّا ولم يَسُلُوا لهم قِملًا وصِثْبَانَا

قلت: ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعـر قد ذكـره في تفسير المــاوردي، وذكر بيتًــا آخر فقال:

قَفَ وَا تَفَدُّ اللَّهُ اللَّهِ مسادوا إلى نجدٍ وما انستظروا عليًّا

<sup>(</sup>١) آية ٢٩ ـ الحج.

وقيال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة الوسخ؛ تقول العرب للرجيل تستفيده: ما أتفثك؛ أي ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت:

سَاخِينَ آبَاطُهُم لَم يَفَذُفُوا تَفَثُّا وَيُسْرَعُوا عَنْهُم قَمُّنا وَصِنْبَانَا

الماورديّ : قيل لبعض الصلحاء ما المعنى في شعث المحرم؟ قال: ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته.

٥٧٣ ـ مسألة: النهي عن الجدال في وقت الحج وموضعه.

واختلف العلماء في المعنى المراد به هنا(١) على أقوال ستة؛ فقال ابن مسعود وابن. عباس وعطاء: الجدال هنا أن تماري مسلمًا حتى تغضبه فينتهي إلى السباب؛ فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال: السباب. وقال ابن زيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن يختلف الناس، أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام - كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك. فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم، وتقول طائفة: الحج غدًا. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء، كانبوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة، ويقف بعضهم إيجمع وبعضهم بعرفة، ويتمارون في الصواب من ذلك.

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه، وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله: ﴿ ولا جدال ﴾ ، لقوله ﷺ: وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السمنوات والأرض الحديث. يعني رجع أمر الحج كما كان ، أي : عاد إلى يومه ووقته . وقال محمد عن الحج ومواضعه . وقال محمد بن كعب القرظي : الجدال : أن تقول طائفة : حجنا أبر من حجكم . ويقول الآخر مثل ذلك . وقيل : الجدال كان في الفخر بالآباء . والله أعلم .

٥٧٤ ـ مسألة: وجوب التزوّد بالمأكول حقيقة عند الخروج للحج.

قوله \_ تعمالي \_: ﴿ وَتُزَوُّدُوا ﴾ (٢) أمر باتخاذ الزاد. قبال ابن عمر وعكرمة ومجاهد

 <sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . . . . ﴾ الأية ١٩٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) وذلكَ في قوله تعالى: ﴿ ونزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ الأبة ١٩٧ ـ البقرة.

وقتادة وابن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: كيف نجح بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا بالزاد. وكان للنبي على مسيره راحلة عليها زاد، وقدم عليه ثلثمائة رجل من مزينة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: «يا عمر زود القوم» وقال بعض الناس: تزودوا: الرفيق الصالح. قال ابن عطية: وهذا تخصيص ضعيف، والأولى في معنى الآية وتنزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة.

قلت: القول الأول أصح، فإن المراد الزاد المتخذ في سفر انحج المأكول حقيقة كما ذكرناه؛ كما روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبيّ: الزاد: التمر والسويق. ابن جبير: الكعك والسويق. قال ابن العربيّ: وأمر الله تعالى بالتزوّد لمن كان له مال، ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تُنفُقُ في الطريق أو سائلاً فلا خطاب عليه، وإنما خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون: نحن المتوكلون. والتوكل له شروط، ومن قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه. والله خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه. والله فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد. فقال له أحمد: أخرج في غير القافلة. فقال: لا معهم. قال: فعلى جُرُب الناس توكلت.

#### ٥٧٥ ـ مسألة: جواز التجارة للحاج في الحج.

قوله - تعالى - ﴿ جَنَاح ﴾ (١) أي: إثم، وهـو اسم ليس. أن تبتغوا، في مـوضع نصب خبر ليس، أي: في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنها في مـوضع خفض. ولما أمر - تعالى - بتنزيه الحـج عن الرفث والفسـوق والجدال رخص في التجـارة. المعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجـارة، قال الله - تعالى -: ﴿ فَانتشـر وا في الأرض وابتغوا من فضـل الله ﴾ (٢). والدليـل على صحة هـذا ما

<sup>(</sup>١) فِي قُولُه تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضَلًّا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ الآية ١٩٨ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) أية ١٠ ـ الجمعة.

رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربّكم ﴾ في مواسم الحج.

٧٦٥ ـ مسألة: تابعة للسابقة.

إذا ثبت هذا، ففي الآية (١) دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركًا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه؛ خلافًا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل، لعُرُوّه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيره. روى الدّارقطنيّ في سننه عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إني رجل أكري في هذا الوجه، وأن ناسًا يقولون: إنه لا حج لك. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله مثل هذا الذي سألتني، فسكت حتى نزلت هذه الآية: ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ (٢).

٧٧٥ ـ مسألة: بيان أشهر الحج.

واختلف في الأشهر المعلومات؛ فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهريّ: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس والسديّ والشعبيّ والنخعيّ: هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. ورُويّ عن ابن مسعود، وقاله ابن الزبير. والقولان مرويان عن مالك. حكى الأخير ابن حبيب، والأول ابن المنذر. وفائدة الفرق تعلق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر، لأنها في أشهر الحج وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.

#### ٨٧٥ ـ مسألة: لا يجزي الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.

اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فرُويَ عن ابن عباس: من سُنَّة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة. وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يحل بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه. ورُويَ عن مالك. والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة. (٢) آية ١٩٨ ـ البقرة.

كلها. وهو قول أبي حنيفة ـ وقال النخعي: لا يحل حتى يقضي حجه، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾(١) وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن تلك عامة، وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاصر، العموم، لفضل هذه الأشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قول مالك صحيحًا، والله أعلم.

#### ٧٩٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في وجوب التلبية.

قوله \_ تعالى \_ ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُ ﴾ (٢) أي: ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدًا باطنًا، وبالإحرام فعلاً ظاهرًا، وبالتلبية نطقًا مسموعًا. قاله ابن حبيب وأبوحنيفة في التلبية . وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج وهو قول الحسن بن حي . قال الشافعي: تكفي النية في الإحرام بالحج . وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم . وأصل الفرض في اللغة: الحز والقطع ؛ ومنه فرضة القوس والنهر والجبل . ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقدح . وقيل: فرض ، أي: أبان ؛ وهذا يرجع إلى القطع ، لأن من قطع شيئًا فقد أبانه عن غيره .

## ٥٨٠ ـ مسألة: حكم من بدأ الحج بحال ثم تغير حاله قبل عرفة.

واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الموقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد، متمسكًا بقوله تعالى: ﴿ وَأَتَمُوا الحج والعمرة لله ﴾ (٢) ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحرامًا؛ فإن تمادى على حجة ذلك لم يجزه من حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه، ولم يكن الفرض لازمًا له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ، استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه؛ كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها، قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرمًا أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد. قال: ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبيّ بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من خجة الإسلام، ولم يكن عليهما دم، ولو احتاطا فأهراقًا دمًا كان أحبّ إليّ، وليس ذلك بالبيّن عندي. واحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي - رضي الله عنه - إذ قال له

<sup>(</sup>١) آية ١٨٩ ـ البفرة. (٢) آبة ١٩٧ ـ البفرة.

<sup>(</sup>٣) آبه ١٩٦ ـ البفرة.

رسول الله على حين أقبل من اليمن مهلاً بالحج: «بِمَ أهللت؟» قال: قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيّك. فقال رسول الله على: «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي». قال الشافعيّ: ولم ينكر عليه رسول الله على مقالته، ولا أمره بتجديد نبة لإفراد أو تمتع أو قران. وقال مالك في النصرانيّ يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج: أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد يعتق، والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم؛ وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدم. وهو كالحرّ عندهم في تجاوز الميقات بخلاف الصبيّ والنصراني فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط في تجاوز الميقات. ولا ألفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبيّ كان حكمهما حكم المكي، ولا شيء عليهما في ترك الميقات.

#### ٥٨١ ـ مسألة: حكم الإحرام قبل الميقات.

اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله؛ فقيل: أداؤهما والإتيان بهما؛ كقوله: ﴿ فَأَتَمَهِنَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ ثَمّ أَتَمُوا الصّيام إلى اللّيل ﴾ (٢) أي: اثنوا بالصيام؛ وهذا على مذهب من أوجب العمرة، ومن لم يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه، قال معناه الشعبيّ وابن زيد. وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وفعله عمران بن حصين. وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصدًا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك. ويقوى هذا قوله ﴿ للله ﴾ (٣). وقال عمر: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران. وقاله ابن حبيب. وقال مقاتل: إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر.

قلت: أما ما رُويَ عن علي وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله ﷺ فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن عمر أهـل من إيلياء. وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيـوتهم؛ ورخص فيه

<sup>(</sup>١) في موله تعالى: ﴿ وَإِذَ ابْتُلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهُ بَكُلّْمَاتَ فَأَتَّمَهِنَّ ﴾ الآية ١٣٤ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية - ١٨٧ - البقرة.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّمُوا الْحَجِّ وَالْعَمْرُهُ لِلَّهِ ﴾ الآية ١٩٦ ـ البقرة.

الشافعي. وروى أبو داود والدّارقطنيّ عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» في رواية «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». وخرجه أبو داود وقال: «يرحم الله وكيفًا! أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى مكة». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات، وكره مالك ـ رحمه الله ـ أن يحرم أحد قبل الميقات، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحنى: وجه العمل المواقيت؛ ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله ﷺ وقت المواقيت وعينها فصارت بيانًا لمجمل الحج، ولم يحرم ﷺ من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته. وما فعله ﷺ فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. واحتج أهل المقالة الأولى وأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار رسول الله ﷺ في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تبسيرًا على أمته.

#### ٨٨٢ ـ مسألة: تحديد مواقيت الحج والعمرة.

روى الأئمة أن رسول الله على وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهمل الشام الجحفة، ولأهمل نجد قرن، ولأهمل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حتى أهل مكة من مكة، يهلون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئاً منه. واختلفوا في ميقات أهمل العراق وفيمن وقته؛ فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي في وقت لأهمل المشرق العقيق. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورُوِيَ أن عمر وقت لأهمل العراق ذات عرق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله في وقت العمراق ذات عرق. وهذا هو الصحيح، ومن روى أن عمر وقته، لأن العراق في وقت العراق ذات عرق. وهذا هو الصحيح، ومن روى أن عمر وقته، لأن العراق في وقت يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرهما يومئذ من البلدان، ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير. قال أبو عمر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات عرق ميقاتهم أيضًا بإجماع.

٥٨٣ ـ مسألة: اختلاف العلماء في تعيين المقـام، والصحيح أنــه الحجر الــذي يعرفه الناس اليوم.

قـوله تعـالى: ﴿ من مقام ﴾(١). المقـام في اللغة: مـوضع القـدمين. قال النحـاس: مقام، من قام يقوم يكون مصدرًا واسمًا للموضع، ومقام من أقام؛ فأما قول زهير:

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل

فمعناه: فيهم أهمل مقامات. واختلف في تعيين المقام على قوال؛ أصحها: أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم. وهذا قول جابر بن عبد الله وابن عباس وقتادة وغيرهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن النبي كله لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: في واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ فصلى ركعتين قرأ فيهما بـ ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾. وهذا يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات [لأهل مكة أفضل] ويدل على وجه على أن الطواف للغرباء أفضل. وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت، وغرقت قدماه فيه. قال أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. حكاه القشيري. وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم - عليه السلام - حين غسلت رأسه. وعن ابن عباس - أيضًا - ومجاهد وعطاء أن المقام: الحج كله. وعن عطاء: عرفة ومزدلفة والجمار. وقاله الشعبي. النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم. وقاله مجاهد.

قلت: والصحيح في المقام القول الأول، حسب ما ثبت في الصحيح. وخرج أبو نعيم من حديث محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نظر النبي 難 إلى رجل بين الركن والمقام، أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللهم اغفر لفلان؛ فقال له النبي 難: «ما هذا» فقال: رجل استودعني أن أدعو له في هذا المقام، فقال: «ارجع فقد غفر لصاحبك» قال أبو نعيم: حدّثنا أحمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن يحيني الكاتب قال: حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكوفي قال: حدّثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سوقة فذكره. قال أبو نعيم: كذا رواه عبد الرحمن، عن الحارث، عن محمد: عن جابر وإنما يعرف من حديث الحارث،

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ الآية ١٣٥ ـ البقرة.

عن محمد عن عكرمة، عن ابن عباس. ومعنى مصلى: مدعي يدعى فيه. قالـه مجاهـد. وقيل: موضع صلاة يصلى عنده. قاله الحسن.

٥٨٤ ـ مسألة: الاختلاف في رفع اليدين للواصل إلى البيت عند رؤيته.

واختلفوا في الواصل إلى البيت، هل يرفع يبديه عند رؤيته أم لا؛ فروى أبو داود وقال: سثل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعل هذا إلاّ اليهود، وقد حججنا مع رسول الله على فلم نكن نفعله. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين» وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحنق وضعفوا حديث جابر؛ لأن مهاجرًا المكي راويه مجهول. وكمان ابن عمر يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثله.

٥٨٥ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب أطواف الحج الثلاثة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع.

للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف البوداع. قال إسماعيل بن إسحنق: طواف القدوم سنة، وهو ساقط عن المراهق وعن المكي وعن كل ما يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة؛ قال الله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليعوفوا بالبيت العتيق ﴾(١). قال: قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة، وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه. وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضًا عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطًا منه، أو نسي السعي أو شوطًا منه حتى رجع إلى بلده ثم في حين دخوله مكة أو نسي شوطًا منه، أو نسي السعي أو شوطًا منه حتى رجع إلى بلده ثم والمروة، ثم يهدي. وإن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويستحى بين الصفا والمورة، ثم يهدي. وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى، ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوفان جميعًا واجبان، والسعي فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوفان جميعًا واجبان، والسعي فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوفان جميعًا واجبان، والسعي

<sup>(</sup>١) أية ٢٩ ـ الحج.

أيضًا. وأما طواف الصدر وهـو المسمى بطواف الـوداع فروى ابن القـاسم وغيره عن مـالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء. أنه يرجع من بلده فيفيض إلَّا أن يكون تـطوّع بعد ذلك. وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه، وأنه يجزيه تطوّعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئًا تطوع به من عمل الحج، وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته، فإن تطوعه ذلك يصيـر للواجب لا للنطوع؛ بخـلاف الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الـطواف لدخـول مكة أحـرى أن ينوب عن طواف الإفاضة، إلاّ ما كان من الطواف بعد رمي جمـرة العقبة يـوم النحر أو بعــده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ لأن فيها أن طواف الـدخول مـع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسعَ حين دخوله مكة مع الهدي أيضًا عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الـدخول واجب ولـطواف الإفاضـة واجب لأن بعضهما ينـوب عن بعض، ولأنه قد رُوِي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا، ولأن الله عزَّ وجلَّ لم يفترض على الحاج إلاَّ طوافًا واحدًا بقوله: ﴿ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِـالحج ﴾(١)، وقال في سياق الآيـة: ﴿ وليطوفـوا بالبيت العتيق ﴾ والـواو عندهم في هـذه الآية وغيـرها لا توجب رتبة إلاّ بتوقيف. وأسند الطبري عن عمرو بـن أبي سلمة قال: سألت زهيـرًا عن قولـه تعالى: ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ فقال: هو طواف الوداع. وهـذا يدلُّ على أنـه واجب، وهــو أحد قــولي الشافعي؛ لأنــه عليه الســـلام رخص للحائض أن تنفــر دون أن تــطوفــه، ولا يرخص إلاّ في الواجب.

#### ٥٨٦ ـ مسألة: وجوب العمرة.

في هذه الآية (٢) دليل على وجوب العمرة، لأنه ـ تعالى ـ أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. قال الصّبيُّ بن معبد: أتيت عمر ـ رضي الله عنه فقلت: إني كنت نصرانيًا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ. وإني أهللت بهما جميعًا. فقال له عمر: هديت لسنة نبيّك. قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي. وبوجوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس. وروى الدارقطنيّ عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلاّ عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ فمن زاد بعدها شيئًا فهو خير وتطوع. قال: ولم

<sup>(</sup>١) آية ٢٧ ـ الحج.

<sup>(</sup>٢) قوله نعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ الآبة ١٩٦ ــ البقرة.

أسمعه يقول في أهل مكة شيئًا، قال ابن جمريج: وأخبرت عن عكرمـة أن ابن عباس قـال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا. وممن ذهب إلى وجوبهما من التـابعين: عطاء وطاوس ومجناهد والحسن وابن سينرين والشعبي وسعيد بن جبينز وأبو بنزدة ومستروق وعبـد الله بن شداد والشـافعي وأحمد وإسحنق وأبـو عبيد وابن الجهم من المـالكيين. وقـال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثـابت عن العمرة قبـل الحج؛ فقـال: صلاتــان لا يضرُّكُ بأيُّهما بدأت. ذكره الدَّارقطني. ورُوِيَ مرفوعًا عن محمد بن سيرين عن زيبد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الحجُّ والعمرة فريضتان لا يضرُّكُ بأيهما بـدأت،. وكان مالك يقول: «العمرة سنة ولا نعلم أحدًا أرخص في تركها، وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكم ابن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج، وبأنها سنة ثابتة. قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله. روى الـدَّارقطنيُّ: حـدَّثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدَّثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قبال: سأل رجل رسول الله ﷺ عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب هـو؟ قال: «نعم، فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قـال: «لا وأن تعتمر خير لك. رواه يحيني بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفًا من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالـوا: وأما الآيـة فلا حجـة فيها للوجوب، لأن الله ـ سبحانه ـ إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال: ﴿ وأَقيمُوا الصَّلَاةُ وآتُوا الزَّكَاةُ ﴾(١). وابتدأ بإيجاب الحج فقـال: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾(``). ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها؛ فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلـزام الابتداء. والله أعلم. واحتج المخالف من جهـة النظر على وجـوبها بـأن قال: عمـاد الحج والـوقوف بعرفة، وليس في العمرة وقوف؛ فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها.

٥٨٧ - مسألة: اختلاف العلماء في من المخاطب بقول تعالى: ﴿ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج ﴾ هل المحصر دون المخلى سبيله؟.

قوله - تعالى -: ﴿ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج ﴾ (٣) الآية. اختلف العلماء من المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم: الآية في المحصرين دون

(٢) آية ١٧٣ ـ أل عمران.

<sup>(</sup>١) أية ٢٣ ـ البقرة.

٣) آية ١٩٦ - البقره.

المخلى سبيلهم. وصورة المتمتع عند ابن الزبير: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة، ثم يقضي الحج من قابل؛ فهذا قد تمتّع بها بين العمرة إلى حج القضاء. وصورة المتمتّع المحصر عند غيره: أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال ابن عبّاس وجماعة: الآية في المحصرين وغيرهم ممّن خلى سبيله.

## ٨٨٥ ـ مسألة : جواز التمتّع، والإفراد، والقران.

لا خلاف بين العلماء في أن التمتّع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز، وأن القرآن جائز؛ لأن رسول الله ﷺ رضي كلاِّ ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بــل أجازه لهم ورضيه منهم ﷺ. وإنما اختلف العلماء فيما كان بـه من رسول الله ﷺ محـرمًا في حَجَّتُهُ وَفِي الْأَفْضُلُ مِن ذَلُكُ، لاختلاف الأثبار الواردة فِي ذَلْكُ؛ فقال قبائلون منهم مالـك: كان رسول الله ﷺ مفردًا، والإفراد أفضل من القران أفضل من التمتُّع. وفي صحيح مسلم عن عـائشة قـالت: خرجنـا مع رسـول الله ﷺ فقـال: «من أراد منكم أن يهـلّ بحج وعمـرة فليفعل، ومن أراد أن يهلُّ بحج فليهل، ومن أراد أن يهلُّ بعمرة فليهل. قالت عائشة: فأهل رسول الله ﷺ بحج، وأهلَ به نباس معه، وأهبل ناس بـالعمرة والحبج، وأهلَ نباس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة. رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله ﷺ: ﴿وَأَمَا أَنَا فَأَهُلُّ بِالْحَجِّ ۗ. وَهَذَا نَصَّ فِي مُوضَعِ الْخَلَافُ، وهو حجة من قال بالإفراد وفَضَّلُه. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جــاء عن النبي ﷺ حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الأخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. واستحبّ أبو ثور الإفراد أيضًا وفضله على التمتّع والقران. وهو أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه. واستحبّ آخرون التمتّـع بالعمـرة إلى الحج، قـالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قوليّ الشافعيّ. قال الدّارقطنيّ: اخترت الإفراد، والتمتّع حسن لا نكرهـ. احتجّ من فضل التمتّع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نـزلت آيـة المتعـة في كتـاب الله ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا بها رسول الله ﷺ ثم لم تنزل آية تنسخ [آية] متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله ﷺ حتى مات؛ قال رجل برأيه بعدُ ما شاء. وروى الترمذي: حدَّثنا قتيبـة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحارث بن نـوفل أنــه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عـام حج معـاوية بن أبي سفيـان وهما يـذكران التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلَّا من جهـل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخي! فقال الضحّاك: فإن عمـر بن الخطاب قــد نهي ــ

عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه. هذا حــديث صحيح. وروى ابن إسحنق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال ابن عمر: حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهي عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله ﷺ وأمر بــه، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله ﷺ؟ قم عني . أخرجـه الدّارقـطنيّ، وأخرجـه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم. ورُوِيَ عن ليث عن طــاوس عن ابن عباس قال: تمتُّع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعثمان، وأول من نهى عنها معاويـة. حديث حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهـو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كان ينهيان عن التمتّع، وإن كان جماعة من أهــل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليهـا فسخ الحج في العمرة. فـأمّا التمتُّع بالعمـرة إلى الحج فـلا. وزعم من صحح نهي عمـر عن التمتُّع أنــه إنـــا نهى عنــه لينتجع البيت مرتين أو أكشر في العام حتى تكشر عمارتـه بكثرة الــزوار له في غيــر الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقًا لدعوة إسراهيم: «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتُّع ليسارتُه وخفته؛ فخشي أن يضيع الإفـراد والقران وهمـا سنَّتان للنبيِّ ﷺ. واحتجَّ أحمد في اختيــاره التمتُّع بقوله ﷺ: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». أخرجه الأئمة. وقال آخرون: القران أفضل، منهم أبو حنيفة والئوريّ. وبه قال المزني قال: لأنه يكون مؤدّيًا للفرضين جميعًا؛ وهو قول إسحنق، قال إسحنق: كان رسول الله ﷺ قارنًا؛ وهـو قـول علي بن أبي طـالب. واحتجّ من استحبّ القـران وفضله بمـا رواه البخـاريّ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ بوادي العقيق يقول: وأتاني الليلة آت من ربّي فقال: صل ِ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، وروى الترمذيّ عن أنس قـال: سمعت رسـول الله 癱 يقول: ﴿لَبَيْكُ بعمرة وحجـةٌ». وقال حـديث حـسن صحيح. قـال أبو عمر: والإفراد إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله ﷺ كان مفردًا، فلذلك قلنا إنه أفضل؛ لأن الأثار أصعّ عنه في إفراده ﷺ، ولأن الإفراد أكثر عملًا، ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله طاعة والأكثر منها أفضل. وقال أبـو جعفر النحـاس: المفرد أكثـر تعبًّا من المتمتَّع، لإقامتــه على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في اتفاق الأحماديث أن رسول الله ﷺ لمما أمرنــا بالتَّمتُع والقرآن جاز أن يقال: تمتُّع رسول الله ﷺ وقرن، كما قال ـ جـلُّ وعزَّ ـ: ﴿ ونــادى

فـرعون في قـومه ﴾(١). وقـال عمر بن الخـطاب: رجمنا ورجم رسـول الله ﷺ. وإنمـا أمـر بالرجم.

قلت: الأظهر في حجته ـ عليه السلام ـ القران، وأنه كــان قارنًـا، لحديث عمــر وأنس المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: اسمعت النبي ري الله بالحج والعمرة معًا» قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحج وحده؛ فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر؛ فقال أنس: ما تعدوننا إلاّ صبيانًا! سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لبّيـك عمرة وحجًّا». وفي صحيح مسلم أيضًا عن ابن عباس قبال: أهلِّ النبيِّ ﷺ بعمرة وأهلُّ أصحابه بحجّ؛ فلم يحلُّ النبيِّ ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحـلٌ بقيَّتهم. قال بعض أهـل العلم: كان رسول الله ﷺ قارنًا، وإذا كان قارنًا فقد حجَّ واعتمر، واتَّفقت الأحــاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله ﷺ أهلّ بعمـرة؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أهملُ بحجة. فقال من رآه: أفرد ثم قال: «لبّيك بحجة وعمرة». فقال من سمعه: قرن، فاتفقت الأحاديث. والدليل على هذا أنه لم يــروِ أحد عن النبيِّ ﷺ أنــه قال: أفــردت الحج ولا تمتعت. وصحّ عنه أنه قـال: «قـرنت» كمـا رواه النســائي عن علي أنـه قــال: أتيت رسول الله ﷺ فقال لي: «كيف صنعت؟» قلت: أهللت بإهلالك. قال: «فإني سقت الهدي وقرنت». قال: وقال ﷺ لأصحابه: «لو استقبلت من أمري ما استـدبرت لفعلت كمـا فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت. وثبت عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله، ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي وسقت هديي فلا أحل حتى أنحر». وهذا يبيَّن أنه كان قارنًا؛ لأنه لو كان متمتِّعًا أو مفردًا لم يمتنع من نحر الهدي.

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبي على قال: أفردت الحج فقد تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأما أنا فأهل بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج. إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر، وفيه: وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. فلم يبق في قوله: «فأنا أهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله ـ عليه السلام ـ: «فإني قرنت». وقال أنس خادمه إنه سمعه يقول: «لبّيك بحجة وعمرة معًا» نص صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى الدّارقطني عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله على بين الحج والعمرة، لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها.

<sup>(</sup>١) أية ٥١ ـ الزخرف.

٥٨٩ ـ مسألة: الردّ عنى من فهم من قوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ أن ترك الطواف جائز.

قوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليه ﴾ (١) أي: لا إثم. وأصله من الجنوح وهو الميل؛ ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها.

قال ابن العربيّ: «تحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة الفعل، وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل؛ إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله عنالى: \_ ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ دليلاً على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلاً على تركه لو كان «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» فلم يأتِ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه؛ وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن يأت هذا اللفظ المنام التي كان يطوف به في الجاهلية قصدًا للأصنام التي كانت فيه؛ فأعلمهم الله \_ سبحانه \_ أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدًا باطلاً».

فإن قيل: فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ «فلا جناح عليه ألا يبطوف بهما» وهي قراءة ابن مسعود، ويروى أنه في مصحف أبيّ كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا. فالجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يهدري أصحت أم لا. وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عبّاس من غير سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «لا» زائدة للتوكيد؛ كما قال:

ومسا ألسوم السبسيض ألّا تسسخرا لسما رأيين السنُّسمَطَ الْسَقَفَ شُدَرًا

٩٠ ـ مسألة : وجوب البدء بالصفا قبل المروة .

روى الترمذي عن جابر أن النبي تشخ حين قدم مكة فسطاف بالبيت سبعًا قرأ: ﴿ وآتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾(٢) وصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا وقال: ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾(٣).

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إن الصفا والمروة من شعائـر الله فمن حج البيت أو اعتمـر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ الآية ١٥٨ ــ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٢٥ ـ البقرة. (٣) آية ١٥٨ ـ البقرة.

قال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا.

٩٩١ ـ مسألة: وجوب السعي بين الصفا والمروة.

واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعيّ وابن حنبل: هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك؛ لقوله \_عليه السلام \_: واسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، خرجه الدّارقطنيّ. فكتب بمعنى أوجب لقول تعمالي: ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾(١). وقوله عليه السلام -: وخمس صلوات كتبهن الله على العبادي. وخرج ابن ماجة عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة وهــو يقول: ولا يقطع الأبطح إلاّ شدًّا، فمن تركه أو شوطًا منه ناسيًا أو عـامـدًا رجـع من بلده أو من حيث ذكـر إلى مكة، فيطوف ويسعى، لأن السعي لا يكون إلاّ متّصلاً بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو عمرة وإن لم يكن في العمر فرضًا، فإن كان قــد أصاب النســاء فعليه عمــرة وهدي عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب، فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في العتبية. ورُوِيَ عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوّع؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن تطوّع خيرًا ﴾(٢). وقرأ حمزة الكسائي «تطوع» مضارع مجزوم، وكـذلك ﴿ فمن تـطوّع خيراً فهو خير له ﴾(٣) الباقون وتطوع» ماضٍ. وهو ما يأتيـه المؤمن من قبل نفسـه؛ فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره وشكر الله للعبد إثـابته على الـطاعة؛ والصحيح مـا ذهب إليـه الشافعي رحمه الله \_ تعالى \_ لما ذكرنا، وقوله \_ عليه السلام \_: اخذوا عني مناسككم، فصار بيانًا لمجمل الحج؛ فالواجب أن يكون فرضًا؛ كبيانه لعدد الركعات، وما كان مثل ذلك، إذا لم يتَّفق على أنه سنَّة أو تطوّع. وقال طليب: رأى ابن عباس قومًا يُطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمكم أم إسماعيل.

قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري.

٥٩٢ مسألة: عدم جواز الطواف بالبيت عربانًا، ولا بين الصفا والمروة
 راكساً.

ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصف والمروة راكبًا إلَّا من عذر؛ فـإن طاف

(٢) أية ١٥٨ ـ المقرق

<sup>(</sup>١) أبة ١٨٣ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) أية ١٨٤ ـ البقرة.

معذورًا فعليه دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لأن النبي على طاف بنفسه وقال: وخذوا عني مناسككم،. وإنما جوّزنا ذلك من العذر؛ لأن النبي على طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه، وقال لعائشة وقد قالت له: إني أشتكي. فقال: وطوفي من وراء الناس وأنت راكبة،. وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأنه حينشذ لا يكون طائفًا إنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خويزمنداد: وهذه تفرقة اختيار، وأما الإجزاء فيجزىء، ألا ترى أنه لو أغمي عليه فَطِيفَ به محمولًا، أو وقف به بعرفات محمولًا كان مجزئًا عنه؟

٥٩٣ ـ مسألة: بيان أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج والمجتمع عليه والمختلف
 فيه منهما.

وإذا مضى القول في الإفراد والتمتّع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع، فالتمتّع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منه وجه واحد مجتمع عليه، والثلاثة مختلف فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله ـ جلّ وعزّ ـ: ﴿ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾(١) وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج ـ على ما يأتي بيانها ـ وأن يكون من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ فإذا فعل ذلك كان متمنعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع، وذلك ما استيسر من الهدي، يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى بلده ـ على ما يأتي ـ وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسلمين. واختلف في صيام أيام التشريق على ما يأتي ـ وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسلمين. واختلف في ميام أيام التشريق على ما يأتي . فهذا إجماع أهل العلم قديمًا وحديثًا في المتعة . ورابطها ثمانية شروط: .

الأول: أن يجمع بين الحج والعمرة.

الثاني: في سفر واحد.

الثالث: في عام واحد.

الرابع: في أشهر الحج.

الخامس: تقديم العمرة.

السادس: ألّا يمزجها، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة.

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد.

الثامن: أن يكون من غير أهل مكة.

وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتّع تجدها.

والوجه الثاني من وجوه التمتُّع بالعمـرة إلى الحج: القـران، وهو أن يجمـع بينهما في إحرام واحد فيهلَ بهما جميعًا في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لبَّيك بحجة وعمرة معًا. فإذا قدم مكة طاف بحجته وعمرته طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعيّ وأصحابهما وإسحق وأبو ثور، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. . . الحديث. وفيه: وأما اللَّذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا. أخرجه البخـاري. وقال ﷺ لعـائشة يــوم النفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» في رواية: «يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك». أخرجه مسلم ـ أو طاف طوافين وسعى سعيين عند من رأى ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلي. ورُوِيَ عن على وابن مسعود، وبه قال الشعبي وجابـر بن زيد. واحتجّوا بأحاديث عن على ـ عليه السلام ـ أنه جمع بين الحج والعمرة فـطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسـول الله ﷺ فعل: أخـرجها الـــدارقطنيّ في سننه وضعفها كلها. وإنما جعل القران من باب التمتع، لأن القيارن يتمتع بشرك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، ويتمتّع بجمعهما، ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته، وضمّ الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله ـ عزّ وجلّ : ﴿ فَمَن تَمتُّع بِالْعَمْرَةُ إِلَى الحج فما استيسـر من الهدي ﴾. وهـذا وجه من التمتّـع لا خلاف بين العلمـاء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلَّا بسياق الهـدي، وهو عنـدهم بدنــة لا ّ يجوز دونها. ومما يدلُّ على أن القران تمتُّع قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الأفاق، وتلا قول الله \_جلِّ وعزِّ \_: ﴿ ذَلَكَ لَمن لَم يكن أَهلُهُ حَاضِوِي الْمَشْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ (١) فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتّع. قال مالك: وما سمعت أن مكيًّا قرن، فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام. وعلى قـول مالك وجمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قرن المكيّ الحج مع العمرة كان عليه دم القرآن من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع.

ابه ۱۹۱ - الفرة.

الوجه الثالث من التمتُّع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: متعتان كانتـا على عهد رسول الله ﷺ إنما أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعـة الحج. وقـد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرا، وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة، ثم حل وأقام حلالًا حتى يهلُّ بـالحج يــوم الترويــة. فهذا هــو الوجــه الذي تــواردت به الأثــار عن النبيُّ ﷺ؛ فيه أنــه أمر الصحــابة في حجته من لـم يكن معــه هدي ولـم يسقه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. وقد أجمع العلماء على تصحيح الأثـار بذلـك عنه ﷺ ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلّا أنهم اختلفوا في القول بها والعمــل لعلل؛ فجمهورهم على تـرك العمل بهـا، لأنها عنــدهم خصوص خص بهـا رسول الله ﷺ أصحــابه في حجّـتـه تلك. قال أبو ذرّ: كانت المتعة لنا في الحج خـاصة. أخـرجه مسلم. وفي روايـة عنه قـال: ولا تصلح المتعتان إلَّا لنا خـاصـة، يعني متعــة النساء ومتعــة الحج». والعلة في الخصــوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: «كانوا يـرون أن العمرة في أشهـر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرًا ويقولـون: إذا برأ الـدّبر؛ وعفـا الأثر، وانسلخ صفر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبيِّ ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحلُّ؟ قال: «الحل كله». أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجة إلّا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فـإن هذا الحيِّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدَّبـر وانسلخ صفر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. فقلد كانسوا يحرمبون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجبة؛ فما أعمسر رسول الله ﷺ عائشة إلّا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليـل على أن رسول الله ﷺ إنـمــا فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمـرة في أشهر الحـج لا بأس بهـا. وكان ذلـك له ولمن معه خاصة؛ لأن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمـرًا مطلقًا، ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلّا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب نــاسخ أو سنــة مبينة. واحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذر وبحديث الحارث بن بــــلال عن أبيــه قــــال: قلنــا: يــــا رسول الله ﷺ، فسخ الحج لنا خاصة أم للنباس عامة؟ قال: «بـل لنا خــاصة». وعلى هــذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام، إلَّا شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسديِّ، وبه قال أحمد بن حنبل، قال أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرٍّ. قـال: ولم يجمعوا على مـا قال أبو ذر، ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقبد خالف ابن عبياس أبا ذرّ ولم يجعله خصوصًا. واحتج أحمد بالحديث الصحيح: حديث جابر الطويل في الحج، وفيه: أن النبي ﷺ قـال: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج ـ مرتين ـ لا بـل لأبد أبـده. لفظ مسلم وإلى هذا ـ والله أعلم ـ مال البخاري حيث ترجم وباب من لبى بالحج وسماه، وساق حديث جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول الله في ونحن نقول: لبيك بالحج؛ فأمرنا رسول الله في فجعلناها عمرة. وقال قـوم: إن أمر النبي في بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله في ما كانوا فرضوا الحج أولاً، بـل أمرهم أن يهلوا مطلقًا وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أهـل على باليمن. وكذلك كان إحرام النبي في مطلقًا وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أهـل على باليمن. وكذلك كان إحرام النبي في وجعلتها عمرة، فكانه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلك، ويدلّ على ذلك قوله ـ عليه السلام ـ: «أتاني آت من ربّي في هذا الوادي المبارك وقال: قل: حجة في عمرة»

والوجه الرابع من المتعة متعة المحصر ومن صدّ عن البيت؛ ذكر يعقوب بن شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التبوذكي، حدّثنا وهيب، حدّثنا إسحنق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتّع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتّع أن يخرج الرجل حاجًا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتمتّع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج ويهدي.

وقد مضى القول في حكم المحصر وما للعلماء في ذلك مبينًا والحمد لله.

فكان من مذهبه أن المحصر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يـذبح عنه الهدي يوم النحر، ثم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمرة. والـذي ذكره ابن الـزبير خـلاف عموم قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ فـإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾(١) بعد قـوله: ﴿ وأتمـوا الحج والعمرة شه ﴾ ولم يفصـل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة المحج والعمرة اللهدي علوا وحلّ، وأمرهم بالإحلال.

واختلف العلماء أيضًا لم سمي المتمتّع متمتّعًا؟ فقال ابن القاسم: لأنه تمتّع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سمي متمتّعًا لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك؛ فلما تمتّع بإسقاط أحدهما ألزمه لله هديًا؛ كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

في سفر واحد، والوجه الأول أعم؛ فإنه يتمتّع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله، وسقط عنه السفر لحجه من بلده، وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وابن مسعود، وقبالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منى وذكره يقطر منيًا. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبّ أن يزار أبيت في العام مرتين: مرة في الحج، ومرة في العمرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابًا؛ ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم [وأتم] لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.

٥٩٤ مسألة: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع.

اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع ولا هدي عليه ولا صيام وقال الحسن البصري: هو متمتّع وإن رجع إلى أهله، حج أو لم يحج. قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج متعة. رواه هشيم عن يونس عن الحسن: وقد رُوِيَ عن يونس عن الحسن ليس عليه هدي. والصحيح القول الأول، هكذا ذكر أبو عمر حج أو لم يحج، ولم يذكره ابن المنذر. قال ابن المنذر: وحبجته ظاهر الكتاب: قوله عزّ وجلّ: ﴿ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحبج ﴾(١). ولم يستننِ راجعًا إلى أهله وغير راجع، ولو كان الله ـ جلَّ ثناؤه ـ في ذلك مراد لبينه في كتــابه أو على لسان رسوله ﷺ وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. قال أبـو عمر: وقــد رُوِيَ عن الحسن أيضًا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضًا، ولا ذهب إليه أحد من أهـل العلم. وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة. وقد روي عن طاوس قـولان هما أشدَّ شذوذًا مما ذكرنا عن الحسن، أحدهما: أن من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى دخل وقت الحج، ثم حج من عامه أنه متمتّع. هذا لم يقل به أحمد من العلماء غيره، ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار، وذلك \_ والله أعلم \_ أن شهر الحج أحقّ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في السنة كلها. والحج إنما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به، إلاّ أن الله ـ تعالى ـ قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء أن يفردها، رحمة منه، وجعل منها ما استيسر من الهدي. والوجه الأخر قالــه في المكي إذا تمتُّم من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهذا لم يعرج عليه؛ لـظاهر قـولـه تعـالى:

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

﴿ ذَلَكَ لَمَنَ لَم يَكُنَ أَهِلُهُ حَاضَرِي المُسجِدِ الحَرَامِ ﴾ (١٠). والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي ذكرناها. وبالله توفيقنا.

# ٥٩٥ ـ مسألة: صور أخرى للتمتّع.

أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرًا في أشهر الحج من عامه فحج أنه متمتّع، عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا في المكي يجيء من وراء الميقات محرمًا بعمرة، ثم ينشىء الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه. وكذلك إذا سكن وغيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرًا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتّع.

٥٩٦ ـ مسألة: المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه طواف آخر لحجه وسعي بين الصفا والمروة.

واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على أن المتمتّع يـطوف لعمرته بـالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعـدُ أيضًا طـواف آخر لحجـه وسعي بين الصفا والمروة . ورُوِيَ عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعيٌ واحـد بين الصفا والمروة. والأول المشهور، وهو الذي عليه الجمهور، وأما طواف القارن فقد تقدّم.

٥٩٧ ـ مسألة: الاختلاف فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج.

واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج؛ فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حلّ فيه. يريد إن كان حلّ منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتّع، وإن كان حلّ منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حج من عامه. وقال الشافعيّ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم بالعمرة فهو متمتّع إن حج من عامه. وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت، وإنما ينظر إلى كمالها. وهو قول الحسن البصريّ والحكم بن عيينة وابن شبرمة وسفيان الثوريّ. وقال قتادة وأحمد وإسحنق: عمرته للشهر الذي أهل فيه. وروى معنى ذلك عن جابر بن عبد الله وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان، وأربعة أشواط في شوال فحج من عامه أنه متمتّع وإن طاف في رمضان أربعة أشواط، وفي شوال ثلاثة أشواط لم يكن

<sup>(</sup>١) أية ١٩٦ ـ النقرة.

متمتّعًا. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحجّ فسواء طاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتّعًا. وهو معنى قول أحمد وإسحنق: عمرته للشهـر الذي أهلّ فيه.

### ٩٩٨ ـ مسألة : الاختلاف فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف.

أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ويكون قارنًا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معا. واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارنًا ما لم يتم طوافه. ورُوي مثله عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف، وقد قبل: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطًا واحدًا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنًا، وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنًا. ومضى على عمرته حتى يتمّها طاف لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنًا. ومضى على عمرته حتى يتمّها ثم يحرم بالحج. وهذا قول الشافعي وعطاء، وبه قال أبو ثور.

#### ٥٩٩ ـ مسألة: حكم إدخال العمرة على الحج.

واختلفوا في إدخال العمرة ، مى الحج؛ فقال مالك وأبو ثبور وإسحنق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف ممرة إلى الحج فليست العمرة بشيء. قاله مالك، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم: يصير قارنًا، ويكون عليه ما على القارن ما لم يطف لحجّته شوطًا واحدًا، فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال ابن المنذر: ويقول مالك أقول في هذه المسألة.

#### ٩٠٠ ـ مسألة: هل يجزىء هدي المتمتّع للعمرة؟.

قال مالك: من أهدى هديًا للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك، وعليه هدي آخر لمتعنه؛ لأنه إنما يصير متمتّعًا إذا أنشأ الحج بعد أن حلّ من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحنق: لا ينحر هديه إلاّ يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتّع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه. وإن قدم في العشر لم بنح إلاّ يموم النحر. وقاله عطاء. وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى، ساق هديًا أو لم يسقه.

# ٦٠١ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب الهدي على المتمتّع إذا مات.

واختلف مالك والشافعي في المتمتّع يموت؛ فقال الشافعي: إذا أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجد لذلك. حكاه الزعفراني عنه. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هديًا؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديًا. ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال.

٦٠٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في تحديد زمان صيام الثلاثة الأيام في الحج لمن لم يجد هديًا.

قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فمن لم يجد ﴾ (١) يعني الهدي ، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان . صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده . والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة . هذا قول طاوس . ورُوي عن الشعبي وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي ، حكاه ابن المنذر . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعمرة ، لانه أحد إحرامي التمتع ؛ فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج . وقال أبو حنيفة أيضًا وأصحابه : يصوم قبل يوم التروية يومًا ، ويوم التروية ويوم عرفة . وقال ابن عباس ومالك بن أنس : له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه . وقال الشافعي وأحمد بن حنبل : يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة . وهو قول ابن عمر . وعائشة ، ورُوي هذا عن مالك ، وهو مقتضى قوله في موطئه ؛ ليكون يوم عرفة مفطرًا ؛ فذلك أتبع للسنة ، وأقوى على العبادة . وسيأتي ، وعن أحمد أيضًا جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم . وقال الثوري والأوزاعي : يصومهن من أول أيام العشر . وبه قال عروة : يصومها ما دام بمكة في أيام منى ، وقاله أيضًا مالك وجماعة من أهل المدينة .

وأيام منى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالـك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: والصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ﴾ الآية ١٩٦ ـ البقرة.

ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى». وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء، على ما يقوله أصحاب الشافعي. وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة، وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل؛ كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء وإن كان أوله أفضل من آخره. وهذا هو الصحيح وأنها أذاء لا قضاء؛ فإن قوله: أيام في الحج. يحتمل أن يريد موضع الحج، ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المسراد أيام الحج فهذا القول صحيح؛ لأن آخر أيام الحج بوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج الرمي؛ لأن الرمي عمل من عمل الحج خالصًا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه مادام بمكة في أيام منى؛ كما قال عروة، ويقوى جذًا. وقد قال قوم: له أن يؤخرها ابتداء إلى أيام التشريق، لأنه لا يجب عليه الصيام إلّا بألا يجد الهدي يوم النحر.

# ٦٠٣ ـ مسألة: السرد على من قال: لا يجوز صيام أيام التشريق لنهي النبي ﷺ عن صيام أيام منى.

فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه اكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله و عن صيام أيام منى؛ قيل له: إن ثبت النهي فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها. وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وقال الدّارقطني: إسناد صحيح، ورواه مرفوعًا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعفها. وإنما رخص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق، وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك تقول. وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. رُويَ ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمله.

# ٢٠٤ ـ مسألة: اختلاف العلماء في المتمتّع إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه.

أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتّع إليه إذا كان يجد الهدي، واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالـك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديًا فأحبّ إليّ أن يهدي، فإن لم يفعل أجزاه الصيام.

جامع الأحكام الفقهية/ ج ١/ م ٢٧

وقال الشافعيّ: يمضي في صومه وهو فرضه. وكذلك قال أبو ثور، وهو قول الحسن وقتادة، واختاره ابن الممنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهدي. وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهدي، وبه قال الثّوري وابن أبي نُجيح وحماد.

٩٠٥ ــ مسألة: عدم جواز صوم السبعة الأيام للمتمتّع الذي لا يجد هديًا إلا في أهله وبلده.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِذَا رَجِعَتُم ﴾ (١) يعني: إلى بلادكم. قاله ابن عمر وقتادة والربيع: هذا ومجاهد وعطاء، وقاله بالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعي. قال قتادة والربيع: هذا رخصة من الله تعالى، فلا يجب على أحد صوم السبعة إلاّ إذا وصل وطنه، إلاّ أن يتشدّد أحد؛ كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحنق: يجزيه الصوم في البطريق. ورُوِيَ عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في البطريق، إنما هي رخصة، وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج، أي: إذا رجعتم إلى ما كتم عليه قبل الإحرام من الحل. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من من منى فلا بأس أن يصوم. قال ابن العربيّ: «إن كان تخفيفًا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعًا. وإن كان ذلك توقيتًا فليس فيه نص، ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وأنها المراد في الأغلب».

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النص، يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: تمتّع رسول الله على حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتّع الناس مع رسول الله العمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أهل فساق الهدي، ومنهم من لم يهد؛ فلما قدم رسول الله على مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ليهل بالحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الآيام إلا في أهله وبلده. والله أعلم، وكذا قال البخاري في حديث ابن عباس: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا وغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي؛ كما قال

 <sup>(</sup>١) في قـوله تعـالى: ﴿ فمن لم يجد فصيـام ثلاثـة أيام في الحجـة وسبعة إذا رجعتم تلك عشـرة كـاملة ﴾
 الأية ١٩٦٦ ـ البقرة.

كتاب الحج

الله \_ تعالى \_: ﴿ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيـام في الحج وسبعـة إذا رجعتم ﴾(١) إلى أمصاركم. . . الحديث.

٦٠٦ ـ مسألة : وجوب ذكر اسم الله على النسك .

قوله - تعالى -: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا ﴾ (٢) لما ذكر تعالى الذبائح بين أنه لم يُخْل منها أمة، والأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد؛ أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكًا. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: نَسَك إذا ذبح يَنْسُك نَسُكًا. والذبيحة نسيكة، وجمعها نُسُك؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أو صدقة أو نسك ﴾. والنسك أيضًا الطاعة. وقال الأزهري في قوله تعالى: ﴿ ولكل أمة جعلنا منسكا ﴾ إنه يبدل على موضع النحر في هذا الموضع، أراد مكان نسك. ويقال: مُنْسَك ومَنْسِك، لغتان، وقرىء بهما. قرأ الكوفيون إلاّ عاصمًا بكسر السين، الباقون بفتحها. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر. وقيل مناسك الحج لترداد الناس إليها من الوقوف بعرف ورمي الجمار والسعي. وقال ابن عرفة في قوله ﴿ ولكل أمة جعلنا منسكًا ﴾: أي مذهبًا من طاعة الخراء. المتعالى؛ يقال: نَسَكَ نَسْكَ قومه إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكًا عيدًا؛ قاله الفراء. من بَهيمة الأنْعام ﴾ (٣) أي على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون من بَهيمة الأنْعام ﴾ (١٥) أي على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ لأنه رازق ذلك. ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى أخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحد لجميعكم، فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له.

٦٠٧ ـ مسألة: وجوب دم التمتّع على الغريب الذي ليس من أهل مكة.

قوله - تعالى -: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ (٤) أي: إنما يجب دم التعتّع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام. خرج البخاري عن ابن عباس أنه سُئِلَ عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي في حجة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول الله في: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي». طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المهنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي وسبعة إذا

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) أيه ٣٤ ـ الحج . (٤) أيه ١٩٦ ـ اليفرة .

<sup>(</sup>٣) أية ٣٤ ـ الحج.

رجعتم ﴾(١). إلى أمصاركم، الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسَنَّهُ نبيه ﷺ وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾. وأشهر الحج التي ذكر الله عزّ وجلّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصى. والجدال: المراء.

٦٠٨ ـ مسألة: وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة، والاختلاف في رجوع الإشارة في قوله تعالى: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾.

اللام في قوله: ﴿ لمن ﴾ (٢) بمعنى على ، أي: وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة ؛ كقوله \_ عليه السلام \_: واشترطي لهم الولاء . وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وإن أساتم فلها ﴾ (٢) أي: فعليها . وذلك إشارة إلى التمتّع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه ، لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم . ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه ؛ لأنه ليس بدم تمتع . وقال الشافعي : لهم تمتع وقران . والإشارة ترجع إلى الهدي و الصيام ، فلا هدي ولا صيام عليهم . وفرق عبد الملك ابن الماجشون بين التمتع والقران ، فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع .

#### ٦٠٩ \_ مسألة: الاختلاف في تحديد حاضري المسجد الحرام.

واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام - بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أن أهل الحرم. قال ابن عطية: وليس كما قال - فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية: فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية.

<sup>(</sup>١) أية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ الآية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ٧ ـ الإسراء.

٦١٠ مسألة: إجماع العلماء على أن التقصير يجزىء في الحج والعمرة،
 وقول البعض بأفضلية التقصير.

روى الأثمة \_ واللفظ لمالك \_ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «والمقصرين». قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؛ قال: «والمقصرين». قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله ﷺ ثلاثاً وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله \_ تعالى \_: ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم ﴾ (١) الآية، ولم يقل تقصروا وأجمع العلم على أن التقصير يجزىء عن الرجال؛ إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان.

#### ٦١١ مسألة: قدر ما تقصر المرأة من رأسها.

لم تدخل النساء في الحلق، وإن سنتهن التقصير؛ لما روي عن النبي على أنه قال: وليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، خرجه أبو داود عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المثلة، واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها؛ فكان ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحنق يقولون: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع. وفرقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بانملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها؛ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقى بعضًا. قال ابن المنذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصير، وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة.

# ٦١٢ ـ مسألة: لا يجوز للحاج أن يحلق رأسه حتى ينحر هدية.

لا يجوز أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق. والأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ (٢). وكذلك فعل رسول الله ﷺ، بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك؛ فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدمه خطأ وجهـ لا أو عمدًا وقصـدًا؛ فإن كان الأول فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم، وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهدي؛ وبه قال أبو حنيفة وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْلَقُوا رؤوسَكُم حَنَّى يَبْلُغُ الْهَدِي مَحْلُه ﴾ الآية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) آية ١٩٦ ـ البقرة.

النحر؛ وبه قبال الشافعي. والمظاهر من المبذهب المنع، والصحيح الجواز؛ لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قبل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» رواه مسلم. وخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ سُئل عمن ذبح قبل أن يحلق، أو حلق قبل أن يذبح فقال: «لا حرج».

# ٦١٣ ـ مسألة: وجوب الفدية على من حلق من أذى أو مرض.

قوله - تعالى -: ﴿ فعن كان منكم مريضًا ﴾ (١) استدلّ بعض علماء الشافعية بهذه الآية على أن المحصر في أول الآية العدوّ لا المرض، وهذا لا بلزم؛ فإن معنى قوله: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ﴾ فحلق ففدية، أي: فعليه فدية، وإذا كان هذا واردًا في المرض بلا خلاف، كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها، لا تساق الكلام بعضه على بعض، وانتظام بعضه ببعض. ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أولها؛ فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما يدلّ على ما قلناه سبب نزول هذه الآية، روى الأئمة واللفظ للذارقطنيّ : عن كعب بن عجرة أن رسول الله على رآه وقمله يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهو على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله على أن يطعم فَرَقًا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام». خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضًا. فقوله: ولم يبين لهم أنهم يحلون بها، يصوم ثلاثة أيام». خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضًا. فقوله: ولم يبين لهم أنهم يحلون بها، يلك على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدوّ لهم؛ فإذًا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم.

# ٦١٤ ـ مسألة: قول الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه.

قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق.

قلت: فعلى هذا يكون المعنى: فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففديـة من صيام أو صدقة أو نسك إن أراد أن يحلق. ومن قدر فحلق ففديـة؛ فلا يفتـدي حتى يحلق. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة

٦١٥ ـ مسألة: بيان عدد أيام الصوم في فدية الأذي.

قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث (١) مفسرًا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه و فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام، وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة. وجاء عن الحسن وعكرمة ونبافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيبام، والإطعام عشرة مساكين. ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أثمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي المزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة أنه حدثه أنه كان أهل في ذي المقعدة، وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبي وهو يوقد تحت قدر له؛ فقال له: «كأنك يؤذيك العديث، فقال: أجل. قال: «احلق واهد هديًا». فقال: ما أجد هديًا. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. فقال: «صم ثلاثة أيبام». قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولاً فأولاً؛ وعامة الأثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق.

٦١٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في قدر الإطعام في فدية الأذي.

اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبسو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان مدان بمد النبي على . وهبو قول أبي ثبور وداود. ورُوِيَ عن النّوري أنه قال في الفدية: من البرّ نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أيضًا مثله، جعل نصف صاع برّ عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبي على قال له: «أن تصدّق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين». وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعيّ. ومرّة قال: إن أطعم برًا فمدّ لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا فنصف صاع.

٦١٧ ـ مسألة: لا يجزىء أن يغدي الحاج المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى
 حتى يعطى كل مسكين مدين مدين.

ولا يجزي أن يغدِّي المساكين ويعشِّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدّين مدّين بمدّ النبيِّ ﷺ. وبدّلك قبال ماليك والنّوري والشيافعيّ ومحمد بن الحسن. وقبال أبو يوسف: يجزيه أن يغدّيهم ويعشّيهم.

<sup>(</sup>١) انظر المسالتين السابقتين.

٦١٨ - مسألة: اختلاف العلماء فيما على من حلق أو لبس أو تطيب وهــو محرم
 بغير عذر عامــدًا.

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو بنورة أو غير ذلك، إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة، واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامدًا؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه الفدية، وهو مخيّر فيها. وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ، لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخيّر إلاّ في الضرورة؛ لأن الله \_ تعالى \_ قال: ﴿ فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ﴾(١) فإذا حلق رأسه عامدًا أو لبس عامدًا لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دم لا غير.

٦١٩ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب الفدية على من حلق أو لبس أو تطيّب وهو محرم ناسيًا.

واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسبًا؛ ققال مالك ـ رحمه الله ـ: العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية. وهو قول أبي حنيفة والنّوري والليث. وللشافعي في هذه المسالة قولان، أحدهما: لا فدية عليه. وهو قول داود وإسحاق. والثاني: عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو أطلى، أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطّت وجهها أو لبست القفازين، والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دمًا في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد.

# ٦٢٠ ـ مسألة : جواز أن تكون فدية الأذى في أي مكان شاء المحرم.

واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء؛ لان الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم؛ وقد قال الله \_ سبحانه \_: ﴿ هديًا بالغ الكعبة ﴾ (٢) رفقًا لمساكين جيران بيته. فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. وقال مالك: يفعل

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نسفت وليس بهدي لنص القرآن والسنة؛ والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضًا ما رواه عن يحيني بن سعد في موطئه، وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ برأسه ـ يعني رأس حسين ـ فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا. قال مالك قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفر إلى مكة. ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا أنحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال مالك: ولما جاز الصوم أن يوتي به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم. ثم إن قوله ـ تعالى ـ تعالى ـ : ﴿ فمن كان منكم مريضًا ﴾ (١) الآية، أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه ـ تعالى ـ لما قال: ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ فسمى ما بذبح نسكًا، وقد سماه أنه حيث ما فعل أجزاه. وقال: ﴿ أو نسك ﴾ فسمى ما بذبح نسكًا، وقد سماه رسول الله ﷺ كذلك ولم يسمه هديًا؛ فلا يلزمنا أن نرده قياسًا على الهدي، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي. وأيضًا فإن النبي ﷺ لما أمر كعبًا بالفدية ما كان في الحرم؛ فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم. وقد رُويَ عن الشافعي مشل هذا في وجه بعيد.

٦٢١ ـ مسألة: إجماع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج،
 وعليه حج قابل والهدي.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلاَ رَفَتَ ﴾ (٣) قبال ابن عبّاس وابن جبير والسديّ وقتادة والحسن وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الرفث الجماع، أي: فبلا جماع لأنه يفسده. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حجّ قابل والهدي. وقبال عبد الله بن عمر وطاوس وعطاه وغيرهم: الرفث: الإفحاش للمرأة بالكلام، كقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذا؛ من غير كناية. وقال ابن عبّاس أيضًا.

٦٢٢ ـ مسألة: إجماع العلماء على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارًا قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس.

أجمع أهل العلم أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة. (١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ الآية ١٩٧ ــ البقرة.

لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارًا قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئًا. وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه. والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم من عرفات ﴾ (١) ولم يخص ليلاً من نهار. وحديث عروة بن مضرس قال: أتيت النبي على وهو في المعوقف من جمع، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيء، أكللت مطيّتي، وأتعبت نفسي، والله إن تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا أكللت مطيّتي، وأتعبت نفسي، والله إن تركت من خبل الا وقفت عليه، فهل لي من حج يا ذلك ليلا أو نهارًا فقد قضى تفثه وتم حجه». أخرجه غير واحد من الأئمة، منهم أبو داود والنسائي والذارقطني واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أبو عمر: عرفة بن مضرس الطائي حديث ثابت صحيح، رواه جماعة من أصحاب الشعبي عن عروة بن مضرس؛ منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السفر ومطرف، كلهم عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام. وحجة مالك من السنة الثابتة حديث جابر الطويل، خرجه مسلم؛ وفيه: فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. مسلم؛ وفيه: فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. وأفعاله على الوجوب، لا سيما في الحج، وقد قال: «خذوا عني مناسككم».

٦٢٣ ـ مسألة: اختلاف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه؟ مع صحة الحج.

واختلفت الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع صحة الحج؛ فقال عطاء وسفيان التَّوريِّ والشافعيِّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دم. وقال الحسن البصريِّ: عليه هدي. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل، وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس، فقال الشعبيِّ: لا شيء عليه. وهو قول أحمد وإسحاق وداود، وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والتوري: لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس. وبذلك قال أبو ثور.

٦٢٤ - مسألة: الوقوف بعرفة راكبًا لمن قدر عليه أفضل، وإن لم يقدر وقف
 قائمًا فإن لم يقدر جلس.

ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبًا لمن قدر عليـه أفضل؛ أن النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) آية ١٩٨ ـ البقرة.

كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس، وأردف أسامة بن زيد. وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل؛ وحديث علي، وفي حديث ابن عباس أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة؛ فلم ينزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه. . . الحديث. فإن لم يقدر على الركوب وقف قائمًا على رجليه، داعيًا ما دام يقدر، ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف، وفي الوقوف راكبًا مباهاة وتعظيم للحج ﴿ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ (١). قال ابن وهب في موطئه: قال لي مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والإبل أحبّ إليّ من أن أقف قائمًا، قال: ومن وقف قائمًا فلا بأس أن يستريح.

#### ٦٢٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء فيمن وقف بعَرَفَة بعرنة .

ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام كان إذا أفاض من عرفة يسير العَنَقَ فإذا وجد فجوة نص. قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. وهكذا ينبغي على أئمة الحاج فمن دونهم؛ لأن في استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سنتها.

ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدلً على أن عرفة كلها موقف؛ قال ﷺ: «ووقفت هنهنا وعرفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر». قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب، وأكثر الأثبار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة، وبطن محسن من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعرنة؛ فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دمًا وحجه تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف وحجه فائت، وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة. ورُويَ عن ابن عبّاس قال: من وحجه فائت، وعليه الحج له. وهو قول ابن القاسم وسالم، وذكر ابن المنذر هذا القول عن أقاض من عرنة فلا حج له. وهو قول ابن القاسم وسالم، وذكر ابن المنذر هذا القول عن أقاض من عرنة فلا حج له. وهو قول ابن يقف بمكة أمر رسول الله ﷺ ألا يوقف به. قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئاً تلزم حجه، لا من جهة النقل ولا عبد البر: الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئاً تلزم حجه، لا من جهة النقل ولا

<sup>(</sup>١) آية ٣٢ ـ الحج.

من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها، وهو بغربي مسجد عرفة، حتى لقد قال بعض العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحرم. قال أبو عمر: وأما بطن محسر فذكر وكيع: حدّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ أوضع في بطن محسر.

## ٦٢٦ ـ مسألة: جواز التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة.

ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة، تشبيها بأهل عرفة. روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار، يجتمعون يوم عرفة؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة.

## ٦٢٧ ـ مسألة : في فضل يوم عرفة .

في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر الله فيه الذنوب العظام، ويضاعف فيه الصالح من الأعمال. قال ﷺ: «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية». أخرجه الصحيح. وقال ﷺ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والبيون من قبلي لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له». وروى الدّارقطني عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عرق وجلّ - ثم يساهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء». وفي الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ﷺ قال: «ما رؤي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة؛ وما ذاك إلاّ لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلاّ ما رأى يوم بدر». قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسول الله؟ قال: «أما إنه قد رأى جبريل يزع رأى يوم بدر». قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن الملائكة». قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه، ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ـ حدّثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال: حدّثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال: حدّثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال: حدّثني ابن لكنانة بن الوليد الطيالسي قال: حدّثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال: حدّثنا بن لكنانة بن

عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس أن رسول الله على دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، وأكثر الدعاء، فأجابه: إني قد فعلت إلاّ ظلم بعضهم بعضًا، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: «يا ربّ إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم. خيرًا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم، فلم يجبه تلك العشية؛ فلما كان الغداة غداة المزدلفة اجتهد في المدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم؛ فتبسم رسول الله على فقيل له: تبسّمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: وتبسّمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثي التراب على رأسه ويفره. وذكر أبو عبد الغني الحسين بن علي: حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص، وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار، وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين، وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للمؤال، ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له». قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك، وليس محفوظًا عنه إلا من هذا الوجه، وأبو عبد الغني المراه، وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحرفه، وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد، إنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام.

٦٢٨ ـ مسألة: استحباب صوم يوم عرفة إلاّ بعرفة.

استحبّ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأثمة واللفظ للترمذي عن ابن عبّاس أن النبي الله أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال: حديث صحيح، وقد رُوِيَ عن ابن عمر قال: حججت مع النبي الله فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبّون الإفطار بعرفة ليتقرّى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة، وأسند عن ابن عمر مثل الحديث الأول، وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحيني الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحبّ إليّ اتباعًا لرسول الله والصوم بغير عرفة أحبّ إليّ؛ لقول رسول الله في وقد سُئِل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». وقد روينا عن علاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم.

٩٢٩ - مسألة: اختلاف العلماء في حكم صلاة المغرب والعشاء جمعًا قبل وصول الحاج إلى المزدلفة.

ثبت أن رسول الله على صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، وأجمع أهل العلم ـ لا اختلاف بينهم ـ أن السنة يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جمعًا؛ فقال مالك: من وقف مع الإمام ودفع يدفعه فيلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينهما. واستدل على ذلك بقوله الله المسامة بن زيد: «الصلاة أمامك». قال ابن حبيب: من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيد متى ما علم؛ بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقول ـ عليه السلام ـ: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: لا إعادة عليه، إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. وبه قال الشافعي، وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن، واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهما، فلم يكن ذلك شرطًا في صحتهما، وإنما كان على معنى الاستحباب؛ كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. واختار ابن المنذر هذا القول، وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحنق وأبي ثور ويعقوب. وحكى عن الشافعي أنه قال: لا يصلي حتى يأتي المزدلفة ، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما.

# ٦٣٠ ـ مسألة: الاختلاف في حكم صلاة من أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق.

ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قبال ابن حبيب: لا صلاة لمن عجبل إلى المردلفة قبل مغيب الشفق، لا لإمام ولا غيسره حتى يغيب الشفق؛ لقول عليه السلام من «الصلاة أمامك». ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق؛ فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه.

# ٦٣١ ـ مسألة: الاختلاف في صلاة من أتى عرفة بعد دفع الإمام.

وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام، أو كان له عــذر ممن وقف مع الإمـام فقد قـال ابن المواز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال مالـك فيمن كان لــه عذر يمنعــه أن يكون مع الإمـام: إنه يصلي إذا غـاب الشفق الصلاتين يجمـع بينهما. وقـال ابن القاسم فيمن وقف بعــد الإمام: إن رجـا أن يأتي المـزدلفـة ثلث الليـل فليؤخــر الصــلاة حتى يـأتي

المزدلفة، وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، وراعى مالك الوقت دون المكان، واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان، وكان مراعاة وقتها المختار أولى.

#### ٦٣٢ ـ مسألة: صلاة المغرب والعشاء بالمزدلقة بأذان واحد وإقامتين.

اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحـدهما: الأذان والإقـامة. والأخـر: هل يكـون جمعهما متصـلًا لا يفصل بينهمـا بعمل، أو يجـوز العمل بينهمـا وحطَّ الـرحال ونحـو ذلك؛ فأما الأذان والإقـامـة فثبت أن رسـول الله ﷺ صلى المغـرب والعشـاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك النظهر والعصر بعرفة، إلاَّ أن ذلك في أوَّل وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثًا مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ بوجه من الوجوه، ولكنه روى عن عمـر بن الخطاب، وزاد ابن المنــذر ابن مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله ﷺ سنّ في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعًا في وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدًا، وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بـالأذان والإقامـة من الأخرى؛ لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلي في وقتها، وكـل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة، وهذا بيّن. والله أعلم. وقال آخرون: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة، وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني؛ لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره، أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم، وإذا أذن أقام. قالوا: فهذا معنى ما رُوِيَ عن عمر، وذكروا حديث عبد الـرحمن بن يزيـد قال: كـان ابن مسعود يجعـل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين وفي طريق أخرى: وصلى كل صلاة بأذان وإقامة. ذكره عبد الرزاق. وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بالمزدلفة بـإقامـة ولا أذان في شيء منهما. رُويّ عن ابن عمر وبه قبال الثوري: . وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الشوري عن سلمة بن كهيل عن سعيـد بن جبير عن ابن عمـر قـال: جمـع رسـول الله ﷺ بين المغـرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثُنا والعشاء ركعتين يبإقامة واحدة. وقبال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن عبيـد عن سعيد بن جبيـر عن ابن عمر أنـه جمـع بين المغـرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة، لم يجعل بينهما شيئًا. ورُويُّ مثل هذا مرفوعًا من

حديث خزيمة بن ثابت وليس بالقوي، وحكى الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر، وهو القول الأول وعليه المعول. وقال آخرون: تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحنق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. واحتجوا بما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن النبي على لما جاء بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئًا. قال أبو عمر: والأثار عن ابن عمر في هذا القول من أثبت ما منهما ولم يحد في هذا الله فهو أولى؛

# ٦٣٣ ـ مسألة: جواز الفصل بين صلاة المغرب والعشاء بجمع.

وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد أن النبي على المعرب، ثم أناخ كل جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلاها، ولم يصل بينهما شيئاً. في رواية: ولم يحلوا حتى أقام العشاء الاخرة فصلى ثم حلوا، وقد ذكرنا آنفاً عن ابن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين، ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع. وقد سُشل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال: أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة، وأما المحامل والزوامل فلا أدري، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب في كتبه: له حط رحله قبل الصلاة، وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من الثقل، أو لغير ذلك من العذر. وأما المغرب أحبّ إلي ما لم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من الثقل، أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفّل بين الصلاتين فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن من السنّة الا يتطوّع بينهما النبقا بين الصلاتين، وفي حديث أسامة: ولم يصل بينهما شيئًا.

١٣٤ - مسألة: اختلاف العلماء فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر
 ولم يقف بجمع.

وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنًا من الحج عند الجمهور. واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع؛ فقال ضالك: من لم يبت بها فعليه دم، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه، لا فرض. ونحوه قول عطاه والزهري وقتادة وسفيان الثّوري وأحمد وإسحنق وأبو

ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت. وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نصف الليـل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاة. وقال عكرمة والشعبيُّ والنخعيُّ والحسن البصريُّ: الوقوف بالمزدلفة فرض، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج، ويجعل إحرامه عمـرة. ورُوِيَ ذلك عن ابن الـزبير وهــو قول الأوزاعي. ورُوِيَ عن النُّوري مثل ذلك، والأصحُّ عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليمـان: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج، وليتحلُّل بعمرة ثم ليحج قابـلًا. واحتجُّوا بـظاهر الكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقول الله \_ تعالى \_: ﴿ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنــد المشعر الحرام ﴾(١). وأما السنة فقوله ﷺ: ومن أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حج له. ذكره ابن المنذر. وروى الدّارقطني عن عـروة بن مضرس: قال أتيت النبيِّ ﷺ وهو بجمع فقلت لـه: يا رســول الله، هل لي من حــج؟ فقال: ومن صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقـد أفاض [قبـل] ذلك [من عـرفات] ليلًا أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفشه. فقال الشعبيِّ: ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة. وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حجة فيها على الـوجوب في الـوقوف ولا المبيت، إذ ليس ذلك مذكبورًا فيها، وإنما فيها مجرد الذكـر. وكل قــد أجمع أنــه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام، فإذا لم يكن الذكر المأسور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألاً يكون كذلك. قال أبو عمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع، وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ممَّن يقول إن ذلك فرض، ومن يقول إن ذلك سنة. وأما حديث عروة بن مضرس فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة، ومثله حديث عبـد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله ﷺ بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج؛ فقـال رسول الله ﷺ: «الحـج عرفـة ومن أدركها قبـل أن يطلع الفجـر من ليلة جمع فقـد تمّ حجه». رواه النسائي قال: أخبرنا إسحنق بن إبراهيم قال وكيع: قال سفيان ـ يعني الثَّوري ـ عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قـال: شهدت، فـذكره. ورواه أبـو عيينة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله ﷺ يقول: «الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». وقوله في حديث عروة: «من صلى صلاتنا هذه». فـذكر الصلاة بالمزدلفة؛ فقد أجمع العلماء أنه لـو بات بهـا ووقف ونام عن الصـلاة فلم يصل مـع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان

<sup>(</sup>١) آية ١٩٨ ـ البقرة.

الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة.

٦٣٥ ـ مسألة: من قال بوجوب الوقوف بالمزدلفة.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمُّ أَفِيضُوا مِن حيثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (١) قيل: الخطاب للحمس، فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم، وكانوا يقولون: نحن قطين الله، فينبغي لنا أن نعظم الحرم، ولا نعظم شيئًا من الحل؛ وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم \_ عليه السلام \_ يخرجون من الحرم، ويقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. وقم، ليست في هذه الآية للترتيب، وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك: المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد بالناس إبراهيم \_ عليه السلام \_ كما قال: ﴿ اللذينَ قالَ لَهُم النَّاسِ ﴾ (٢) وهو يريد واحدًا. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة. ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى، وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء وثمه على هذا الاحتمال على بابها. وعلى هذا الاحتمال عول الطبريّ. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة، أي: ثم أفيضوا إلى منى؛ لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع.

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة، للأمر بالإفاضة منها، والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين الأول. روى الترمذيّ عن عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنسزل الله \_ تعالى \_: ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحمس: هم الذين أنزل الله فيهم ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلاّ من الحرم؛ فلما نزلت: ﴿ أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾، رجعوا إلى عرفات. وهذا نصّ صريح، ومثله كثير صحيح، فلا معول على غيره من الأقوال، والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير «الناسي» وتأويله آدم \_ عليه السلام \_ لـ لقوله تعالى \_: ﴿ فنسي ولم نجد له عزمًا ﴾ (٢). ويجوز عند بغضهم تخفيف الياء فيقول: الناس، كالقاض والهاد. ابن عطية: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءًا به فيلا أحفظه. وأمر \_ تعالى \_ بالاستغفار لأنها مواطنه، فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءًا به فيلا أحفظه. وأمر \_ تعالى \_ بالاستغفار لأنها مواطنه،

<sup>(</sup>١) آية ١٩٩ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ١١٥ ـ طَه.

ومظان القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كــان مخالفًا لسنة إبراهيم في وقوفكم بقزح من المزدلفة دون عرفة.

٦٣٦ ـ مسألة: حكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها، ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام.

روى أبو داود عن على قال: فلما أصبح - يعني النبي على - وقف على قرح فقال: وهذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، ونحرت هنهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكمه. فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها، ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. والقزح وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ولا يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس، ثم يدفعون قبل الطلوع، على مخالفة العرب؛ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشرق ثبير، كيما نغير، كيما نقرب من التحلل فنتوصل إلى الإغارة. وروى النحاس عن عمروبن ميمون قال: شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي على خالفهم فدفع قبل أن تبطلع الشمس. وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن ابن طاوس عن أبيه أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ فأخر رسول الله على هذا، وعجل هذا، أخر الدفع من عرفة، وعجل الدفع من المزدلفة مخالفًا هدي المشركين.

#### ٦٣٧ ـ مسألة: حكم من أفاض من عرفة أن يسير سير العنق.

فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعواعلى هيئة الدفع من عرفة، وهو أن يسير الإمام بالناس سير العنق، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئًا. والعنق مشى للدواب معروف لا يجهل. والنص فوق العنق، كالجنب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد \_ رضي الله عنهما \_ وسئل: كيف كان يسير رسول الله على حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص فوق العنق. وقد تقدّم. ويستحبّ له أن يحرّك في بطن محسر قدر رمية بحجر، فإن لم يفعل فلا حرج، وهو من منى. روى الترمذي وغيره: عن أبي الزبير: عن جابر قال: دفع رسول الله على وعليه السكينة وقال لهم: داوضعوا في وادي محسره. وقال لهم: دخذوا عني مناسككمه. فإذا أتوا منى وذلك غدوة يوم النحر، رموا جمرة العقبة بها ضحى ركبانًا إن قدروا، ولا يستحبّ الركوب في غيرها من الجمار، ويرمونها بسبع حصيات كل حصاة منها مثل حصى الخذف

- على ما يأتي بيانه - فإذا رموها حلّ لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفث كله، إلاّ النساء والطيب والطيب والصيد عند مالك وإسحنق في رواية أبي داود الخفاف عنه. وقال عمر بن الخطاب وابن عمر: يحلّ له كل شيء إلاّ النساء والطيب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرمي وقبل الإفاضة لم يرّ عليه فديه، لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة بالعقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسحنق وأبو ثور: يحل له كل شيء إلاّ النساء. ورُويّ عن ابن عبّاس.

## ٦٣٨ ـ مسألة: قطع التلبيـة بأوّل حصاة يرميها الحاج من جمرة العقبة.

ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها، وهو جائز مباح عند مالك. والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة، على ما ذكره في موطأ، عن علي، وقال: هو الأمر عندنا.

قلت: والأصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عبّاس، وكان رديف رسول الله هي أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: وعليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرًا وهو من منى وقال: وعليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة، وقال: لم يزل رسول الله هي يلبي حتى رمي جمرة العقبة وي رواية والنبي هي يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومنى عن عائشة قالت: قال رسول الله وي وإذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب، وفي البخاري: عن عائشة قالت: طبّبت رسول الله الله بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف؛ وبسطت يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء، والتحلل الأكبر طواف الإفاضة، وهو الذي يحلّ النساء وجميع محظورات الإحرام.

## ٦٣٩ ـ مسألة: تعيين الأيام المعدودات، والأيام المعلومات.

أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ عباده بذكره في أيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها؛ لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم النحر، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلًا يوم النفر؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله وقل وهو بعرفة فسألوه؛ فأمر مناديًا فنادى: والحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى الثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم

عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أي: من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر، ويصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة، ويسقط عنه رمي يوم الثالث. ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنى مقام أزبعة أيام من أجل يوم النحر، واستوفى العدد في الرمي، ومن الليل على أن أيام منى ثلاثة ـ مع ما ذكرناه ـ قول العرجى:

ما نسلتقى إلاّ ثلاث منى حتى ينفرّق بيننا النفر فأيام السرمي معدودات، وأيام النحر معلومات. وروى نـافـع عن ابن عمر أن الأيـام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: يـوم النحر وثـلاثة أيـام بعده؛ فيـوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم؛ وهذا مذهب مالك وغيره. وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمني في قوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَاذْكُرُ وَا اللَّهُ فَي أَيَامُ مَعْدُودَاتَ ﴾(١) ولا مِن التي عين النبيُّ ﷺ بقوله: وأيام منى ثلاثة، فكان معلومًا؛ لأن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿ وَيَذَكُرُ وَا اسْمَ اللَّهُ فَي أَيَّامُ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (٢) ولا خلاف أن المراد به النحر، وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علماثنا؛ فكان الرابع غير مراد في قبوله: «معلومات» لأنه لا ينحر فيه وكنان ممَّا ينرمي فيه؛ فصنار معدودًا لأجل الرمي، غير معلوم لعدم النحر فيه. قال ابن العربي: والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، لكنه عند علماثنا ليس مرادًا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ واذكروا الله في أيام معدودات ﴾. وقال أبو حنيفة والشافعي: الأيام المعلومات العشر من أول ذي الحجة، وآخرها ينوم النحر؛ لم يختلف قبولهما في ذلك، وروينا ذلك عن ابن عبَّاس. وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحـر. وقال أبـو يوسف: روي ﴿ ذَلُكُ ا عن عمر وعلي وإليه أذهب؛ لأنه \_ تعالى \_ قال: ﴿ وَيَذَكُّرُوا اسْمُ اللهُ فِي أَيَّامُ مُعْلُومُـاتُ عَلَى. ما رزقهم من بهيمة الأنعام كه. وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة: يموم الأضحى ويومان بعده. قال الكيا الطبري: فعلى قـول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات؛ لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف ولا يشك أحـد أن المعدودات لا تتنـاول أيام العشـر؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ فَمِن تَعْجُلُ فِي يُومِينَ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهُ ﴾(٣) وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الشالث. وقد رُوِيَ عن ابن عبّـاس أن المعلومات العشـر، والمعدودات أيـام التشريق؛ وهــو قول الجمهور.

<sup>(</sup>١) آية ٢٠٣ ـ البقرة. (٢) آية ٢٨ ـ الحج.

<sup>(</sup>٣) آية ٢٠٣ ـ البقرة.

قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وايام التشريق، وفيه بعد لما ذكرناه، وظاهر الآية يدفعه. وجعل الله الـذكر في الآيـام المعدودات والمعلومـات يدلّ على خلاف قوله، فلا معنى للاشتغال به.

# ٦٤٠ ـ مسألة: الأمر بالتكبير في الأيام المعدودات دبر كل صلاة للحاج ولغير الحاج.

ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمي الجمار، وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات، وعند أدبار الصلوات دون تلبية؛ وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد - وخصوص في أوقات الصلوات - في كبر عند انقضاء كل صلاة - كان المصلى وحده أو في جماعة - تكبيرًا ظاهرًا في هذه الأيام، اقتداء بالسلف - رضي الله عنهم - وفي المختصر: ولا يكبر النساء دبر الصلوات. والأول أشهر، لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجل؛ قاله في المدوّنة.

٦٤١ ـ مسألة: من نسي التكبير بإثـر صلاة كبُّـر إن كان قـريبًا، وإن تبـاعد فـلا شيء عليه.

ومن نَسي التكبير بإثر صلاة كبر إن كان قريبًا، وإن تباعد فـلا شيء عليه؛ قـاله ابن الجلاب. وقال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه، فـإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه. وفي المدوّنة من قول مـالك: إن نسي الإمـام التكبير فـإن كان قـريبًا قعـد فكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه، وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا.

# ٦٤٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في طرفي مدة التكبير.

واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير؛ فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفاه صاحباه فقالا بالقول الأول، قول عمر وعلي ـ رضي الله عنهم ـ فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق؛ وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عمو وابن عباس أيضًا. وقال زيد بن ثابت: يكبر من ظهر النحر إلى آخر أيام التشريق. قال ابن العربيّ: فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم

النحر فقد خرج عن الظاهر؛ لأن الله \_ تعالى \_ قال: ﴿ فِي أَيَام معدودات ﴾ (١) وأيامها ثلاثة؛ وقد قال هؤلاء: يكبّر في يومين؛ فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق، فقال إنه قال: ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرَفَات ﴾ (٢) فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام؛ هذا كان يصبح لو كان قال: يكبّر من المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت الإفاضة حينئذ؛ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ، ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى.

# ٦٤٣ ـ مسألة: الاختلاف في لفظ التكبير في الأيام المعدودات.

واختلفوا في لفظ التكبير؛ فمشهور مذهب مالك أن يكبّر إثر كل صلاة ثـلاث تكبيرات؛ رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية يقال بعد التكبيرات الشلاث: لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. وفي المختصر عن مالك: الله أكبر الله أكبر، لا إلـه إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

٦٤٤ ـ مسألة: حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، أو بعد طلوع الفجرقبل طلوع الشمس.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ فمن تعجل ﴾ (٣) التعجيل أبدًا لا يكون هنا إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا ترمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله 激 لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها؛ ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب: واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله 激 رخص لاحد يرمي قبل أن يطلع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر؛ فإن رماها قبل الفجر أعادها؛ وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميها، وبه قال أحمد وإسحق. ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر؛ رُويَ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ؛ أخرجه أبو داود. ورُويَ هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد، وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف الليل. وقالت طائفة: لا يرمي حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعي والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعيّ والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعيّ والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعيّ والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعيّ والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعيّ والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع حتى تـطلع الشمس؛ قاله مجاهـد والنخعيّ والنّوريّ. وقال أبو ثـور: إن رماهـا قبل طلوع المنافعة والمنافعة وي والمنافعة والم

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهُ فَي أَيَامُ مَعْدُودَاتَ ﴾ الآية ٣٠٣ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٢) أية ١٩٨ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ الآية ٢٠٣ ـ البقرة.

الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه، وإن أجمعوا وكانت فيه سنة أجزأه. قال أبو عمر: أما قول الشمس وقال: «خذوا عني التّوري ومن تابعه فحجّته أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، ولا يجزىء الرمي مناسككم. وقال ابن المنذر: السنّة أن لا ترمي إلاّ بعد طلوع الشمس، ولا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر؛ فإن رمى أعاد، إذ فاعله لما سنّه الرسول ﷺ لامته. ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدًا قال لا يجزئه.

# ٦٤٥ ـ مسألاً : جواز رمي جمرة العقبة ليلة النحر .

روى معمر قال 'خبرني هشام بن عروة عن أبيه قـال: أمر رسبول الله ﷺ أم سلمة أن تصبح بمكة يـوم النحر وكـان يومهـا. قال أبـو عمر: اختلف على هشـام في هذا الحـديث؛ فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلًا كما رواه معمر، ورواه آخـرون عن هشام: عن أبيه، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ﷺ أمر أم سلمة بـذلك مـــندًا، ورواه آخرون: عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة مسندًا \_ أيضًا \_ وكلهم ثقات. وهو يدلُّ على أنها رمت الجمرة بمني قبل الفجر؛ لأن رسول الله ﷺ أمرهـا أن تصبح بمكـة يوم النحر، وهذا لا يكون إلاّ وقد رمت الجمرة بمني ليلاً قبل الفجير، والله أعلم. ورواه أبو داود قال: حدَّثنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنهـا قالت: أرســل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم [اليـوم] الذي يكـون رسول الله ﷺ عندها. وإذا ثبت فالرمي بالليـل جائـز لمن فعله؛ والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو عمر: وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقـد أجزأ عنه ولا شيء عليه، إلَّا مالكًا فإنه قال: أستحبُّ له إن تبرك جميرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دمًا يجيء به من الحل. واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد؛ فقال مالك: عليه دم، واحتجّ بـأن رسول الله ﷺ وقّت لـرمي الجمرة وقتًا وهو يوم النحر، فمن رمي بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعـل شيئًا في الحج بعد وقته فعليه دم. وقال الشافعي: لا دم عليه؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد، وبه قال أبو ثور؛ لأن النبي ﷺ قال له السائل: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال: ﴿لا حرج، قبال مالك: من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليسرم أية سباعة ذكر من ليل أو نهبار، كما يصلي أية ساعة ذكر، ولا يرمي إلّا ما فاته خاصة، وإن كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي مــا رمى بعدها من الجمار؛ فإن الترتيب في الجمار واجب، فـلا يجوز أن يشـرع في رمي جمرة حتى يكمل رمى الجمرة الأولى كركعات الصلاة! هذا هو المشهور من المذهب. وقيل: ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي، بل إذا كان الرمي كله في وقت الأداء أجزأه. ٦٤٦ ـ مسألة : من ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم.

فإن مضت أيام الرمي فلا رمي، فإن ذكر بعدما يصدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي، وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة منها أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع، إلى أن يبلغ دمًا فيطعم ما شاء، إلا جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعي: يتصدق إن ترك حصاة. وقال الشوري: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعة فصاعدًا فعليه دم. وقال الليث: في الحصاة الواحدة دم؛ وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر وهو المشهور: إن في الحصاة الواحدة مذًا من طعام، وفي حصاتين مدين وفي ثلاث حصيات دم.

٦٤٧ ـ مسألة: لا سبيل عند جميع العلماء إلى رمي ما فات المحرم من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها.

ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الـرابع من يـوم النحر وهـو الثالث من أيـام التشريق، ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا.

٩٤٨ ـ مسألة: عـدم جواز البيتـوتة بمكـة وغيرهـا عن منى ليـالي التشـريق إلا للرعـاء ولمن ولي السقاية من آل العبّاس.

ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق؛ فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلاّ للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس. قال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منى من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي على ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال ابن عبد البرّ: كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها، ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم؛ فلذلك أرخص له في المبيت عن منى، كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعى التي تبعد عن منى.

وسميت منى «منى» لما يمني فيها من الدماء، أي: يراق. وقال ابن عبّاس: إنما سميت منى. لأن جبريل قال لآدم - عليهما السلام -: تمنّ. قال: أتمنى الجنة؛ فسميت منى. قال: وإنّما سميت جمعًا لأنه اجتمع بها حواء وآدم - عليهما السلام - والجمع - أيضًا - هو المزدلفة وهو المشعر الحرام.

# ٦٤٩ ـ مسألة: من بات ليالي منى بغير منى كان عليه دم.

وأجمع الفقهاء على أن العبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه، والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دمًا؛ قياسًا على ساثر الحج ونسكه. وفي موطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج [ليالي منى] من وراء العقبة. والعقبة التي منع عمر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة عنده الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في العبسوط؛ قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالي منى فعليه الفدية؛ وذلك أنه بات بغير منى ليالي منى، وهو مبيت. مشروع في الحج فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة، ومعنى الفدية هنا عند مالك الهدي. قال مالك: هو هدي يساق من الحل إلى الحرم.

## ٦٥٠ ـ مسألة: وقت رمي الجمار لرعاء الإبل.

روى مالك: عن عبــد الله بن أبي بكر بن محمــد بن عمرو بن حــزم، عن أبيه: أن أبــا البداح بن عاصم بن عدى أخبره أن رسول الله ﷺ أرخص لرعباء الإبل في البيتوتة عن مني يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عمر: لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث، وكان يقول: يرمون يوم النحر ـ يعني جمرة العقبـة ـ ثم لا يرمون من الغد؛ فإذا كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التشريق وهو اليـوم الذي يتعجَّـل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ لأنهم يقضون ما كان عليهم، ولا يقضى أحد عنده شيئًا إلَّا بعد أن يجب عليه؛ هذا معنى ما فسّر به مالك هذا الحديث في موطئه. وغيره يقول: لا بـأس بذلـك كله على ما في حـديث مالك، لأنها أيام رمي كلها؛ وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم الــرمي لأن غير الــرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئًا من الجمار قبل الزوال، فإن رمي قبل الزوال أعاد؛ ليس لهم التقديم. وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الشالث. قال ابن عبـد البر: الـذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية ابن جسريج قبال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمــد بن عمرو بن حــزم عن أبيه: أن أبــا البداح بن عــاصـم بن عـدي أخبــره: أن النبيّ 攤 أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرمون الغد. قال علماؤنا: التعجيـل. قال ابن المـواز: يرمي المتعجـل في يومين بـإحدى وعشـرين حصاة، كـل جمرة بسبع حصيات، فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة، لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث.

١٥١ - مسألة: الرخصة للرعاء وأهل السقاية في رمي الجمرات بالليل إذا فاتهم
 آخر أيام الرمى حتى غربت الشمس.

روى مالك عن يحينى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمن الأول. قال الباجي: «قوله في الزمن الأول يقتضي إطلاقه زمن النبي ﷺ لأنه أوّل زمان هذه الشريعة؛ فعلى هذا هو مرسل. ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء؛ فيكون موقوفًا متصلًا، والله أعلم.

قلت: هومسند من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي وإنها خرجه الدارقطني وغيره، وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنسه؛ وإنها أبيح لهم الرمي بالليل لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبل؛ لأن الليل وقت لا تعرى فيه ولا تنتشر؛ فيرمون في ذلك الوقت. وقد اختلفوا فيمن فاته الرمي حتى غربت الشمس؛ فقال عطاء: لا رمي بالليل إلاّ لرعاء الإبل؛ فأما التجار فلا. ورُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع من الغد، وبه قال أحمد وإسحنق. وقال مالك: إذا تركه نهارًا رماه ليلاً، وعليه دم في رواية ابن القاسم، ولم يذكر في الموطأ أن عليه دمًا وقال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلاً. وقال أبو حنيفة: يرمي ولا دم عليه، وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد فعليه أن يرميها وعليه دم. يرمي ولا شيء عليه، وإن لم يذكرها من الليل ناسيًا أو متعمدًا أهرق دمًا.

قلت: أما من رمى من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يجب، للحديث؛ وإن كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد؛ والله أعلم.

# ٦٥٢ ـ مسألة: هيئة رمي الجمار، وسنن الذكر في رميها.

ثبت أن رسول الله على رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. واستحبّ مالك وغيره أن يكون الذي يرميها راكبًا. وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاة، ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، يكبّر مع كل حصاة، ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة، ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن؛ يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات رميًا ولا يضعها وضعًا؛ كذلك قال مالك والشافعيّ وأبو ثمور وأصحاب الرأي؛ فإن طرحها طرحًا جاز عند أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزىء في الوجهين جميعًا؛ وهمو الصحيح، لأن النبيّ على كان يرميها، ولا يرمي عندهم بحصاتين أو الوجهين جميعًا؛ وهمو الصحيح، لأن النبيّ في كان يرميها، ولا يرمي عندهم بحصاتين أو الشر في مرة؛ فإن فعل عدها حصاة واحدة، فإذا فرغ منها تقدّم أمامها فوقف طويلًا للدعاء

بما تيسر. ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل، ويطبل الوقوف عندها للدعاء. ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضًا، يرميها من أسفلها ولا يقف عندها، ولو رماها من فوقها أجزأه، ويكبر في ذلك كله مع كل حصاة يرميها. وسنة الذكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكر، ويرميها ماشياً بخلاف جمرة يوم النحر؛ وهذا كله توقيف رفع النسائي والدّارقطني عن الزهري أن رسول الله على كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثالثة فيرميها بسبع حصيات، يكبّر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه ثم يدعو. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبّر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن النبي من قال: وكان ابن عمر يفعله، لفظ الدّارقطني .

# ٦٥٣ ـ مسألة: حكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة، ولا ممّا رمي به.

وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة، ولا ممّا رمي به؛ فـإن رمى بما قـد رمي به لم يجزه عند مالك، وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك في حصاة واحدة أجزأه، ونزلت بابن القاسم فأفتاه بهذا.

#### ٦٥٤ ـ مسألة: استحباب أخذ الجمار من المزدلفة لا من حصى المسجد.

واستحبّ أهل العلم أخذها من المزدلفة لا من حصى المسجد، فإن أخذ زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرحه؛ قاله أحمد بـن حنبل وغيره.

#### ٦٥٥ ـ مسألة: قول جمهور العلماء: لا تفسل الجمار.

ولا تغسل عند الجمهور خلافًا لطاوس، وقد رُوِيَ أنه لـو لم يغسل الجمار النجسة أو رمى بما قد رمى به أنه أساء وأجزأ عنه. قال ابن المنذر: يكره أن يـرمي بما قـد رمي به، ويجزىء إن رمى به، إذ لا أعلم أحدًا أوجب على من فعل ذلك الإعادة، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي على أنه غسل الحصا ولا أمر بغسله، وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسله.

# ٦٥٦ ـ مسألة: لا يجزىء في الجمار المدر ولا شيء غير الحجر.

ولا يجزى، في الجمار المدر ولا شيء غير الحجر؛ وهو قبول الشافعيّ وأحمد وإسحنق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس، وكذلك كل شيء رماها من الأرص فهو يجزى، وقال التوري: من رمى بالخزف والمدر لم يعد الرمي. قال ابن المنذر: ولا يجزى، الرمي إلا بالحصا، لأن النبيّ على قال: وعليكم بحصى الخذف، وبالحصا رمى رسول الله على .

# ٦٥٧ ـ مسألة: السنَّة في الرمي أن يُرْمي بمثل حصى الخذف.

واختلف في قدر الحصا؛ فقال الشافعيّ: يكون أصغر من الأنملة طولاً وعرضًا. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الخذف، وروينا عن ابن عمر أنه كان يسرمي الجمرة بمثل بعر الغنم؛ ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحبّ إليّ؛ لأن النبيّ على سنّ الرمي بمثل حصى الخذف، ويجوز أن يرمي بما وقع عليه اسم حصاة، واتباع السنة أفضل؛ قاله ابن المنذر.

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائي عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته «هات القط لي يه فلقطت له حصيات هنّ حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: \_ بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». فدلّ قبوله: «وإياكم والغلو في الدين» على كراهة الرمي بالجمار الكبار، وأن ذلك من الغلو؛ والله أعلم.

٦٥٨ - مسألة: من بقي في يـده حصاة لا يـدري من أي الجمار هي جعلهـا من الأولى..

ومن بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها من الأولى، ورمى بعدهـــا الوسطى والأخرة؛ فإن طال استأنف جميعًا.

# ٦٥٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم من قدم جمرة على جمرة.

قىال مالىك والشافعيّ وعبىد الملك وأبو ثىور وأصحاب الىرأي فيمن قىدم جميرة على جميرة: لا يجزئه إلاّ أن يرمي على البولاء. وقال الحسن وعطاء وبعض النياس: يجزئه. واحتجّ بعض الناس بقول النبيّ ﷺ: ومن قدم نسكًا بن يديّ نسك فلا حرج ـ وقال: ـ لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضًا قبل بعض». والأول أحوط، والله أعلم.

٦٦٠ ـ مسألة: الاختلاف في رمي المريض والـرمي عنه، والاتفـاق على جواز
 الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمى.

واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه؛ فقال مالك: يرمى عن المريض والصيّ اللذين لا يطيقان الرمي، ويتحرّى المريض حين رميهم فيكبّر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي، وإذا صحّ المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه، وعليه مع ذلك دم عند مالك. وقال الحسن والشافعيّ وأحمد وإسحنق وأصحاب الرأي: يرمي عن المريض ولم يذكروا هدبًا، ولا خلاف في الصبيّ الذي لا يقدر على الرمي أنه يرمى عنه؛ وكان ابن عمر يفعل ذلك.

# ٦٦١ ـ مسألة: من تعجّل وأراد الخروج من الحاج فلينفر بعد زوال الشمس.

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصًا إلى بلده خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر قبل أن يمسي؛ لأن الله جلّ ذكره قال: ﴿ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ﴾(١) فلينفر من أراد النفر ما دام في شيء من النهار. وقد روينا عن النخعي والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحبابًا؛ والقول الأول به نقول، لظاهر الكتاب والسنّة.

# ٦٦٢ - مسألة: حرمة الصيد على المحرم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ﴾ (٢) القتل هو كل فعل يفيت الـروح، وهو أنـواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون مغيثًا للروح.

٦٦٣ ـ مسألة: من قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه فعليه جـزاء واحد لقتله دون
 أكله.

من قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قـــال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمته، وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه ســـوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمــه إلاّ

<sup>(</sup>١) أية ٢٠٣- البقرة.

الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من محظورات الإحرام، ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما يتوصّل به إلى المقصود \_ محظور إحرامه \_ موجبًا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى.

#### ٦٦٤ ـ مسألة: عدم جواز ذبح المحرم للصيد.

لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد، لنهي الله سبحانه المحرم من قتله؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعيّ: ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حلّ الأكل؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: قولكم ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذا الأهلية لا تستفاد عقلاً، وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح، أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذبح، والمحرم منهى عن ذبح الصيد؛ لقوله: ﴿ لا تقتلوا الصيد ﴾ (١) فقد انتفت الأهلية بالنهي. وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحلّ له أكله، وإنما يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيده لغيره، لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله.

# ١٦٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه.

اختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم، وإن قتله فداه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فداها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفارة والغراب والحدأة. قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام -: وخمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم، الحديث؛ فسماهن فشاقًا؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل للفسق، والصغار لا فعل لهن، ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل في هذا النعت. قال القاضي إسماعيل: الكلب العقور ممّا يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لانه يخاف منهما، وكذلك الحدة والغراب؛ لأنهما يخطفان اللحم من أيدى الناس. قال

<sup>(</sup>١) أية ٩٥ - المائدة.

ابن بكير: إنما ذلك أذن في قتل العقرب لأنها ذات حمة؛ وفي الفارة لقرضها السقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها؛ وقد رُويَ عن مالك أنه قال: لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضرًا. قال القاضي إسماعيل: واختلف في الزنبور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقرب، قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدىء لكان أغظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب، وإنما يحمي الزنبور إذا أوذي. قال: فإذا عرض الزنبور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيئا؛ وكذلك قال مالك فمن قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا شيء عن قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلاّ الكلب العقور والذئب خاصة، سواء ابتدأه أو ابتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فداه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقاله فلا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب والحدأة، هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلاّ زفر؛ وبه قال الأوزاعي والشوري والحسر؛ واحتجوا بأن النبي معلى حوس دواب باعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها.

قلت: العجب من أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يحمل التراب على البر بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر، كما قال مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ!. وقال زفر بن الهذيل: لا يقتل إلاّ الذئب وحده، ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية، سواء ابتدأه أو لم يبتدئه؛ لانه عجماء فكان فعله هدرا؛ وهكذا ردّ للحديث ومخالفة له. وقال الشافعيّ: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ وصغار ذلك وكبار سواء، إلاّ السّمع وهو المتولد بين الذئب والضبع، قال: وليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيد، لقوله تعالى: ﴿ وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرمًا ﴾(١) فدلً أن الصيد الذي حرم عليهم ما كنان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المزني والربيع؛ فإن قيل: فلم تُفدى القملة وهي تؤذي ولا تُؤكل؟ قيل له: ليس تفدى إلاّ على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ لأن في طرح القملة ليس تفدى إلاّ على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته، فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعيّ؛ قاله أبو عمر.

<sup>(</sup>١) أية ٩٦ المائدة.

٦٦٦ ـ مسألة: جواز قتل الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقـور في الحرم.

روى الأثمسة عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور». اللفظ للبخاري؛ وبه قال أحمد وإسحنق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي على أنه قال: «خمس فواسق يفتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحدّيّا». وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلاّ الأبقع خاصة؛ لانه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي على: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر، والله أعلم. وعند أبي داود والترمذي: والسبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلة.

#### ٦٦٧ - مسألة: تحريم صيد البر للمحرم.

قوله - تعالى -: ﴿ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (١) التحريم ليس صفة للأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: ﴿ وحرم عليكم صيد البر ﴾ أي فعل الصيد، وهو المنع من الاصطياد، أو يكون الصيد بمعنى المصيد، على معنى تسمية المفعول بالفعل، وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وُهب له، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه، ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وحُرمَ عَليكُم صَيدَ البَرِّ ما دُمْتُم حُرُمًا ﴾؛ ولحديث الصعب بن جثامة (١).

٦٦٨ ـ مسألة: حكم من عاد إلى قتل الصيد في الحرم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ ﴾ (٣) يعني في جاهليتكم من قتلكم الصيد؛ قالـه عطاء بن أبي رباح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكفارة. وقيل: المعنى وفينتقم الله منـه، يعني في الأخرة إن كان مستحلًا؛ ويكفر في ظاهر الحكم. وقال شريح وسعيد بن جبير: يحكم عليـه في أوّل مرة، فإذا عاد لم يحكم عليـه، وقيـل لـه: اذهب ينتقم الله منـك؛ أي

<sup>(</sup>١) آية ٩٦ المائدة.

<sup>(</sup>٢) وَحَدَيْثُ الصَّعَبُ بَن جَثَامَةُ اللَّبَيِّ، أنه أهـدى إلى رسول الله 難 حمّارًا وحشيًا، وهـو بالأبـوا، أو بودان فرده عليه رسول الله 義؛ قال: فلما أن رأى رسول الله 難 ما في وجهي قال: وإنا لم نرده عليـك إلّا أنّا حُرم، خرجه الأثمة واللفظ لمالك.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالَى: ﴿ عَفَا الله عَمَا سَلْفَ، وَمَنْ عَلَّدَ فَيَنْتَقَمَّ الله منه والله عزيز ذو انتقام ﴾ الآية ٩٥ ـ المائدة.

جامع الأحكام الفقهية/ ج ١/ م ٢٩

ذنبك أعظم من أن يكفَّر، كما أن اليمين الفاجرة لا كفارة لها عندأكثر أهمل العلم لعظم إثمها. والمتورعون يتقون النقمة بالتكفير. وقد رُوِيَ عن ابن عباس: يملأ ظهره سوطًا حتى يموت. ورُوِيَ عن زيد بن أبي المعلى: أن رجلاً أصاب صيدًا وهو محرم فتجوز عنه، ثم عاد فأن إلى الله عزّ وجلّ نارًا من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمة وكفّ للمعتدين عن المعصية.

٦٦٩ ـ مساّلة: الاختـلاف في جزاء من اصـطاد أو قطع شجرًا في حرم المـدينة وحرم مكة .

حرم المكان حر بان، حرم المدينة وحرم مكة ـ وزاد الشافعيّ الطائف، فلا يجوز عنده قطع شجره، ولا صيد صيده، ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه ـ فأما حرم المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعيّ وأصحابهما. وقال ابن أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سلبه، ورُويَ عن الشافعيُّ. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرم، وكذلك قطع شجرها. واحتج له بعض س ذهب مذهبه بحديث سعد بسن أبي وقاص عن النبيَّ ﷺ أنه قال: «من وجدتموه يصيد في اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل ذلك على أنه منسوخ. واحتج لهم الطحاوي أيضًا بحديث أنس ـ ما فعل النَّغَير؛ فلم ينكره صيده وإمساكه ـ وهـذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوي، ولو صحّ لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صحّ من تحريم المدينة، فكم من محرم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه كــان لرســول الله ﷺ وحش فبإذا خرج لعب واشتدّ وأقبل وأدبر، فإذا أحسّ بـرسول الله ﷺ ربض، فلم يسرمـرم كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: لو رأيت الظباء تـرتع بـالمدينـة ما ذعـرتها، قـال رسول الله ﷺ: «مـا بين لابتيها حرام، فقول أبي هريرة ما ذعرتها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة، كما لا يجوز ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت النهس ـ وهو طائر ـ من يد شرحبيل بن سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله ﷺ في تحريم صيد المدينة، فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما يصطاد. ومتعلق ابن أبي ذئب قـوله ﷺ في الصحيح: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم بــه مكة ومثله معــه لا يختلي حلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، ولأنه حَرَّمٌ مُنعَ الاصطباد فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي على أصولنا، لا سيما أن

المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في ألا يحكم عليه بجزاه ولا أخذ سلب ـ في المشهور من قبول الشافعي ـ عموم قوله على في الصحيح: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، فأرسل الله الوعيد الشديد ولم يذكر كفارة. وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما رُوي عنه في الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ـ أو يحطبه ـ فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلمهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم؛ فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه على غلامهم أو المية على من أن يرد عليهم ، وأبى أن يرد عليهم ؛ فقوله: «نفلنيه» ظاهر الخصوص. والله أعلم.

٩٧٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم من قتل الصيد متعمدًا أو مخطئًا أو ناسيبًا.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ (١) ذكر الله سبحانه المتعمّد ولم يذكر المخطىء والناسي؛ والمتعمّد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطىء هو الذي يقصد شيئًا فيصيب صيدًا، والناسي هو الذي يتعمّد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

الأول: ما أسنده الدَّارقطنيّ عن ابن عبّاس قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلًا يعودوا.

الثاني: أن قوله: ﴿ متعمِّدًا ﴾ خرج على الغالب، فالحق به الناسي كأصول الشريعة. الثالث: أنه لا شيء على المخطىء والناسي؛ وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في

النالت. الله لا سيء على المخطىء والناسي؛ وبه قال الطبري واحمد بن حبل في إحدى روايتيه، ورُوِيَ عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير، وبه قال طاوس وأبو ثور، وهـو قول داود. وتعلّق أحمد بأن قال: لما خصّ الله سبحانه المتعمّد بالذكر، دلّ على أن غيره بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن ادّعي شغلها فعليه الدليل.

الرابع: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله ابن عبّاس، ورُويَ عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزهري، وبه قال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزهري: وُجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة؛ قال ابن العربيّ: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عبّاس وعمر فنعما هي، وما أحسنها أسوة.

الخامس: أن يقتله متعمدًا لقتله ناسيًا لإحرامه \_وهـو قول مجـاهد لقـوله تعـالي بعد

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ الماثدة.

ذلك: ﴿ ومن عاد فيتتقم الله منه ﴾ (١٠ . قال: ولو كان ذاكرًا الإحرامه لوجبت عليه العقوبة الأوّل مرة ، قال: فلا على أنه أراد متعمّدًا لقتله ناسيًا الإحرامه ؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكرًا الإحرامه فقد حلّ ولا حج له الارتكابه محظور إحرامه ، فبطل عليه كما لو تكلّم في الصلاة ، أو أحدث فيها ؛ قال: ومن أخطأ فذلك اللذي يجزئه . ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكرًا للإحرام أو ناسيًا له ، ولا يصحّ اعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان ؛ وقد رُويَ عنه أنه الاحكم عليه في قتله متعمّدًا ، ويستغفر الله ، وحجه تام ؛ وبه قال ابن زيد . ودليلنا على داود أن النبي الله سبّل عن الضبع فقال : «هي صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا ، ولم يقل عمدًا والا خطأ . وقال ابن بكير من علمائنا : قوله سبحانه ﴿ متعمّدًا ﴾ لم يرد به التجاوز عن الخطأ ، وإنما أراد متعمّدًا كفارة ، وأن الصيد فيه كفارة ، ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ . والله أعلم .

٦٧١ ـ مسألة: من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله.

فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾(٢) فالنهي دائم مستمرّ عليه ما دام محرمًا فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. ورُوِيَ عن ابن عبّاس قال: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام، ولا يحكم عليه إلا مرة واحدة، فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه، ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾(٣) وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح. ودليلنا ما ذكرناه من تمادي التحريم في الإحرام، وتوجه الخطاب عليه في دين الإسلام.

٦٧٢ ـ مسألة: حكم من قطع يد صيد أو رجله أو ما شابه ذلك منه.

الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى (٤) وفي «المدوّنة»: من اصطاد طائرًا فنتف ريشه ثم حبسه حتى نسل ريشه فطار، قال: لا جزاء عليه. قال وكذلك

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ المائدة. (٢) آية ٩٥ ـ المائدة.

<sup>(</sup>٣) آية ٩٥ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم. . . . ﴾ الآية ٩٥ ـ المائدة.

لو قطع يـد صيد أو رجله أو شيئًا من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيـد فلا شيء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بقدر ما نقصـه. ولو ذهب ولم يـدرِ ما فعـل فعليه جزاؤه. ولو زَمِن الصيد ولم يلحق الصيد، أو تركه مخوّفا عليه فعليه جزاؤه كاملًا.

٦٧٣ ـ مسألة: جزاء النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، والظبي شاة، والحمام قيمته إلا حمام مكة فالحمامة منه جزاؤها شاة.

ما يجزى من الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيجزى ماكان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وبقرة السوحش بقرة، وفي السظبي شاة؛ وبـــه قال الشافعي. وأقل ما يجزي عند مالك ما استيسر من الهدى وكان أضحية؛ وذلك كالجذع من الضأن والثني مما سواه، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيـه إطعام أو صيـام. وفي الحمام كله قيمته إلَّا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة اتباعًا للسلف في ذلك. والدبسي والفواخت والقمري وذوات الأطواق كله حمام. وحكى ابن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفي حمام الحل حكومة. وقال أبـو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة، فيقوم الصيـد دارهم في المكان الـذي قتله فيه، أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله؛ فيشتري بتلك القيمة هديًا إن شاء، أو يشتري بها طعامًا ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعًا من تمر. وأما الشافعي فإنه يـرى المثل من النعم ثم يقـوم المثل كمـا في المتلفات يقوم المثل، وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء؛ فإن المثل هو الأصل في الوجـوب؛ وهذا بيّن عليه تخرج قراءة الإضافة وفجزاء مثل. احتج أبو حنيفة فقال: لـوكان الشبـه من طريق البخلقة معتبرًا، في النعامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شباة، لما أوقف على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا يحتـاج إلى الارتياء والنـظر؛ وإنما يفتفــر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه، ويضطرب وجه النظر عليه. ودليلنا عليه قول الله تعالى: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾(١) الآية. فالمشل يقتضي المشل الخلقي الصوري دون المعنى؛ ثم قسال: ﴿ من النعم ﴾ فبيّن جنس المشل؛ ثم قسال: ﴿ يحكم بـ ذوا عـدل منكم ﴾ (٢) وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ لأنه لم يتقدّم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه؛ ثم قال: ﴿ هديًا بالغ الكعبة ﴾ (٢) والذي يتصوّر فيه الهدي مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هديًا، ولا جـرى لها ذكـر في نفس الآية؛ فصـحٌ ما ذكـرناه.

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ - المائدة.

<sup>(</sup>٢) آية ٩٥ ـ المائدة.

<sup>(</sup>٣) أية ٩٥ ـ المائدة.

والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبرًا لما أوقفه على عدلين؛ فالجواب أن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبر، وما لا جنس له مما له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص.

#### ٦٧٤ - مسألة: اختلاف العلماء في جزاء صغار الصيد.

من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء. ولا يفدي عند مالك شيء بعناق ولا جفرة؛ قال مالك: وذلك مثل الهدية، الصغير والكبير فيها سواء. وفي الضب عنده واليربوع قيمتهما طعامًا. ومن أهل المدينة من يخالفه في صغار الصيد، وفي اعتبار الجذع والثني، ويقول بقول عمر: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة؛ رواه مالك موقوفًا. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي على قال: هفي الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة» قال: والجفرة التي قد ارتعت. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت. خرجه الدّارقطني. وقال الشافعي: في النعامة بدنة، وفي فرخها فصيل، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجل؛ لأن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة، والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات. قال ابن العربي: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرًا لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية، فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ (١) ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: ﴿ هديًا ﴾ يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحق الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. والله أعلم.

#### ٦٧٥ ـ مسألة: قول أكثر العلماء: في بيض كل طائر القيمة.

في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير. قال ابن المواز: بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى عكرمة عن ابن عبّاس عن كعب بن عجرة أن النبي قص قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه؛ خرجه الدَّارقطني. ورُويَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين».

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ المائدة.

٦٧٦ ـ مسألة: جزاء ما لا مثل له قيمة لحمه أو عدله صيامًا.

وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله من الطعام، دون ما يراد له من الأغراض؛ لأن المراعى فيما له مثل وجوب مثله، فإن عُدم المشل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان - أي على مذهبين - معتبر للقيمة في جمع الصيد؛ ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم؛ فقد تضمّن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له . وأما الفيل فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية، فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك؛ والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب، وينظر إلى منتهي ما ينزل المركب في الماء، ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحدّ الذي نزل والفيل فيه، وهذا عظامه وأنيابه فيكثر علامة من الطعام . وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر.

٦٧٧ ـ مسألة: من أصاب من الصيد شيئًا وهـو محـرم فليحكم فيـه رجـلان
 عدلان

قوله - تعالى -: ﴿ يَحْكُم بِهِ ذَوا عَدُل مِنْكُم ﴾ (() روى مالك عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالى أحكم أنا وأنت؛ فحكمًا عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا يحكم معه ، فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة «المائدة»؟ فقال: لا ؛ قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا ؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة «المائدة» لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله سبحانه يقول في كتابه ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ وهذا عبد الرحمن بن عوف.

٦٧٨ ـ مسألة: إذا اتفق الحكمان في تحديد جزاء الصيد وجب الحكم.

إذا اتفق الحكمان لـزم الحكم؛ وبـه قـال الحسن والشافعيّ. وإن اختلفا نــظر في غيرهما. وقال محمد بن المواز: لا يأخذ بأرفع من قوليهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم. وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ قاله ابن شعبان. وقال

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ المائدة.

ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. وقال ابن وهب ـ رحمه الله ـ في «العتيبة»: من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد، كما خيره الله في أن يخرج ﴿هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ﴾(١) فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظير لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حكمًا فيه بالطعام ثم خير في أن يطعمه، أو يصوم مكان كل مد يومًا؛ وكذلك قال مالك في «المدوّنة».

٦٧٩ ـ مسألة: يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومته أو لم تمض ِ.

ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض ، ولـو اجتـزأ بحكـومة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسنًا. وقد رُوِيَ عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة لا بدّ فيه من الحكومة، ويجتزأ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف ـ رضى الله عنهم ـ.

٦٨٠ ـ مسألة: لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين.

لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في أحد قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر الآية يقتضي جانيا وحكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر، وإفساد للمعنى؛ لأن الحكم المرء لنفسه لا يجوز، ولو كان ذلك جائزًا لاستغنى بنفسه عن غيره؛ لأنه حكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على استئناف الحكم برجلين.

٦٨١ ـ مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء.

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد الرحمن. وروى الدّارقطني أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا له فقال: عليكم كلكم كبش؛ قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ قال: إنكم لمعزز بكم، عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشدّد عليكم. وروي عن ابن عبّاس في قوم أصابوا ضبعا قال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه: ﴿ ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ (٢) وهذا خطاب لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفسا على التمام والكمال، بدليل قتل

(٢) آية ٩٥ ـ المائدة.

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ الماثدة.

الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوجوبه إجماعًا منا ومنهم؛ فثبت ما قلناء.

٦٨٢ ـ مسألة: اختـلافِ الفقهاء في حكم الجماعـة يقتلون صيـدًا في الحـرم وكلهم محلّون.

قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم وكلهم محلون، عليهم جزاء واحد، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل والحرم؛ فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء على أن الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرم، كما يكون محرمًا بتلبيته بالإحرام، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي، فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال: السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة، وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون صيدًا في الحرم فإنما أتلفوا دابة محرمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة، ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا.

٦٨٣ ـ مسألة: المحرم إذا حكم عليه بهدي فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الأشعار والتقليد.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الكَفْبَةِ ﴾(١) المعنى أنهما إذا حكما بالهدي فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإشعار والتقليد، ويرسل من الحل إلى مكة، وينحر ويتصدّق به فيها؛ لقوله: ﴿ هَـدْيًا بَالِغَ الكَفْبَةِ ﴾ ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي: لا يحتاج الهدي إلى الحل بناء على أن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد، فإنه يبتاع في الحرم ويهدي فهد.

٦٨٤ ـ مسألة: من قتل صيدًا فحكم عليه بهدي فلم بجد فإنه يقوم الصيد الذي أصاب، فيُنظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم لكل مسكين مدًّا، أو يصوم مكان كمل مد يومًا.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ كَفَّارَةً طَّعَامَ مَسَاكِين ﴾(٢) الكفارة إنما هي عن الصيد لا عن

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ المائدة. (٢) آية ٩٥ ـ المائدة.

الهدي. قال ابن حبيب قبال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أنه يقوَّم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم لكل مسكين مـدًّا، أو يصوم مكان كل مد يومًا. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعامًا أجزأه؛ والصواب الأول. وقال عبد الله بن عبد الحكم مئله؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بـالخيار؛ أي ذلك فعل أجزأه موسرًا كان أو معسرًا. وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن ﴿أَوِ للتخييرِ. قال مالك: كل شيء في كتـاب الله في الكفارات كـذا أو كذا فصـاحبه مخيّر في ذلك، أي ذلك أحبُّ أن يفعل فعل. ورُوِيَ عن ابن عبَّاس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام؛ وإن قتل إيلاً أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا؛ وإن قتل نعامة أو حمارًا فعليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد فصيام ثلاثين يومًا. والطعام مد مد لشبعهم. وقاله إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة، قالـوا: والمعنى «أو كفارة طعام» إن لم يجـد الهدي. وحكى الـطبري عن ابن عبّـاس أنه قـال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدّق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه بدراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يومًا؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام، فمن لم يجد طعامًا، فإنه يجد جزاءه. وأسنده أيضًا عن السدي. ويعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره.

٦٨٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف.

اختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف؛ فقال اقدم: يوم الإنلاف. وقال آخرون: يوم الفضاء. وقال آخرون: يوم الفضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر القيمتين، من يـوم الإتلاف إلى يـوم الحكم. قال ابن العربي: واختلف علماؤنا كاختلافهم، والصحيح أنه تلزمه القيمة يـوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الـوجود كان حقًا للمتلف عليه، فإذا أعـدمه المتلف لـزمه إيجاده مثله، ذلك في وقت العدم.

٦٨٦ ـ مسألة: تعيين مكان الإطعام أو الصوم الذي حكم به على المحرم الــذي قتل صبــدًا.

أما الهدي فلا خلاف أنه لا بدّ له من مكة؛ لقوله تعـالى: ﴿ هديًــا بالـــغ الكعبة ﴾(١) وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بمــوضع الإصــابة؛ وإلى كــونه بمكــة

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ - المائدة.

ذهب الشافعي. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصوم، ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حماد وأبو حنيفة فلا وجه له في النظر، ولا أثر فيه. وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدي أو نظير له، والهدي حق لمساكين مكة، فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما من قال إنه يكون بكل موضع؛ فاعتبار بكل طعام وفدية، فإنها تجوز بكل موضع. والله أعلم.

# ٦٨٧ \_ مسألة: بيان كفارة الصيام للمحرم الذي يقتل صيدًا.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا ﴾ (١) العدل والعدل بفتح العين وكسرها لغتان وهما المثل؛ قاله الكسائي. وقال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، ويؤثر هذا القول عن الكسائي، تقول: عندي عدل دراهمك من الدراهم، وعندي عدل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان، وهو قول البصريين. ولا يصح أن يمائل الصيام انطعام في وجه أقرب من العدل. قال مالك: يصوم عن كل مد يوما، وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قال الشافعي. وقال يحيني بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد، ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام، وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة، فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي. وقال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_: يصوم عن كل مدين يومًا اعتبارًا يفدية الأذي.

# ٦٨٨ ـ مسألة: جواز أكل المحرم من الصيد إذا لم يصد له.

اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد، ورُوِي عن ابن إسحنق، وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له، ولا من أجله؛ لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن جابر، أن رسول الله على قال: «صيد البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم» قال أبو

<sup>(</sup>١) أبة ٥٥ ـ المائدة.

عيسى: هذا أحسن حديث في الباب؛ وقال النسائي: عمرو بن أبي عمـرو ليس بالقـوي في الحديث، وإن كان قـد روى عنه مـالك. فـإن أكل من صيـد صيد من أجله فـداه. وبه قـال الحسن بن صالح والأوزاعي، واختلف قبول مالك فيما صيد لمحرم بعينه. والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين، ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتى بلحم صيد وهو محرم: كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلى؛ وبه قالت طائفة من أهل المدينة، ورُويَ عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيـد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال، سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى: ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾(١) فحرم صيده وقتله على المحرمين، دون ما صاده غيرهم. واحتجّوا بحديث البهزي ـ واسمه زيد بن كعب ـ عن النبيِّ ﷺ في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق؛ من حديث مالك وغيره. وبحديث أبي قتادة عن النبيِّ ﷺ وفيه وإنما هي طعمة أطعمكموها الله. وهو قول عمر بن الخيطاب وعثمان بن عضان في رواية عنه، وأبي هنزيرة والـزبير بن العنوام ومجاهـد وعطاء وسعيـد بن جبير. ورُوِيَ عن على بن أبي طالب وابن عبّاس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد؛ لعموم قول تعالى: ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ﴾ (<sup>٢)</sup>. قال ابن عبّـاس: هي مبهمة، وبه قال طاوس وجـابـر بن زيـد وأبـو الشعشاء، ورُوِيَ ذلك عن الشُّوريِّ، وبه قبال إسحنق. واحتجُّوا بحديث الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله ﷺ؛ قال: فلما أن رأى رسول الله ﷺ مـا في وجهى قال: ﴿إِنَّا لَمُ نُرِّدُهُ عَلَيْكُ إِلَّا إنَّا حُرُم؛ خرجه الأثمة واللفظ لمالك. قال أبو عمر: رُويَ عن ابن عبَّاس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه، أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله ﷺ حمار وحش؛ وقال سعيد بن جبير في حديثه: عجز حمار وحش فردّه يقطر دمًا كأنه صيـد في ذلك الوقت؛ وقال مقسم في حديثه؛ رجل حمار وحش. وقال عطاء في حديثه: أهمدى له عضم صيد فلم يقبله وقال: «إنَّا حُرُم». وقال طاوس في حديثه: عضـدًا من لحم صيد؛ حـدَّث به إسماعيل عن على بن المبديني، عن يحيني بن سعيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عبّاس، إلّا أن منهم من يجعله عن ابن عبّساس عن زيـد بن أرقم. قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبيّ ﷺ، ولـولا ذلك لكـان أكله جائـزًا؛ قال سليمـان: ومما يـدل على أنه صيـد من أجل النبي ع الله الله عنه الحديث: فرده يقطر دمًا كأنه صيد في ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ - المائدة.

تأوّل سليمان هذا الحديث؛ لأنه يحتاج إلى تأويل؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز لـه أن يمسك صيدًا حيًّا ولا يذكيه؛ قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى.

#### ٦٨٩ ـ مسألةً: حكم من أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله.

إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كنان في يده فعليه إرساله، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يبرسله. وبه قبال أبو ثور، ورُوِيَ عن مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله، ورُوِيَ عن مالك. وقبال ابن أبي ليلى والشّوري والشافعي في القول الأخر: عليه أن يبرسله، سواء كنان في بيته أو في ينده؛ فإن لم يبرسله ضمن. وجه القول بإرساله قوله تعالى: ﴿ وحُرِّمَ علَيكُم صيدَ البرِّ ما دُمتم حُرُمًا ﴾(١) وهذا عام في الملك والتصرّف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصله النكاح.

٦٩٠ مسألة: جواز التصرّف في الصيد من ذبحه وأكل لحمه، إذا صاده الحلال في الحلُّ وأدخله الحرم.

فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرّف فيه بكـل نوع من ذبحه، وأكل لحمه. وقال أبو حنيفـة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يفعـل في الصيد فجـاز في الحرم للحلال، كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها.

## ٦٩١ ـ مسألة: حكم المحرم بدل على صيد فيقتله الحلال.

إذا دلَّ المحرم على صيد فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد وإسحنق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض؛ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دلَّ سارقًا على سرقة.

#### ٦٩٢ ـ مسألة: المحرم يدل على صيد فيقتله محرم آخر، فالجزاء على القاتل.

واختلفوا في المحرم إذا دلَّ محرمًا آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاء. وقال مالـك والشافعي وأبـو ثور: الجـزاء على المحرم القـاتل؛

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ الماثدة.

لقوله تعالى: ﴿ وَمِن قَتِلُهُ مِنْكُمْ مِتَعَمَّدًا ﴾ (١) فعلق وجوب الجزاء بالقتل، فبدلٌ على انتفائه بغيره؛ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم، كما لو دلُّ الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله ـ عليه السلام ـ في حديث أبي قتادة: «هـل أشرتم أو أعنتمه؟ وهذا يدلَّ على وجوب الجزاء. والأول أصح. والله أعلم.

٦٩٣ ـ مسألة: حكم المحرم يقتل صيدًا على فرع شجرة أصلها في الحرم والفرع في الحل.

إذا كانت شجرة نـابتة في الحـل وفرعهـا في الحرم فـأصيب ما عليـه من الصيد ففيـه الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فـاختلف علماؤنـا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظرًا إلى الأصل، ونفيه نظرًا إلى الفرع.

٩٩٤ - مسألة: اختلاف العلماء في الحيوان الذي في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا؟.

اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلز وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم: كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر، إن قتله المحرم وداه؛ وزاد أبو مجلز في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان. الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة، ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفادع، واختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك. والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله، وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين، وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب. قال ابن عطية: ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحر، وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفاع في «المدوّنة، فإنه قال: الضفادغ من صيد البحر، ورُوي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه، وهو أنه يراعي أكثر عيش من صيد البحر، ورُوي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه، وهو أنه يراعي أكثر فهو منه، وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبي حنيفة. والصواب في ابن الماء أنه صيد برّ يرعى ويأكل الحيوان؛ وسُئل عن ابن الماء أصيد بر هو أم صيد بحر؟ فقال: الماء أنه صيد برّ يرعى ويأكل الحيو. قبال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه الحين فيه دليلان، دليل تحليل ودليل تحريم، فيغلب دليل التحريم احتياطًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ المائدة.

#### ٦٩٥ ـ مسألة: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها.

دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد، ونذر المساكين وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله، واجبًا كان أو تطوّعًا. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار.

- ٦٩٦٠ ـ مسألة: من أكل من نذره أو جزاء صيده أو فدية أذاه كان عليه هدي كامل.

فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديًا كاملًا؛ قولان في مذهبنا، وبالأول قال ابن الماجشون. قال ابن العربي: وهو الحق، لا شيء عليه غيره. وكذلك لو نذر للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل ـ خلافًا للمدوّنة ـ لأن النحر قد وقع، والتعدي إنما هو على اللحم، فيغرم قدر ما تعدى فيه.

# ٦٩٧ ـ مسألة: جواز قتل الزنبور في الحرم.

قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلاً مُحْرِمًا وعليه ثيابه فقال له: انزع عنك هذا. فقال الرجل أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، ﴿ ومَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُم عَنْهِ فَائْتَهُوا ﴾(١). وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفِريانيّ: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ساري عما شتم أخبركم من كتاب الله وتعالى وسنة نبيكم على الله فقلت له: ما تقول - أصلحك الله - في المُحرِم يقتل الزُّنبُور؟ قال فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿ وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهاكُم عَنْه فَائْتَهُوا ﴾. وحدَّثنا سُفيان بن عُينَة عن عبد الملك بن عُمير عن ربعيّ بن جراش عز حُذيفة بن اليَمان قال: قال رسول الله على: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر». حدَّث سفيان بن عُينَة عن مِسْعر بن كِذَام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بر الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن؛ أنى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبيّن أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النبي على أمر بالاقتداء أمر بقبول ما يقوله النبي على معرم، وأن النبي على أمر بالاقتداء أمر بقبول ما يقوله النبي على معتنبط من الكتاب والسنة.

٦٩٨ ـ مسألة : جواز إشعار الهدي.

وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي فأجاز الجمهور؛ ثم اختلفوا في أي جهــة يشعر؛

<sup>(</sup>١) آية ٧ - الحشر.

فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: يكون في الجانب الايمن؛ ورُوِي عن ابن عمر. وثبت عن ابن عبّاس أن النبي على أشعر ناقته في صفحة سنامها الايمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح ورُوِي أنه أشعر بُدْنة من الجانب الايسر؛ قال أبو عمر بن عبد البر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عبّاس، قال: ولا يصح عنه غيره. وصفحة السنام جانبه، والسنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب الأيسر؛ وهو قول مالك، وقال: لا باس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أي الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه تعذيب للحيوان، والحديث يرد عليه؛ وأيضًا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به المبلك كما كنه لم وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم يرد الإشعار فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء.

قلت: والذي رأيته منصوصًا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنة بل هو مباح؛ لأن الإشعار لما كان إعلامًا كان سنة بمنزلة التقليد، ومن حيث إنه جرح ومُثلة كان حرامًا، فكان مشتملًا على السنة والبدعة فجعل مباحًا. ولابي حنيفة أن الإشعار مثله وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكرومًا؛ وما رُوي عن رسول الله على إنما كان في أول الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هديًا، وكانوا لا يعرفون الهدي إلا بالإشعار ثم زال لزوال العذر؛ هكذا رُوي عن ابن عباس. وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي - رحمه الله تعالى - أنه قال: يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه السراية، أما ما لم يجاوز الحد فعل كما كان يفعل في عهد رسول الله على فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي. فهذا اعتذر علماء الحنفية لابي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار، فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه؛ قالوا: وعلى القول بانه مكروه لا يصير به أحد محرمًا؛ لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك.

٦٩٩ ـ مسألة : جواز تقليد البقر والغنم إذا كانت هديًـا .

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا الهَدْيَ وَلا الْقَلَائِذَ ﴾ (١) الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هَدْيَة وهَديَّة وهَـدْي . فمن قال: أراد بالشعائر المناسك قال: ذكر الهدي تنبيهًا على تخصيصها. ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن الشعائر ما كان مُشعَرًا أي معلمًا بإسالة الدم من سنامه، والهدي ما لم يُشْعَر، أكتفي فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن

<sup>(</sup>١) آية ٢ ـ المائدة.

الشعاثر هي البُّدُن من الأنعام. والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. وقــال الجمهور: الهـدي عام في جميـع ما يتقـرُب به من الـذباثـح والصدقـات؛ ومنـه قـولـه ـعليـه الصـلاة والسلام -: «المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» إلى أن قال: «كالمهدي بيضة» فسماها هديًا؛ وتسمية البيضة هدبًا لا محمل له إلا أنه أراد به الصدقة؛ وكذلك قبال العلماء: إذا قبال: جعلت تُــوبي هديًـا فعليه أن يتصــدّق به؛ إلّا أن الإطــلاق إنما ينصــرف إلى أحــد الأصنــاف الثلاثة من الإبل والبغر والغنم، وسَـوْقُها إلى الحـرم وذبحها فيـه، وهذا إنمـا تلقَّى من عرف الشرع في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾(١) وأراد به الشاة؛ وقال تعالى: ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾(٣) وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي هدي يجعل ثمنه في هدي. «والقلائد» ما كان الناس يتقلدونه أمَنَةً لهم؛ فهو على حــذف مضاف؛ أي ولا أصحاب القلائد ثم نسخ. قال ابن عبّاس: آيتان نسختا من (المائدة) آية القلائد وقوله: ﴿ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾(٤) فأما القلائد فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانـوا. وأما الأخـرى فنسخها قـوله تعـالى: ﴿ وَأَن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ (°). وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهــو نهي عن أخــذ لحــاء شجر الحرم حتى يتقلُّد به طلبًا للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومطرف بن الشُّخِّير. والله أعلم. وحقيقة الهدي كـل مُعْطَى لم يـذكر معـه عوض. واتفق الفقهـاء على أن من قـال: لله علي هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائـد فهي كل مـا علق على أسمنة الهـدايا وأعنقــاها عـــلامة أنــه لله سبحانــه؛ من نعل أو غيــره، وهي سنة إبــراهيمية بقيت في الجــاهـلية وأقــرّهــا لإسلام، وهي سنة البقر والغنم. قالت عائشة \_ رضي الله عنهــا \_: أهدى رســول الله ﷺ مرة إلى البيت غنمًا فقلدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى هذا صار جماعة من العلماء: الشافعي وأحمد وإسحنق وأبـو ثور وابن حبيب؛ وأنكـره مالـك وأصحاب الـرأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم، أو بلغ لكنهم ردوه لانفراد الأسود به عن عائشة \_ رضى الله عنها ـ؛ فالقول به أولى. والله أعلم. وأما البقرة إن كانت لها أسمنة أشعرت كالبدن؛ قاله ابونرعمر؛ وبه قال مالك: وقال الشافعي: تُقَلَّد وتشعر مطلقًا ولم يفرَّقوا. وقـال سعيد بن جبير: تُقَلَّد ولا تُشْعَر؛ وهذا القول أصحّ إذ ليس لها سنــام. وهي أشبه بــالغنم منها بــالإبل. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة. (١) أية ٩٥ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>٣) آية ١٩٦ ـ البفرة.
 (٤) آية ٢٤ ـ المائدة.

<sup>(</sup>٥) أية 24 المائدة.

## ٧٠٠ ـ مسألة: من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرمًا.

واتفقوا فيمن قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرمًا؛ قال الله تعالى: ﴿ لا تحلوا شعائر الله ﴾ إلى أن قال: ﴿ فاصطادوا ﴾(١) ولم يذكر الإحرام لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام.

# ٧٠١ ـ مسألة: من بعث بالهدي ولم يسقه بنفسه لم يكن محرمًا.

فإن بعث بالهدي ولم يَسُق بنفسه لم يكن محرمًا؛ لحديث عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله على بيدي؛ ثم قلدها بيديه، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله على شيء أحله الله له حتى نحر الهدي؛ أخرجه البخاري، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحنق وجمهور العلماء. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: يصير محرمًا؛ قال ابن عباس: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، رواه البخاري؛ وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي؛ واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي على جالسًا فقد قميصه من جبيه ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي على فقال: وإني أمرت ببدني التي من رأسي، وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة من رأسي، وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة بمسنون ولا من الشعائر؛ لأنه يخاف عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البدن؛ فإنها بمسنون ولا من الشعائر؛ لأنه يخاف عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البدن؛ فإنها المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي العهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قوله المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي العهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾ (٢).

## ٧٠٢ ـ مسألة : عدم جواز بيع الهدي ولا هبته إذا قلَّد أو أشعر .

ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب، وإن مات صوجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلّا بالذبح خاصة عند مالك إلّا أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جَعَلْتُ هذه الشاة أضحية تعينت؛ وعليه؛ إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجز بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غبرها ذبحهما جميعًا في قول أحمد وإسحنق. وقال الشافعي: لا بدل عليه

<sup>(</sup>١) آية ٢ ـ المائدة. (٢) آية ٥ ـ القارعة.

إذا ضلّت أو سُرقت، إنما الإبدال في الواجب. ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: إذا ضَلّت فقد أجزأت. ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبع بكل حال. وقال الأوزاعي. تذبع إلّا أن يكون عليه دين لا وفاء له إلّا من تلك الأضحية فتباع في دينه. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها، ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحية قبل الذبع من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي؛ وهذا تحصيل مذهب مالك. وقد قبل في الهدي على صاحبه البدل؛ والأول أصوب. والله أعلم.

#### ٧٠٣ ـ مسألة : جواز الأكل والإطعام من الهدي إن عطب منه شيء.

فإذا عطب من هذا الهدي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر والمساكين شيء قبل محله أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقـراء ومن أحبّ، ولا يبيع من لحمه ولا جلده ومن قلائده شيئًا. قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدى المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله، ولذلك جاز أن يأكل منه صاحبه ويطعم. فإذا عطب الهدي التطوّع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا يطعم، لأنه لما لم يكن عليه بدل خيف أن يفعل ذلك بالهدى وينحر من غير أن يعطب، فاحتيط على النـاس، وبذلـك مضى العمـل. وروى أبو داود عن نــاجية الأسلمي أن رســول الله ﷺ بعث معه بهــدي وقــال: «إن عطب منها شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خلّ بينه وبين الناس». وبهذا الحديث قال مالك والشافعيّ في أحد قوليه، وأحمـد وإسحنق وأبو ثـور وأصحاب الـرأي ومن أتبعهم في الهدى التطوّع: لا يأكل منها سائقها شيئا، ويخلى بينها وبين الناس يـأكلونها. وفي صحيـح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهـل رفقتك». وبـظاهر هـذا النهي قال ابن عبّـاس والشافعي في قوله الآخر، واختاره ابن المنذر، فقالاً: لا يأكل منها ولا أحد من أهل رفقته. قال أبو عمر: قوله عليه السلام: «ولا يأكل منها أحد من أهل رفقتك» لا يوجد إلَّا في حديث ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية. وهـو عندنــا أصح من حديث ابن عباس، وعليه العمل عند الفقهاء. ويـدخل قـوله عليـه السلام: «خـلُ بينها وبين الناس؛ أهل رفقته وغيرهم. وقال الشافعي وأبو ثور: ما كان من الهدي أصله واجبا فلا يأكــل منه، وما كان تطوِّعًا ونسكا أكل منه وأهـدي وأدخر وتصـدّق. والمتعة والقـرآن عنده نسـك. ولحوه مذهب الأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هدي المتعة والتطوّع، ولا يأكل

مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم الفساد. وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر؛ كقول الشافعي والأوزاعي. تمسك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى: ﴿ أو كفارة طعام مساكين ﴾(١). وقال في فدية الأذى: ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾(١). وقال الله لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك شاة». ونذر المساكين مصرّح به، وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله: ﴿ والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله ﴾ - إلى قوله - ﴿ فكلوا منها ﴾(١). وقد أكل النبي الله وعلي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من مرقه، وكان عليه السلام قارنا في أصح الأقوال والروايات؛ فكان هديه على هذا واجبًا، فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح. والله أعلم.

وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه هي مخالفتهم؛ فلل جرم كذلك شمرع وبلَّغ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم ﷺ.

## ٧٠٤ ـ مسألة: جواز الانتفاع بالهدي من ركوب وغيره.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ (٤) يعني البدن من الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك، إذا لم يبعثها ربّها هديًا، فإذا بعثها فهو الأجل المسمى ؛ قاله ابن عبّاس : فإذا صارت بُدْنًا هَدْيًا فالمنافع فيها أيضًا ركوبها عند الحاجة، وشرب لبنها بعد ريِّ فصيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله على رأى رجلًا يسوق بدنة فقال : «اركبها» فقال : إنها بدنة . فقال : «اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة . ورُويَ عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال : سمعت النبي على هذا القول نحرها ؛ قاله عطاء بن أبي رباح .

#### ٧٠٥ ـ مسألة: حكم ركوب البدنة عند العلماء.

ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركبوب البدنة لقول عليه الصلاة والسلام: «اركبها». أخذ بظاهره أحمد وإسحنق وأهل الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب البدنة

<sup>(</sup>٢) آية ١٩٦ ـ المائدة.

 <sup>(</sup>١) آية ٩٥ ـ المائدة.
 (٣) آية ٣٦ ـ الحج.

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى: ﴿ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾ الآية ٣٣ ـ الحج.

ركوبًا غير فادح. والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر فإنه مقيد والمقيد يقضى على المطلق. وينحو ذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل؛ قاله إسماعيل القاضي. وهو الذي يدلّ عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبيّ على له الركبوب فجاز له استصحابه. وقوله: وإذا ألجثت إليها حتى تجد ظهرًا، يدلّ على صحة ما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحًا أن النبي على أرى رجلاً يسوق بدنة وقد جهد، فقال: واركبها، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ويتصدّق به.

٧٠٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؟

اختلف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؛ فقال ابن مسعود وعطاء والشافعي: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن نذر بدنة فلم يجد البدنة أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؛ فعلى مذهب الشافعي وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاء؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة؛ والله أعلم. وأيضًا قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وجبتُ جُنوبُها ﴾(١) يدل على ذلك؛ فإن الوصف خاص بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم؛ على ما ياتي. ودليلنا أن البدنة ماخوذة من البدنة وهو الضخامة، والضخامة توجد فيهما جميعًا. وأيضًا فإن البقرة في التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل؛ حتى تجوز البقرة في الضحايا عن سبعة كالإبل. وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعي على ذلك، وليس أن منهنا. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة، وهو قول شاذ. والبُدُن هي الإبل في مذهبنا. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة، وهو قول شاذ. والبُدُن هي الإبل والبقر والغنم.

٧٠٧ ـ مسألة: استحباب نحر البدنة قائمة مقيدة.

قال ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف فقال: تقيدها ثم تصفها. وقال لي مالك بن أنس مثله. وكافة العلماء على استحباب ذلك؛ إلاّ أبا حنيفة

<sup>(</sup>١) آبة ٣٦ ـ الحج.

والثوري فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقيامًا. ومنذُ عطاء فخالف واستحبُ نحرها باركة. والصخيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ فإذا وجبت جنوبُها ﴾(١) معناه سقطت بعد نحرها؛ ومنه وجبت الشمس. وفي صحيح مسلم عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم ﷺ. وروى أبو داود عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها.

#### ٧٠٨ ـ مسألة: جواز نحر البدنة معقولة إذا تعذر تحرها قائمة.

قال مالك: فإن ضعف إنسان أو تخوّف أن تنفلت بدنته فلا أرى بأسًا أن ينحرها معقولة. والاختيار أن تنحر الإبل قائمة غير معقولة؛ إلاّ أن يتعذّر ذلك فتعقل ولا تعرقب إلاّ أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيّده فينحرها في صدرها ويخرجها على سنامها، فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه، ويمسك معه الحربة رجل آخر؛ وآخر بخطامها. وتضجع البقر والغنم.

### ٧٠٩ ـ مسألة: لا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر.

ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع. وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى، وليس عليهم انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف الأضحية في سائر البلاد. والمنحر منى لكل حاج، ومكة لكل معتمر. ولو نحر الحاج بمكة والمعتمر بمنى لم يحرج واحد منهما، إن شاء الله تعالى.

#### ٧١٠ ـ مسألة: استحباب أكل الإنسان من هديه.

قوله - تعالى -: ﴿ فَكُلُوا مِنهَا ﴾ (٢) أمر معناه الندب. وكل العلماء يستحبّ أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. وقال أبو العباس بن شريح: الأكل والإطعام مستحبّان، وله الاقتصار على أيهما شاء. وقال الشافعي: الأكل مستحب والإطعام واجب، فإن أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعها لم يجزه، وهذا فيما كان تطرّعًا؛ فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئًا.

<sup>(</sup>١) آية ٣٦ ـ الحج.

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ﴾ الآية ٣٦ ـ الحج .

٧١١ ـ مسألة: استحباب إطعام القانع والمعتر من الهدي.

قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ (١) قال مجاهد وإبراهيم والطبري : قوله : ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعِ السائل . يقال : قَنَعَ الرجل يَقْنَعُ قنوعًا إذا سأل ، بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل ، يقنَع قناعة فهو قَنِع ، إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسال ؛ مثل حبد يحمَد ، قناعة وقَنَعًا وقَنَعَانًا ؛ قاله الخليل . ومن الأول قول الشماخ :

لَـمالُ المرءِ يتصلحه فيبغنني مَفَاقِرَه أعفُّ من التقنوعِ

وقال ابن السكيت: من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة، وهي الرضا والتعفّف وترك المسألة. ورُوِيَ عن أبي رجاء أنه قرأ «وأطعموا القَنَع» ومعنى هذا مخالف للأول. يقال: قنع الرجل فهو قَنع إذا رضي. وأما المعتر فهو الذي يطيف بك يطلب ما عندك، سائلاً كان أو ساكتًا. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي والحسن بن أبي الحسن: المعترض من غير سؤال. قال زهير:

على مُكْتِوبِهِمْ مِن يَعْتَوِيهُم وَعَنِد المُقِلِّينَ السماحةُ والبَدْلُ

وقال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقير، والمعتر الزائر. ورُوِيَ عن الحسن أنه قرأ «والمعتري» ومعناه كمعنى المعتر. يقال: اعتَرَّه واعتراه وعَرَّه وعَـرَاه إذا تعرض لما عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس.

٧١٢ ـ مسألة: شعائر الحج كلها تنتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ مَحلُهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ ﴾ (٢) يسريد أنها تنتهي إلى البيت، وهو السطواف. فقوله: ومحلها مأخوذ من إحلال المحرم. والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي إلى مكة. وقال الشافعي: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله أعلم.

٧١٣ ـ مسألة: وجوب إتمام أمور المناسك حتى وإن فسد الحج.

وعلى أن الآية محكمة قبوله تعبالي: ﴿ لا تحلُّوا شعائبر الله ﴾ (٣) يوجب إتصام أصور

<sup>(</sup>١) آية ٣٦ ـ الحج. (٢) آية ٣٣ ـ الحج.

<sup>(</sup>٣) آية ٢ ـ المائدة.

المناسك؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج، ولا يجوز أن يترك شيئًا منها وإن فسد حجه؛ ثم عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السمرقندي: وقوله تعالى: ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾(١) منسوخ بقوله: ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾(١) وقوله: ﴿ ولا الهدي ولا القلائد ﴾(١) محكم لم ينسخ؛ فكل من قلد الهدي ونوى الإحرام صار محرمًا لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الأية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها على بعض؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ.

٧١٤ - مسأل : بيان معنى قوله تعالى: ﴿ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾.

قال ابن العربي: ٨ذه آية مشكلة(٤)، عضلة من العضل.

قلت: لا إشكال فيها ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار: هو المنع من الوجه المذي تقصده بالعوائق جملة، فجملة بأي (عذر كان) كأن حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأول قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدو. وقيل: العدو خاصة. قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. قال ابن العربي: وهو اختيار علمائنا. ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن (أحصِر) عُرض للمرض، وحُصِر: نزل به العدو.

قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا لم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر حصرًا فهو محصور. قاله الباجي في المنتقى. وحكى أبو إسحنق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة على ما يأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي: أحصر بالمرض، وحضر بالعدو. وقالت بالعدو، وفي المجمل لابن فارس على العكس، فحصر بالمرض، وأحصر بالعدو. وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعًا من الرباعي. حكاه أبو عمر.

قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه وأحصر، فيهما فتأمله.

وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو. قال القشيري أبيو نصر: وادّعت

أية ٢ ـ المائدة.
 أية ٣٦ ـ التوبة.

<sup>(</sup>٣) آية ٢ ـ المائدة.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿ فإن احصرتم فما استيسر من الهدى. . . ﴾ الآية ١٩٦ ـ البغرة.

الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو؛ فأما المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يستعملان فيهما.

قلت: ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل. حصرت الرجل حصرًا: منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه. هكذا قال. جعل الأول ثلاثيًا من حصرت، والثاني في المرض رباعيًا، وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. وقال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به. وحاصروه محاصرة وحصارًا، قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور أي: حبسته قال: وأحصرني بولي، وأحصرني مرضي، أي: جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني، أي: حبسني.

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو، وأحصر في المرض؛ وقــد قيل ذلك في قول الله تعالى: ﴿ للفقراء الذينَ أحصروا في سبيل الله ﴾(¹). وقال ابن ميادة:

وما هجر ليلي أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شخول

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر. يقال: حصر حصر موني الأول أحصر إحصارًا، فدلً على ما ذكرناه. وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره. والحصير: الملك لأنه كالمحبوس من رواء الحجاب. والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره.

#### ٧١٥ ـ مسألة: قول الحنفية في معنى المحصر .

ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعًا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقًا. قالوا: وذكر الأمن في آخر الآية لا يبدل على أنه لا يكون من المرض؛ قال ﷺ: والزكام أمان من الجذام. وقال: ومن سبق العاطس بالحمد أو من الشُوس واللُّوس والْعِلُوس، الشوس: وجع السن. واللوص: وجع الأذن. والعلوص: وجع البطن. أخرجه ابن ماجنة في سننه. قالوا:

<sup>(</sup>١) آية ٢٧٣ ـ البقرة.

وإنما جعلنا حبس العدو حصارًا قياسًا على المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر. وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية حضر العدو، لأن الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صدّ المشركون رسول الله 避 عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي ﷺ هدية وحلق رأسه. ودلّ على هذا قوله تعالى: ﴿ فإذا أمنتم ﴾(١). ولم يقل: برأتم. والله أعلم.

٧١٦ ـ مسألة: جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه ويحلق رأسه.

جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدى ويحلق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكن، فإذا بلغ محله صار حلالًا. وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقّف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله. وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر، وإن نحر قبله لم يجزه.

٧١٧ - مسألة: أكثر العلماء على أن من أحصر بعدو كافرٍ أو مسلم أو سلطان
 حبسه في سجن أن عليه الهدي.

الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم، أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي؛ وهو قول الشافعي، وبه قال أشهب. وكان ابن القاسم بقول: ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه. وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النبي ﷺ إنما نحر يوم الحديبية هديًا قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد، أمر به رسول الله ﷺ فنحر، لانه كان هديًا وُجب بالتقليد والإشعار، وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله ﷺ من أجل الصد؛ فلذلك يجب على من صدّ عن البيت هدي. واحتج الجمهور بان رسول الله ﷺ لم يحل يوم يجب على من صدّ عن البيت هدي. واحتج الجمهور بأن رسول الله ﷺ لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدي إذا كان عنده، وإن كان فقيرًا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به. وهو مقتضى قوله: هدي إذا كان عنده، وإن كان بعد هديًا يشتريه قولان.

٧١٨ ـ مسألة: حكم من أحصر بمرض، أو أخطأ العدد، أو خفي عليه الهلال.

قال عطاء وغيره: المحصر بمرض كالمحصر بعدو. وقال مالك والشافعي

<sup>(</sup>١) أبة ١٩٦ ـ البقرة. (٢) أية ١٩٦ ـ البقرة.

وأصحابهما: من أحصره المرض فبلا يحلُّه إلَّا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال. قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الأفاق. وإن احتـاج المريض إلى دواء تــداوى به وافتــدى وبقي على إحرامــه لا يحلُّ من شيء حتى يبرأ من مرضه؛ فإذا بـرىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف بـه سبعًا، وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجته أو عمرته. وهذا كله قول الشافعي، وذهب في ذلك إلى ما رُويَ عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض أو خطأ العدد: إنه لا يحله إلاّ الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بـطن منخرق. وحكم من كـانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة، وإن شاء أقيام على إحرامه إلى قابل، وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئًا ممّا نهي عنه الحاج فلا هـدي عليه، ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحله إلَّا الطواف بـالبيت. وقال في المكي إذا بقي محصورًا حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل؛ فإذا كان قبابل حج وأهدى. وقبال ابن شهاب الـزهريّ في إحصار من أحصر بمكة من أهلها: لا بدُّ له من أن يقف بعرفة وإن نُعِشَ نعشًا. واختار هـذا القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي فقـال: قول مـالك في المحصـر المكي أن عليه ما على الأفـاق من إعادة الحبج والهدي حـلاف ظاهـر الكتـاب، لقـول الله عزّ وجلّ ـ: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾(١). قال: والقول عندي في هذا قول الزهريّ في أن الإباحة من الله ـ عزّ وجلّ ـ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج؛ فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: كـل من منع من الـوصول إلى البيت بعـدوّ أو مرض أو ذهـاب نفقة أو إضلال راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن همديه، فإذا نحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عبروة وقتادة والحسن وعبطاء والنخعي ومجاهبه وأهل العراق لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾(٢) الآية .

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

٧١٩ ـ مسألة: الاختلاف في الاشتراط في الحج بقوله: لبيك اللهم لبيك،ومحلّي حيث حبستني من الأرض.

قال مالك وأصحابه: لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو؛ وهو قول النَّوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهلّ: لبيك اللهم لبيك، ومحلي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل وإسحنق بن راهبويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين، وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إني أردت الحج، أأشترط؟ قال: ونعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: وقولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قال الشافعي: لو ثبت حديث ضباعة لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله.

قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر، قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله على قال لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي». وبه قبال الشّافعي إذ هو ببالعراق، ثم وقف عنه بمصر. قبال ابن المنذر: وبالقول الأول أقبول. وذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قبال: أخبرني أبو الزبير أن طاوسًا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله عقل فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهلًا؟ قال: وأهِلًى واشترطي أن محلي حيث حبستني، قال: فادركت. وهذا إسناد صحيح.

# ٧٢٠ ـ مسألة : اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من أحصر .

واختلفت العلماء أيضًا في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك والشّافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته، إلا أن يكون صرورة لم يكن حج، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه. وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. وقال أبو حنيفة: المحصر بعرض أو عدو عليه حجة وعمرة؛ وهو قول الطبريّ. قال أصحاب الرأي: إن كان مهلاً بحج قضى حجة وعمرة، لأن إحرامه بالحج صار عمرة. وإن كان قارنًا قضى حجة وعمرتين. وإن كان مهلاً بعمرة قضى عمرة. وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدوّ على ما تقدم. واحتجوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرًا عام حاصر أهلُ الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي؛ فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحرم؛ فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت؛ فلما كان من العام المقبل خرجت الحرم؛ فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت؛ فلما كان من العام المقبل خرجت الحرم؛ فنحرت، فأتيت ابن عباس فسألته. فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله عليه أمر

اصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. واستدلوا بقوله عليه السلام :: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله على يقول: «من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى».

قالوا: فاعتمار رسول الله 囊 وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة. قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. واحتج مالك بأن رسول الله 瓣 لم يامر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء، ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه، ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها، ولم ينقل ذلك عنه. قال: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء، وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله 離 قاضى قريشًا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل؛ فسميت بذلك عمرة القضية.

### ٧٢١ \_ مسألة: إجماع العلماء على أنه يحل من كسر، واختلافهم فيما به يحل.

لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عرج إنه يحل مكانه بنفس الكسر غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو، وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه. وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر؛ ولكن اختلفوا فيما به يحل؛ فقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحلّ بالنيّة وفعل ما يتحلّل به.

#### ٧٢٧ ـ مسألة: الإحصار عام في الحج والعمر.

لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: لا إحصار في العمرة، لأنها غير مؤقتة، وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر، وفي ذلك نزلت الآية. وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو المرض فلا يحلّه إلا بالطواف بالبيت. وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحديبية.

### ٧٢٣ ـ مسألة: عدم جواز قتال الحاصر مسلمًا كان أو كافرًا.

الحاصر لا يخلو أن يكون كافرًا أو مسلمًا، فإن كان كافرًا لم يجز قتىالـه ولـو وثق بالظهور عليه، ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى: ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ﴾(١).

<sup>(</sup>١) آية ١٩١ ـ البقرة.

ولو سأل الكافر جعلاً لم يجز لأن ذلك وهن في الإسلام. فإن كان مسلمًا لم يجز قتاله بحال، ووجب التحلل. فإن طلب شيئًا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه، ولم يجز القتال لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمح. وأما بذل الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما، ولأن الحج مما ينفق فيه المال، فيعد هذا من النفقة.

٧٢٤ مسألة: وجنوب إحلال المحصر مكانه من ساعته إذا تيقن بقاء العدو الحاصر.

والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوّته وكثرته أو لا؛ فإن كان الأول حلّ المحصر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصورًا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدوّ لا يدرك فيه الحج، فيحل حينشذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشهب: لا يحل من حصر عن الحج بعدوّ حتى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. وجه قول ابن القاسم أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب، فجاز له أن يحلّ فيه، أصل ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتي ثمن حكم الإحرام بما يمكنه [والتزامه له إلى يوم النحر، الوقت الذي يجوز للحاج التحلل بما يمكنه] الإتيان به [فكان ذلك عليه].

٧٢٥ ـ مسألة: عمـوم قولـه تعالى: ﴿ ولا تحلقـوا رؤوسكم حتى يبلغ الهـدي محله ﴾ للمحصر والمخلى.

قوله تعالى: ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ (١) الخطاب لجميع الأمة: محصر ومخلي. ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي: لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي. والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في حصر العدوّ عند مالك والشافعي موضع الحصر؛ اقتداء برسول الله ﷺ زمن الحديبية؛ قال الله تعالى: ﴿ والهدي معكوفًا أن يبلغ محله ﴾ (٢) قيل: محبوسًا إذا كان محصرًا ممنوعًا من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾ (٣). وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الأمن الذي يجد الوصول إلى البيت. فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى: ﴿ ثم محلها إلى البيت

(٢) آية ٢٥ ـ الفتح.

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ٣٣ ـ الحج .

المعتيق ﴾ دليل نحر النبي على وأصحابه هديهم بالحديبية وليست من الحرم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي على أنه قال للنبي على: ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم. قال: وفكيف تصنع به، قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه، فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر حيث حل؛ اقتداء بفعله عليه السلام - بالحديبية. وهو الصحيح الذي رواه الأئمة، ولأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه؛ فالمهدي أيضًا يحل معه.

٧٢٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟.

واختلف العلماء على ما قررنا في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشي من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟؛ فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلُقُوا رؤوسُكُم حتى يبلغ الهدي محله ﴾(١). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحهر قبل أن ينحر هـديه فعليه دم، ويعود حرامًا كما كان حتى ينحر هديه. وإن أصاب صيدًا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحلُّ أبدًا حتى ينحر أو ينحر عنه. قالوا: وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبـو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض؛ لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدوً ولا مرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يومًا ينحره فيه فيحل ويحلق، فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوا على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظن، قولهم: لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أن يعود حرامًا وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألـزموه ما يلزم من لم يحل من إحـرامه. وهـذا ما لا خفـاء فيه من التناقض وضعف المذاهب، وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعسـر بالهـدي فيه قــولان: لا يحل أبـدًا إلَّا بهدي. والقول الآخر: إنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه. قال الشافعي: ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر؛ فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجنز أن يذبح إلاّ بها، وإن لم يقـدر ذبح حيث قــدر. قال: ــ

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

ويقال: لإربجزيه إلا هدي. ويقال: إذا لم يجد هديًا كان عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد واحدًا من هذه الثلاثة أتى بواحهم منها إذا قـدر. وقال في العبـد: لا يجزيـه إلاّ الصوم، تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعامًا ثم يصوم عن كل مد يومًا.

# ٧٢٧ ـ مسألة: وجوب حلق المحصر رأسه إذا نحر هديه.

واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل لـه أن يحلق أو لا؛ فقالت طـائفة: ليس عليـه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النسك. واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف والسعي ـ وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه ـ سقط عنه سائر مـا يحل به المحرم من أجل أنه محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يحلق المقصر، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعـة عن أبي يوسف في نــوادره أن عليه الحلاق، والتقصير لا بـدّ له منـه. واختلف قول الشـافعي في هـذه المسـالـة على قـولين: أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من النسـك كما قـال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قد مُنع من ذلك كله المحصر وقد صدَّ عنه؛ فسقط عنه ما قـد حيل بينـه وبينه. وأمـا الحلاق فلم يحـل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله، وما كـان قادرًا على أن يفعله فهـو غير ســاقط عنه. وممــا يدل على أن الحلاق باق على المحصـر كما هـو باق على من قـد وصل إلى البيت سـواء، قولـه - تعالى -: ﴿ وَلَا تَحْلَقُوا رَؤُوسُكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَنَّدِي مَحْلُهُ ﴾(١) وما رواه الأثمة من دعاء رسول الله ﷺ للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة. وهو الحجة القاطعـة والنظر الصحيح في هذه المسألة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. والحلاق عندهم نسك على الحاج الـذي قد أتم حجه، وعلى من فاته الحج والمحصر بعدوَّ والمحصر بمرض.

<sup>(</sup>١) آية ١٩٦ ـ البقرة.

# مسائل الأضمية والدبائح

٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه.

واحتلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك رضي الله عنه: بعد صلاة الإمام وذبحه؛ إلَّا أن يؤخِّر تاخيرًا يتعدَّى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح. والشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين؛ فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه رواية المزني عنه، وهو قول الـطبري. وذكـر الربيـع عن البويـطي قال: قال الشافعيّ: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلّا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حلُّ الذبح. وهذا كقول مـالك. وقـال أحمد: إذا انصـرف الإمام فـاذبح. وهو قول إبراهيم. وأصح هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث جـابر بن عبـد ألله قال: صلى بنــا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قمد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر أن يعيد بنحر أحر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ. خرجه مسلم والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحّى بـالمصرحتي يصلي الإمـام. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البـراء، وفيـه: «ومن ذبح بعـد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين. خرجه مسلم أيضًا. فعلق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح وحديث جابر يقيده. وكذلك حديث البراءة أيضًا، فال: قال رسول الله 選: وأول ما نبدأ به في يومنـا هذا أن نصلي ثم نـرجع فننحـر فمن فعل ذلـك فقد أصـاب سنتنا» الحديث وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكـان من أهل المصر أنه غير مضح؛ لقوله عليه السلام: ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم. جامع الأحكام الفقهية/ ج ١/ م ٣١

له .

# ٧٢٩ ـ مسألة: الاختلاف في بيان وقت ذبح الأضحية لأهل البوادي ومن لا إمام

وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام، أو أقرب الأثمة إليه. وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر. وهو قول ابن المبارك، ذكره عنه الترمذي. وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنمام ﴾(١)، فأضاف النحر إلى اليوم. وهبل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، قولا،. ولا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

### ٧٣٠ ـ مسألة: أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده.

واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة والتوريّ وأحمد بن حنبل، ورُويّ ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال الشّافعيّ: أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعي، ورُوِيّ ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم، ورُوِيّ عنهم أيضًا مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة؛ ورُوِيّ عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما قال مالك، والثانية كما قال الشافعي، والثالثة إلى يوم من ذي الحجة؛ فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحي.

قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ورويا حديثًا مرسلًا مرفوعًا خرجه الدارقطني: الضحايا إلى هلال ذي الحجة؛ ولم يصح، ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فِي أَيَام معلومات ﴾ الآية، وهذا جمع قلة؛ ولكن المتيقن منه الثلاثة، وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى، وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة، ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: .

أحدهما: قول مالـك والكوفيين. والأخـر ـ قول الشـافعي والشاميين؛ وهـذان القولان مرويان عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل لـه في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين مشروك لهما. وقـد رُوِيَ عن قتادة قـول شاك،

<sup>(</sup>١) آبة ٢٨ ـ الحج.

وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده، وهذا أيضًا خـارج عن قول الصحـابة فـلا معنى له.

٧٣١ ـ مسألة: اختلاف العلماء في ليالي النحر؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أو لا؟.

واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الآيام فيجوز فيها الذبح أو لا؟ فرُويَ عن مالك في الشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: ﴿ ويذكر وا اسم الله في أيام ﴾(١) فذكر الآيام، وذكر الآيام دليل على أن الـذبح في الليل لا يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: الليالي داخلة في الآيام ويجزي الـذبح فيها. ورُويَ عن مالـك وأشهب نحوه، ولاشهب تضريق بين الهـدي والضحية، فأجاز الهدى ليلاً ولم يجز الضحية ليلاً.

٧٣٧ ـ مسألة: استحباب التسمية عند ذبح الأضحية والهدي عند كافة العلماء.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَذَاكُم ﴾ (٢) ذَكَر سبحانه ذِكر اسمه عليها في الأية قبلها فقال عزّ من قائل: ﴿ فَأَذْكُرُوا اسمَ الله عليها ﴾ (٢)، وذكر هنا التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ وهذا من فقهه رضي الله عنه. وفي الصحيح عن أنس قال: ضحّى رسول الله على بخبشين أملحين أقرنين. قال: وزأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، وسمى وكبر.

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة؛ وكافة العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكر آخر فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبر فقط، أو لا إله إلاّ الله؛ قاله ابن حبيب. فلو لم يردّ التسمية لم يَجُز عن التسمية ولا تُؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي عند التسمية في الذبح أو ذكره، وقالوا: لا يذكر هنهنا إلاّ الله وحده. وأجاز الشافعي الصلاة على النبي عند الذبح.

٧٣٣ ـ مسألة: استحباب الأكل من الهدي والأضحية.

﴿ فَكُلُوا مِنْها ﴾(٤) أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحبّ للرجل أن ياكل من هديه

<sup>(</sup>٢) آية ٣٨ ـ الحج.

<sup>(</sup>٤) آية ٢٨ ـ الحج.

وأضحيته وأن يتصدّق بالأكثر، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. وشذّت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله عليه السلام: وفكلوا وادخروا وتصدقوا». قال الكيا: قوله تعالى: ﴿ فكلوا منها وأطعموا ﴾ يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق بجميعه.

# ٧٣٤ - مسألة: في تقسيم لحم الأضحية.

ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يتصدّق بالثلث ويطعم الثلث وياكل هو وأهله الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود، وليس عليه العمل. روى الصحيح، وأبو داود قال: ضحى رسول الله على بشأة ثم قال: ويا تُربّان، أصلح لحم هذه الشاة، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا نص في الفرض. واختلف قول الشافعي؛ فمرة قال: ياكل النصف ويتصدّق بالنصف لقوله تعالى: ﴿ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾ (١) فذكر شخصين. وقال مرة: يأكل ثلثًا ويطعم ثلثًا، لقوله تعالى: ﴿ فكلوا منها وأطعموا المعتر ﴾ (٢) فذكر ثلاثة.

# ٧٣٥ ـ مسألة: المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر.

المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي، ورُوِيَ عن علي؛ والحديث حجة عليهم. واستنثى مالك من المسافرين الحاج بمنى، فلم ير عليه أضحية؛ وبه قال النخعي. ورُوِيَ ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديًا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا باهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم.

# ٧٣٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الادخار من الضحاية.

اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقبوال: رُوِيَ عن غلي وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يبدخر من الضحبايا بعبد ثلاث، ورويباه عن النبي على ، وقالت جماعة: منا رُوِيَ من النهي عن الإدخار منسوخ؛ فيدخر إلى أي وقت أحبّ. وبه قبال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي. وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقًا. وقبالت طائفة: إن

<sup>(</sup>١) آية ٢٨ ـ الحج.

كانت بالناس حاجة إليها فلا يدحر؛ لأن النهي إنما كان لعلة وهي قول عليه السلام: «إنما نهيتكم من أجل الدَّافة التي دَفَّت، ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخ.

#### ٦٣٧ ـ مسألة: في الأصول وتتعلق بالسابقة ي.

وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة؛ فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي ﷺ.

### ٧٣٨ .. مسألة: في الأحاديث الواردة بمنع الادخار من الضحايا وإباحته.

الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة. وقد جاء المنع والإباحة معًا؛ كما هـو منصوص في حـديث عائشـة وسلمة بن الأكـوع وأبي سعيـد الخـدري رواهــا الصحيح. وروى الصحيح عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فـوق ئلاث ليـال فلا تَأْكُلُوهَا. ورُوِيَ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال سالم: فكمان ابن عمر لا يباكل لحموم الأضاحي فموق ثلاث. وروى أبمو داود عن نُبيِّشة قـال: قال رســول الله ﷺ: ﴿إِنْ كَنَا نَهِينَـاكُم عَنْ لَحُومُهَـا فَــوقَ ثَـلَاثُ لَكِي تُسَعِّكُم جــاء الله بالسُّعة فكلوا وادخروا وأتجِروا ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عزَّ وجلَّ». قال أبــو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل في هـذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضـاد، ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور؛ لأن الناس كانوا في شدة محتاجين، ففعل كما فعل رسول الله ﷺ حين قـدمت الدافـة. والدليــل على هذا مــا حدّثنــا إبراهيم بن شريك قال: حدثنا أحمد قال: حدَّثنا ليث قال: حدَّثني الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضى الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدِّمنا إليه منه، فابى أن ياكل حتى يسال رسول الله ﷺ، فسألـه فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة». وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقًا لم يسمع النهي عن الادخـار. ومن قال بالنهى والرخصة سمعهما جميعًا فعمل بمقتضاهما. والله أعلم.

### ٧٣٩ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب الأكل والإطعام من الضحايا.

قوله - تعالى -: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (١) «الفقير» من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر؛ يقال: بئس يباس بأسًا إذا افتقر؛ فهو بائس وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرًا؛ ومنه قوله عليه السلام: «لكن البائس سعد بن خَوْلَة». ويقال: رجل بئيس أي شديد. وقد بَوُس يبؤس بائسًا إذا اشتد؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ﴾ أي شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوضر. وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل النصف؛ لقوله: ﴿ فكلوا، وأطعموا ﴾ وقيل الثلثان؛ لقوله: ﴿ ألا فكلوا وادخروا وأتجروا ﴾ أي اطلبوا الأجر بالإطعام. واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل واجبان. وقيل مستحبّان. وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحبّ والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعي.

#### ٧٤٠ ـ مسألة: جمهور العلماء على جواز قول المضحي: اللهم تقبّل مني.

ذهب الجمهور إلى أن قول المضحّي: اللهم تقبّل مني؛ جائز. وكره ذلك أبو حنيفة؛ والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: ثم قبال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية ﴿ ربّنا تقبّل منا إنّك أنت السميع العليم ﴾ (٢). وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك، وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا والحسن؛ والحجة لهما ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قبال: ذبح النبي على يوم الذبح كبشين أقرنين موجوءين أملحين، فلما وجههما قال: ﴿ إني وجهت وجهي للذي فطر السمنوات والأرض حنيفًا ﴾ \_ وقرأ أبل قوله: ﴿ وأنا أول المسلمين ﴾ (٢) \_ اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر، ثم ذبح. فلعل مالكًا لم يبلغه هذا الخبر، أو لم يصح عنده، أو رأي العمل يخالفه، وعلى هذا يدل قوله: إنه بدعة، والله أعلم.

### ٧٤١ ـ مسألة: لا تجزىء في الأضحية المقطوعة الأذن ولا السكاء.

ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله ﷺ بصحيحة العين والأذن ولا نضحّي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء». أخرجه أبو داود عن عليّ قال: أمرنا، فذكره. المقابلة: المقطوعة طرف الأذن. والمدابرة: المقطوعة مؤخّر الأذن. والشرقاء:

<sup>(</sup>١) آية ٢٨ ـ الحبر. (٢) آية ١٢٧ ـ البقرة.

<sup>(</sup>٣) آية ٧٩ الأنعام.

مشقوقة الأذن. والخرقاء التي تخرق أذنها السَّمَةُ. والعيب في الأذن مراعَى عند جماعة العلماء، قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء أو جُلَّ الأذن، والشقَ للميسم يجزىء، وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء. فإن كانت سكاء وهي التي خُلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا يجوز. وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت؛ ورُوِيَ عن أبي حنيفة مثل ذلك.

## ٧٤٢ ـ مسألة: الْأَضِحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر.

في هذه الآية (١) دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقرة. وهذا مذهب مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن، وإناث الضأن أفضل من فحول المعز، وفحول المعز خير من إناثها، وإناث المعز خير من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وفلايناه بذبح عظيم ﴾ (٢) أي ضخم الجثة سمين، وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل إني نذرت أن أنحر ابني فقال: يجزيك كبش سمين ثم قرأ ﴿ وفلايناه بكبش عظيم ﴾. وقال بعضهم: لو علم الله حيوانًا يخبش من الكبش لفدى به إسحنق. وضحى رسول الله على بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحى به الكباش. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم الشأة.

### ٧٤٣ ـ مسألة: الإختلاف في الأفضل: الأضحية أو الصدقة بثمنها.

واختلفوا أيهما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه: الضحية أفضل إلاّ بمنى؛ لأنه ليس موضع الأضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: وروينا عن ببلال أنه قال: ما أبالي ألاّ أضحي إلاّ بديك ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه. هكذا قال المحدث احبّ إليّ من أن أضحي به. وهذا قول الشعبيّ إن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثان: إن الضحية أفضل؛ هذا قول ربيعة وأبي الزناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا: الضحية أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل. وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوّع كله. قال أبو عمر: وقد رُوِيَ في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها ما رواه معيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بَذَبِعُ عَظِيمٌ . . ﴾ الآية ١٠٧ ـ الصافات.

<sup>(</sup>٢) آية ١٠٧ ـ الصافات.

رسول الله على: «ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم، قال أبو عمر؛ وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أيها الناس ضحوا وطيبوا أنفسًا؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: «ما من عبد توجّه بأضحيته إلى القبلة إلاّ كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة، ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد. وخرجه الترمذي من عمل عنها أن رسول الله على قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من أيضًا عنها أن رسول الله يقو قال: «ما عمل آدمي من عمران بين من الله بمكان قبل إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسًا، قال: وفي الباب عن عمران بين حصين وزيد بن أرقم. وهذا حديث حسن.

# ٧٤٤ ـ مسألة: الأضحية ليست بواجبة وإنما هِي سِنة معروفة.

إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن عبياس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحمًا، ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس. قال أبو عمر: ومحمل هذا مـا رُوِيّ عن أبي بكر وعمـر أنهما لا يضحيــان عند أهــل العلم؛ لثلاّ يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم؛ لأنهم الوامسطة بين النبيِّ ﷺ وبين أمته، فسـاغ لهم من الاجتهاد في ذلـك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وقد حكى الـطحاوي في مختصره: وقال أبـو حنيفة: الأضحيـة واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار، ولا تجب على المسافر. قال: وتجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الـذي تجب عِليه عن نفسـه. وخالفـه أبو يـوسف ومحمد فقالا: ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. قـال: وبه نأخذ. قال أبو عمر: وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحد تركها مسافرًا كـان أو مقيمًا، فإن تركها فبئس ما صنع إلاّ أن يكون لـه عذر إلاّ الحـاج بمنى. وقال الإمـام الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة. وقد احتج من أوجبها بأن النبيِّ ﷺ أمر أبا بـردة بن نيار أن يعيـد ضحية أخـرى؛ لأن مـا لم يكن فرضـا لا يؤمـر فيــه بالإعادة. احتج آخرون بحبديث أم سلمة عن النبيُّ ﷺ أنبه قبال: وإذا دخيل العشــر وأراد أحدكم أن يضحّي، قانوا فلو كان ذلك واجبًا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحّي. وهـ و قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال.

٧٤٥ ـ مسألة: الإجماع على أن الذي يضحّي به الأزواج الثمانية.

والـذي يضحّي به بـإجماع المسلمين الأزواج الثمـانية؛ وهي الضـأن والمعـز والإبـل

والبقر. قال ابن المنذر: وقد جكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحّى ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي: لو ننزا ثور وحشي على بقرة أنسية أو ثور أنسي على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أضحية. وقال أصحاب الرأي: جائز؛ لأن ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبًا إلى الأنعام.

# ٧٤٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في صيغة التسمية عند ذبح الأضحية.

وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله والمر بكبش أقرن يبطأ في سواد ويبرك في سواد ويبصر في سواد فاتى به ليضحي به فقال لها: ويا عائشة هلمي المدينة ثم قال: واشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: وبسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسن البصري يقول في الأضحية: بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبّل من فلان. وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسمية على الذبيحة بسم الله، فإن زاد بعد ذلك شيئًا من ذكر الله، أو صلى على محمد عليه السلام لم أكرهه، أو قال اللهم تقبّل مني، أو قال تقبّل من فلان فلا بأس. وقال النعمان: يكره أن يذكر مع اسم الله غيره؛ يكره أن يقول: اللهم تقبّل من فلان عند الذبح. وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث عائشة يردّ هذا القول. وقد تقدّم أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد دُنبخ ابنه: الله أكبر والحمد لله. فبقي سنة.

#### ٧٤٧ ـ مسألة: الاختلاف فيما يتقى من الضحايا.

روى البراء بن عازب أن رسول الله على سئل، ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: وأربعًا - وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله على - العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى، لفظ مالك ولا خلاف فيه. واختلف في اليسير من ذلك. وفي الترمذي عن على رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله الله أن نستشرف العين والأذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: والمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة، قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تُسنن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى. قال الفتي: لم تسنن أي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعطِ أسنانًا. وهذا كما يقال: فلان لم يلبن أي لم يعطِ بنا، ولم يسمن أي لم يعطِ سمنًا، ولم يعسل أي لم يعطِ عسلًا. وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهتماء. قال أبو عمر: ولا بأس

أن يضحي عند مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة، فإن كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحي بها؛ لأنه عيب غير خفيف. والنقصان كله مكروه وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي على الصراط مطاياكم، ذكره الزمخشري.

٧٤٨ ـ مسألة: معنى الذكاة لغة وشرعًا.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ ذكيتم ﴾ (١) الذكاة في اللغة أصلها التمام، ومنه تمام السُّنُ. والفرس المذكّى الذي يأتي بعد تمام القسروح بسنة، وذلك تمام استكمال القوة. ويقال: ذكّي يذكّي، والعرب تقول: جَرْيُ المذَكّيات غَلاَب. والذكاء حدة القلب؛ قال الشاعر:

يُفَضِّله إذا اجتهدوا عليه تمام السِّنِّ منه والذكاء

والذكاء سرعة الفطنة، والفعل منه ذَكِي يَذْكَى ذَكًا، والذَّكُوة ما تذكو به النار، وأذكبت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكوا كالنار، والصبح ابن ذُكاء لأنه من ضوئها. فمعنى «ذكبتم» أدركتم ذكاته على التمام. ذكبت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيّب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طُيِّب، لأنه يتسارع إليه التجفيف؛ وفي حديث محمد بن علي - رضي الله عنهما - «ذكاة الأرض يبسها» يريد طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهير لها، وإباحة لأكلها فجعل يبس الأرض بعد النجاسة تطيرًا لها وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل العراق. وإذا تقرر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المحور والعقر في غير المقدور، مقرونًا بنية القصد لله وذكره عليه.

٧٤٩ ـ مسألة: الاختلاف فيما إذا ذبح فوق الغلصمة وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا؟

وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغَلْصَمة فقد تمّت الـذكاة؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البـدن هل ذلـك ذكاة أم لا؟، على قـولين: وقد رُوِيَ عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والـودجين لم تؤكل، وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قـد حصبل. وهـذا ينبني على أصل، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبّد؛ وقد ذبح على

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكِيتُم وَمَا ذَبِعَ عَلَى النَّصِبِ... ﴾ الآية ٣ ـ المائدة.

في الحلق ونحر في اللبّة وقال: وإنما الذكاة في الحلق واللبّة، فبيّن محلها وعيّن موضعها، وقال مبيّنًا لفائدتها: وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبّد، فلم تؤكل لذلك. والله أعلم.

٧٥٠ مسألة: جواز أكل ذبيحة من رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الضور وأكمل الذكاة.

واختلفوا فيمن رفع يـده قبل تمـام الذكـاة ثم رجع في الفـور وأكمل الـذكاة؛ فقيـل: يجزئه. وقيل: لا يجزئه؛ والأول أصحّ لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها.

٧٥١ ـ مسألة: لا يجزىء في ذكاة ما استوحش من الإنسي إلاّ ما يجوز في ذكاة الإنسي.

ومـا استوحش من الإنسي لم يجـز في ذكاتـه إلّا ما يجـوز في ذكاة الإنسي، في قـول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكـذلك المتـردي في البئر لا تكـون الذكـاة فيه إلاّ فيما بين الحلق واللبَّة على سنَّة الذكاة. وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المـدينة وغيرهم؛ وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم، وتمامه بعـد قولـه: وفمُدَى الحبشــة، قال: وأصبنا نَهْب إبل وغنم فندُّ منها بعير فـرماه رجـل بسهم فحبسه؛ فقـال رسول الله ﷺ: وإن لهذه الإبل أوابـد كأوابـد الوحش فـإذا غلبكم منها شيء فـافعلوا به هكـذا ــ وفي رواية ــ فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قال الشافعي: تسليط النبيّ ﷺ على هذا الفعـل دليل على أنه ذكاة؛ واحتج بما رواه أبـو داود والترمـذي عن أبي العُشـراء عن أبيه قـال: قلت يا رسول الله أَمَا تكون الذكاة إلَّا في الحَلْق واللَّبَّة؟ قال: ولو طعنت في فخـذها لأجـزأ عنك». قال يزيد بن هارون: وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبـل ورواه عن أبي داود، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قـال أبـو داود: لا يصلح هـذا إلّا في المتـرديـة والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهواة فلا يـوصل إلى ذكاته إلَّا بالطعن في غير موضع الذكـاة؛ وهو قـول انفرد بـه عن مالـك وأصحابـه. قال أبـو عمر: قول الشافعي أظهر في أهل العلم، وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي؛ لحديث رافع بن خديج؛ وهو قول ابن عبَّاس وابن مسعود؛ ومن جهة القياس لمـا كان الـوحشي إذا قدر عليــه لم يحمل إلَّا بما يحمل به الإنسي؛ لأنه صار مقدورًا عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحّش أو صار في معنى الوحش من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي .

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: تسليط النبي ﷺ إنما هو

على حبسه لا على ذكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: وفجيسه، ولم يفل إن السهم قتله؛ وأيضًا فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه، وإنما يكون ذلك في الصيد. وقد صرّح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسًا صار مقدورًا عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر. والله أعلم. وأما حديث أبي العُشراء فقد قبال فيه الترمذي: وحدث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: المه ألى جده. في قبطم، ويقال: اسمه يسار بن برز ويقال: بلز ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده. خدا سند مجهول لا حجة فيه؛ ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حجة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاً في المقدور وغيره، ولا قائل به في المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطعًا. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه حجة، والله أعلم. قال أبو عمر: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لم يَند الإنسي كون فيه حجة، والله أعلم. قال أبو عمر: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لم يَند الإنسي حجة فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه، وهذا غير مقدور عليه.

# ٧٥٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء فيما يقع به الذكاة.

واحتلف العلماء فيما يقع به الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والعظم؛ على هذا تواترت الآثار، وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقًا؛ وكذلك قال ابن عباس: ذلك الخنق، فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد، ورُدِي عن الشنافعي؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج قال؛ قلمت: يا رسول الله إنّا لاقوا العدوّ غذًا وليست معنا مُذى في رواية - فنذكي بالليط؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ؛ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بِسلّع فاصيبت شاة منها فادركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله الله عن ذلك فقال: ولا بأس بها وكلوها، وفي مصنف أبي داود: أنذبع بالمروة وشقة العصا؟ قال: وأغيخلُ وأرِنْ منا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وساحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمُدَى الحبشة، الحديث غيم أخرجه مسلم. ورُدِي عن سعيد بن المسبب أنه قال: ما ذبع بالليطة والشَّطِير والظُّرَر فحِلُ أخرجه مسلم. ورُدِي عن سعيد بن المسبب أنه قال: ما ذبع بالليطة والشَّطِير والظُّر وقد يمكن بها الذبح والنحر. والشطير فلقة العود، وقد يمكن بها الذبح والنحر. والشطير فلقة العود، وقد يمكن بها

الذبح لأن لها جانبًا دقيقًا. والنظرر فلقة الحجر يمكن الذكاة بها ولا يمكن النحر؛ وعكسه الشظاظ ينحر به؛ لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح.

٧٥٣ ـ مسألة: اختلاف العلماء في وجنوب قبطع الحلقوم والبودجين لصحة الذكاة.

قال مالك وجماعة لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. وقال الشّافعي: يصح بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا بكون معهما حياة، وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق الحلال وهو اللحم من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه يدلّ حديث رافع أبن خديج في قوله: «ما أنهر الدم». وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع: الحلقوم والودجين والمرىء؛ وهو قول أبي ثور، والمشهور ماتقدّم وهو قول الليث. ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم هل هو ذكاة أم الأب على قولين.

## ٧٥٤ ـ مسألة: في إحسان الذبح في البهائم.

ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام: وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وواه مسلم عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله على قال: وإن الله كتب فذكره قال علماؤنا: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى آخر، وإحداد الآلة، وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة، والإجهاز، وقطع الودجين والحلقوم، وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله بالمئة، والشكر له بالنعمة؛ بأنه سخر لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وقال ربيعة: من بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألاّ يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي جوازه عن مالك؛ والأول أحسن. وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيرهنا. وقد روى أبو داود عن ابن عبّاس وأبي عريرة قالا: نهى رسول الله على عن شريطة الشيطان، زاد ابن عبسى في حديثة ووهي التي تُطبع فتقطع ولا تفرى الأوداج ثم تترك فتموت».

٥٥٥ ـ مسألة: يستحبّ ألاّ يذبح إلاّ من ترضى حاله من ذكر أو أنثى أو بــالـغ أو غير بالـغ مسلمًا كان أو كتابيًا.

ويستحبُّ ألَّا يذبح إلَّا من تُرضى حاله، وكل من أطاقه وجماء به على سنتـه من ذكر أو

أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلمًا أو كتابيًا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نسكًا إلا مسلم؛ فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب، وقد أجازه أشهب.

٧٥٦ ـ مسألة: جمهور الصحابة وعامة العلماء على جواز الأكل من الشــاة التي أكل منها السبع وكانت عند ذبحها حية.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكِيتُم ﴾ (١) نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعًا إلاّ بدليل يجب التسليم له. روى ابن عبينة وشريك وجرير عن الرئيس بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عبّاس عن ذئب عدا على شأة فشق بطنها حتى انتثر قُصّبها فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كل وما انتشر من قُصّبها فلا تأكل. قال إسحنق بن راهويه: السّنة في الشأة على ما وصف ابن عبّاس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحنق: ومن خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء.

قلت: وإليه ذهب ابن حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي. قال المزني: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيين، والمشهور من قول مالك، وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه، ورُوي عن زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرّمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء؛ فرُوي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكى بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطأ أنه كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأ على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة؛ وليت شعري أن فرق بين بقية حياة من مرض، وبقية حياة من مبع لو اتسق النظر، وسلمت من الشبهة الفِكرُ!. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها

<sup>(</sup>١) آية ٣ ـ المائدة.

ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يـدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدًا ولا رجلاً أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآيـة. والله أعلم.

### ٧٥٧ ـ مسألة: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب.

قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ حِلّ لَكُم ﴾ (١) ابتداء وخبر. والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال ابن عبّاس قال الله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (٢) ثم استثنى فقال: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ يعني ذبيحة اليهودي والنصراني؛ وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح واليهودي يقول: باسم عزيز؛ وذلك لأنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء: كُل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كُلُ من ذبيحته وإن قال باسم سَرْجِس \_ اسم كنيسة لهم وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله \_ عزّ وجل \_ فلا وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله \_ عزّ وجل \_ فلا بقوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾. وقال مالك: أكره بقوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾. وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرمه.

قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أنهم لا يسمون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودًا حقيقة مثل المسيح وعزير، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة، وإنما كان على طريق آخر؛ واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تتصور منه العبادة، ولأن النصراني إنما يذبح على اسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقًا؛ وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلاً كما يقول الشافعى.

<sup>(</sup>١) أية ٥ - المائدة. (٢) أبة ١٢١ - الأنعام.

٨٥٨ ـ مسألة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعره وخرج ميتًا أو به رمق من حياة

قوله \_ تعالى \_: ﴿ ذكيتم ﴾(١) الذكاة في كلام العرب الذبح؛ قالـه قطرب. وقـال ابن سيده في «المحكم»: والعرب تقول «ذكاة الجنين ذكاة أمه»؛ قال ابن عطيـة: وهذا إنمـا هو حديث. وذَكَّى الحيوان ذبحه؛ ومنه قول الشاعر:

# يُذكِّيها الأسَلُ

قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الـدارقطني من حــديث أبي سعيد وأبي هــريرة وعلي وعبد الله عن النبيِّ ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمـه». وبه يقــول جماعــة أهل العلم، إلَّا مَا رُويِّي عَنَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذا خَرْجَ الْجَنِينَ مِنْ بَطِّنَ أَمَّهُ مَيَّنَا لَم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال ابن المنــذر؛ وفي قول النبيّ ﷺ: «ذكــاة الجنين ذكاة أمه» دليل على أن الجنين غير الأم، وهو يقول: لو أعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه؛ وهذا يلزمه أن ذكاته ذكاة أمه؛ لأنه إذا أجبار أن يكون عتق واحـد عتق اثنين جار أن يكــون ذكاة واحد ذكاة اثنين؛ على أن الخبر عن النبيّ ﷺ، وما جاء عن أصحابه، وما عليه جل النـاس مستغنى به عن قول كل قائل. وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًّا أن ذكاة أمــه ليست بـذكاة لـه، واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بـطنها جنين؛ فقـال مالـك وجميع أصحـابه: ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتًا أو خرج به رمق من الحياة، غير أنه يستحبّ أن يـذبح إن خـرج يتحرك، فـإن سبقهم بنفسه أكـل. وقـال ابن القـاسم: ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يمـوت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم؛ فأمـرت أهـلي أن يشووه. وقبال عبد الله بن كعب بن مبالك. كبان أصحاب رسبول الله ﷺ يقولمون: إذا أشعبر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قال ابن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يـذكر أشعـر أو لم يشعر علي بن أبي طِالب ـ رضِي الله عنه ـ وسعيـد بن الهسيب والشَّافعي وأحمـد وإسحنق. قـال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد رُوي عن النِيني ﷺ أنه قال: «ذكاة اليجنين ذكاة أمنه أشعر أو لم يشعر» إلا أنه حديث ضعيف؛ فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال، الذي عليه عامة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ أَلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبِعَ عَلَى النَّصِبِ ﴾ الآية ٣ ـ العائدة.

٧٥٩ ـ مسألة: جواز بيع اللحم لأهل الكتاب، ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَطَعامُكُم خُلُ لَهُم ﴾(١) دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا؛ أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم.

٧٦٠ ـ مسألة: حكم الأكل من ذبائح نصارى بني تغلب.

وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية فكان علي درضي الله عنه ينهي عن ذبائح بني تغلب؛ لأنهم عرب، ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس ينهي عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال؛ سواء كان من بني تغلب أو غيرهم، وكذلك اليهودي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ (٢) فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم.

٧٦١ ـ مسألة: اختلاف العلماء فيما ذكّاه أهل الكتاب، هل تعمل الذكاة فيما حرّم عليهم أم لا؟

واختلف العلماء أيضًا فيما ذَكُوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ على قولين؟ فالجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حلّ له منها وما حرم عليه، لأنه مُذكّى. وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؟ لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب؟ وقصرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَملته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأشًا؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم، وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله -

٧٦٢ ـ مسألة: جواز الأكل من طعام قوم لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبر.

ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملُّك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين:

أحدهما: ما فيه محاولة صُنْعة لا تعلق للدين بها؛ كخبـز الـدقيق، وعصـر الـزيت

<sup>(</sup>١) أية ٥ ـ المائدة. (٢) أية ٥١ ـ المائدة.

ونحوه؛ فهذا إن تجنّب من الـذميّ فعلى وجه التقرّز. والضرب الشاني ـ هي التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية؛ فلما كان القياس الأ تجوز ذبائحهم ـ كما نقـول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة ـ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة، وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عبّاس؛ والله أعلم.

# ٧٦٣ ـ مسألة: إجماع العلماء على عدم جواز الأكل من ذبائح المجوس.

وأما المجوس فالعلماء مجمعون \_ إلا من شدَّ منهم \_ على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يُتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائعهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ إلاّ الجبن؛ لما فيه من إنفحة الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوسيًا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبيّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته.

# ٧٦٤ ـ مسألة: في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

قوله - تعالى -: ﴿ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ ﴾ (١) ومنه زائدة. والبحيرة فعلية بمعنى مفعولة، وهي على وزن النطيحة والذبيحة. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس. وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتم. وقيل: البحيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بحرت أذن الناقة أي شققتها شقًا واسعًا، والناقة بحيرة ومبحورة، وكان البحر علامة التخلية. قال ابن سيدة: يقال البحيرة هي البحيرة هي التي خليت بلا راع، ويقال للناقة الغزيرة بحيرة. قال ابن إسحنى: البحيرة هي ابنة السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلاّ ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، وخلى سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلاّ ضيف كما وخلى سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلاّ ضيف كما فعل بأمها؛ فهي البحيرة ابنة السائبة. وقال الشافعي: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إنائاً

محسرمة لا يسطعَمُ النساسُ لحمها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحسائسُ

وقال ابن بجزيز: البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها ـ أي شقوه ـ وكانت حرامًا على

<sup>(</sup>١) آية ١٠٣ ـ المائدة.

النساء لحمها ولبنها \_ وقاله عكرمة \_ فإذا ماتت حلّت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فلا تحبس عن رعي ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر:

وسسائبة لله تسشكُسرًا إن الله عسافي عبامسرًا أو مجساشعًسا

وقد يسيبون غير الناقة، وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء. وقيل: السائبة هي المخلاة لا قيد عليها، ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول، نحو ﴿ عيشة راضية ﴾(٢) أي، مرضية. من سابت الحية وانسابت؛ قال الشاعر:

عقرتم نساقية كانبت ليربسي وسيائبية فيقومنوا ليلعقباب

وأما الوصيلة والحام؛ فقال ابن وهب قال مالك: كان أهل الحاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها؛ فأما الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه؛ وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن عزيز: الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرًا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تُذبح لمكانها، وكان لحمها حرامًا على النساء، ولبن الأنثى حرامًا على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا رُكب ولد ولده. قال:

حسمها أبسوقه إبسوسَ في عسزٌ ملك . كسما قيد حمسى أولادَ أولاده الفسحسلُ

ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حُمي ظهره فلا يركب ولا يمنع سن كلإ ولا ماء. وقال ابن إسحنق: الوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، قالوا: وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلاّ أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإنائهم.

تم الجزء الأول من جامع الأحكام الفقهية ويليه الجزء الثاني، وأوله: كتاب البيوع

<sup>(</sup>١) آية ٢١ ـ الحاقة.



فهرس الجزء الأول مسن جسامع الأحكسام الفقهية

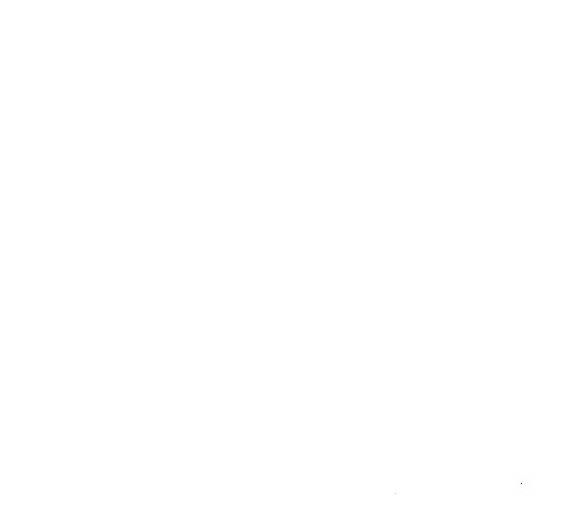

#### الفهـــر س

## ١ ـ كتاب الطهارة

| ١٥  | ١ ـ مسألة: في معنى قوله تعالى: ﴿ مَاءً طَهُورًا ﴾                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷  |                                                                                     |
|     | ٢ ـ مسالة: الماء لا تفسده النجاسة الحالّة فيه قليلًا كان أو كثيرًا إلّا أن تظهر فيه |
| ١×  |                                                                                     |
| 19  | ٤ ـ مسألة: جواز الوضوء من الماء المتغيّر بقراره كزرنيخ أو حبر يجري عليه             |
| ۱۹  | ه ـ مسالة: كراهة سؤر النصراني وسائر الكفّار والمدمن الخمر                           |
| ۱۹  | ٦ ـ مسألة : حكم ولوغ الكلب في الماء                                                 |
|     | ٧ ـ مسألة: ما مأت في الماء مما لا دم عليه فلا يضرّ الماء إن لم يغيّر ريحه، فإن أنتن |
| ۲.  | لم يتوضأ به                                                                         |
| ۲۱  | ٨ ـ مُسألة: ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهر، ولا بأس بالوضوء بسؤره                   |
| ۲۲  | ٩ ـ مسألة: حكم الوضوء بالماء المستعمل ورفع الحدث به                                 |
| 22  | ,                                                                                   |
|     | ١١ ـ مسألة: بيان صفة المساء الذي يجبوز به وغسل النجاسات، والردّ على مَن أجباز       |
| 4 £ | استعمال النبيذ                                                                      |
| ۲٥  | ١٢ ـ مسألة: طهور ماء البحر وجواز الوضوء منه                                         |
| ۲٦  | ١٣ ـ مسألة : حكم فضل طهور المرأة١٣                                                  |
| 77  | ١٤ ـ مسألة: حكم الماء يسخن في الشمس ليتطهّر به                                      |
| ۲۷  | ١٥ ـ مسألة: عدم جواز الوضوء من إناء الذهب والفضة                                    |
| 77  | •                                                                                   |

| ۲۸ | ١١ ــ مسألة : الاختلاف في أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان أو طائر فمات      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸ | ١/ ـ مسألة: اختلاف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس                          |
|    | ١١ ـ مسألة: الـلازم من نجاسة المخرج التخفيف، وفي نجاسة ساثر البـدن والثوب     |
| 49 | التطهير                                                                       |
| 49 | ٢ ـ مسألة: وجوب إزالة النجاسة من الأبدان والثياب                              |
| 49 | ٢ ـ مسألة: جواز الانتفاع بالماء النجس في علف الإبل                            |
|    | ٢ ـ مسألة: حكم الانتفاع بالعسل النجس، وما لا يجوز استعماله من الطعام          |
| ۲. | والشراب                                                                       |
| ۲. | ٢١ ـ مسألة: جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوه                          |
| ۲. | ٢ ـ مسألة: الدَّليل على أن المني ليس بنجس                                     |
| ۲۱ | ٢٠ ـ مسألة: جمهور العلماء على الحكم بنجاسة الخمر                              |
| ۲۱ | ٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالميتة أو بشيء من النجاسات        |
| ٣٢ | ٢١ ـ مسألة: حكم أنفحة الميت ولبن الميتة٢١                                     |
| ٣٣ | ٢٧ ــ مسألة: عدم جواز الانتفاع بألبان الميتة                                  |
| ۲۳ | ٢٠ ـ مسألة: الاختلاف في جلَّد الميتة؛ هل يطهر بالدباغ أو لا؟                  |
| ٣٣ | ٣٠ ـ مسألة : طُهارة شعر الميتة وصوفها                                         |
| ٣٤ | ٣٠ ـ مسألة : جواز الانتفاع بصوف الميتة                                        |
| ٥٦ | ٣٠ ـ مسألة: جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ                            |
| ۲٦ | ٣١ ـ مسألة: اختلاف العلماء في طهارة جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا؟         |
| ۴٦ | ٣٢ ـ مسألة: الردّ على مَن قال بعدم جواز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت |
| ۲۷ | ٣٥ ـ مسألة: عدم طهارة جلد الخنزير وإن دبغ                                     |
| ۲۷ | ٣٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الدباغ التي تطهر به الجلود الميتة               |
| ۲۷ | ٣١ ـ مسألة: جواز الخرازة بشعر الخنزير                                         |
| Ϊ٨ | ٣/ ـ مسألة: جواز حبس الشعر وإباحة الحلق                                       |
| Ϊ٨ | ٣٩ ـ مسألة: في فرق الشعر٣٩                                                    |
|    | ٤٠ ــ مسألة: في ختان إبراهيم عليه السلام                                      |
| 49 | ٤٤ ــ مسألة: اختلاف العلماء في حكم الختان                                     |
| 4  | ٤١ ــ مسألة: إن ولد الصبي مختونًا فقد كفي مؤنة الختان                         |
|    | ٤٢ ــ مسألة: الاختلاف في سنّ الاختتان                                         |
|    | ٤٤ ــ مسألة: ما جاء في الاستحداد والتنوُّر                                    |
| ٤. | وع مسألة: في تقليم الأظافر وتنظيف اللُّغة والتسنُّن                           |

| ٤٢  | في قصّ الشارب                                                            | ع ـ مسألة :          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٤٣  |                                                                          |                      |
| ٤٣  | -<br>كراهة نتف الشيب، وجواز تغييره بغير السواد                           | رع _ مسألة :         |
|     | الاختلاف في التوقيت لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق            |                      |
| ٤٣  | -                                                                        | العانة               |
| ٤٤  | اختلاف العلماء في خصاء البهائم                                           |                      |
| ٤٤  |                                                                          |                      |
| ٤٥  |                                                                          |                      |
|     | عدم جواز الوسم في وجه الحيوان وحُرمة الوشم والـوشر والنمص والفلج         |                      |
| ٤٥  | - ·                                                                      | , د ـ مساب<br>للنساء |
| ٤٦  |                                                                          |                      |
| •   | - ,                                                                      |                      |
| ٤٧  | : اختلاف العلماء في المعنى المسراد بقوله تعالى: ﴿ إِذَا قَمْتُمُ إِلَى ا |                      |
| ٤٩  |                                                                          | الصلاة ﴾             |
| ٥٠  | أحكام غسل أعضاء الوجه                                                    |                      |
|     | وجوب النيّة لصحة الوضوء                                                  |                      |
| ٥١  | اختلاف العلماء في دخول المرافق في التحديد                                |                      |
| 0 7 | حكم الأذنين المسح                                                        |                      |
| ٥٢  | وجوب تعميم سائر الرأس بالمسح                                             |                      |
| ٥٣  | جمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة للرأس تجزىء                  |                      |
| ٥٣  | اختلاف العلماء في تحديد بداية المسح بالرأس                               |                      |
| ٤٥  | حكم المتوضأ يغسل رأسه بدلا من مسحه                                       |                      |
|     | الاختلاف في حكم الأذنين، هل يجلُّد الماء لهما؟ وهل هما من الرأس          | ٦٤ _ مسألة :         |
| ٤٥  |                                                                          | ام لاؤ               |
| ٥٥  | فرض الرجلين في الوضوء الغسل                                              |                      |
|     | : الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصفان بالساق          |                      |
|     | . للعقب                                                                  |                      |
|     | وجوب غسل ما بين أصابع الرَّجل كسائر الرَّجل                              |                      |
| 1   | وجوب الموالاة في الأعضاء عند الوضوء                                      | ٦٨ ـ مسألة :         |
| 11  | وجوب الترتيب في الوضوء                                                   | ٦٩ ـ مسألة :         |
| ۲۲  | الاختلاف في جواز التيمّم إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت          | ۷۰ ـ مسألة :         |
| ۲۲  | وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن في الذكر والنسيان                     | ٧١ ـ مسألة :         |

| 77     | جواز المسح على الخُفّين في السفر والحضر                                    | ٧٢ _ مسألة:  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٦٣     | الاختلاف في توقيت المسح على الخُفّين للمسافر                               | ٧٣ ـ مسألة:  |
| ٦٣     | اشتراط لبس الخُفّين على وضوء لجواز المسح عليهما                            | ٧٤ _ مسألة:  |
| ٦٣     | حكم المسح على الخُفّ إذا كان به خرق                                        | ٥٥ _ مسألة:  |
| ٦٤     | حكم المسح على الجوربين والنعلين                                            | ٧٦ ـ مسألة : |
| ٥٢     | حكم مَن نزع خُفَّيه وقد مسح عليهما                                         | ٧٧ _ مسألة : |
|        | المردّ على من قال: إن الجُنُّب لا يتيمّم البتّـة بل يـدع الصلاة حتى يجـد   |              |
| 70     |                                                                            | الماء        |
| ٥٢     | الاختلاف في المقصود بلمس النساء                                            | ٧٩ _ مسألة : |
| ٦٦     | فضل الوضوء والطهارة                                                        | ۸۰ ـ مسألة : |
| ٦٧     | دليل لمَّن قال بوجوب الوضوء من مسَّ الذُّكَّر                              |              |
|        | الردّ على مّن قال: مّن توضأ تبرّدًا أنه يجزيه عن فريضة الوضوء المـوظّف     |              |
| ٧٢     |                                                                            | عليه         |
| ٧٢     | حكم ذكر الله في الخلاء                                                     |              |
| ۸۶     | كراهية دخول الخلاء بخاتم الفضة المنقوش عليه اسم الله                       |              |
| 79     | وجوب غسل الكافر عند إسلامه                                                 |              |
| 79     | وجوب الغسل إذا التقى الختانان                                              |              |
| ٧٠     | اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عابري سبيل ﴾                   |              |
| ۷۲     | منع الجُنُب من قراءة القرآن إلّا الأيات اليسيرة للتعوّذ                    |              |
| ۷۲     | الاختلاف في الجُنْب يصبّ على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلُّك           |              |
| ٧٤<br> | الردّ على من قال بغسل اليدين سبعًا والفرج سبعًا في غسل الجنابة             |              |
| V {    | حکم مّن لم یستطع إمرار یده علی جسده                                        |              |
| ٧٤     | على الجُنْب تخليل لحيته                                                    |              |
| ۷٥     | الردّ على مّن قال بوجوب المضمضة والاستنشاق                                 |              |
| ۷٥     | وجوب النيّة في غسل الجنابة                                                 |              |
|        | استحباب تقليل ماء الاغتسال من غير كيل ولا وزن                              |              |
|        | : جــواز التيمّم عند الخــوف من فوت الــروح أو فوات بعض الأعضــاء لــو<br> |              |
| ٧٦     |                                                                            | •            |
|        | جواز التيمّم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء                           |              |
| ۷۸     | اختلاف العلماء في جواز التيمّم في الحضر                                    | ٩٨ _ مسالة : |

|     | <ul> <li>٩٩ مسألة: اختلاف العلماء في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث أو ليس بحدث</li> </ul> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩  | أو مظنة حدث                                                                               |
|     | ١٠٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في معنى الملامسة في قـولـه تعـالى: ﴿ أَو لامستم               |
| ۸۱  | النساء ﴾                                                                                  |
|     | ١٠١ ـ مسألة: ذكر الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء والتي تجيز لـ التيمُّم            |
| ۸٥  | للصلاة                                                                                    |
| ۸٥  | ١٠٢ ـ مسألة: الاختلاف في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمّم أم لا                         |
|     | ١٠٣ ـ مسألة: حكم التيمّم للرجل إذا غلب على ظنه اليأس من وجود المساء في                    |
| ۲۸  | الوقت، وإذا غلب على ظنه وجوده، وإذا تساوى الأمران                                         |
| ۲۸  | ١٠٤ ــ مسألة: الذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته                        |
| ۸۷  |                                                                                           |
|     | ١٠٦ ـ مسألة: إجماع العلماء على أن الـوضوء والاغتسـال لا يجوز بشيء من الأشـربة             |
| ۸۷  | سوى النبيذ عند عدم الماء                                                                  |
| ۸۷  | ١٠٧ ـ مسألة: الماء الذي يُبيح عدمه التيمّم هو الطاهر المطهر الباقي على أصل خلقته          |
| ۸۸  | ١٠٨ ـ مسألة: المعنى اللغوي والشرعي للتيمّم                                                |
| ۸۹  | ١٠٩ ـ مسألة: بيان آية التيمّم                                                             |
| ۸٩  | ١١٠ ـ مسألة: يلزم التيمّم كل مكلّف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت الصلاة             |
| ۹.  | ١١١ ـ مسألة: إجماع العلماء على أن التيمّم لا يرفع الجنابة ولا الحدث                       |
| ۹.  | ١١٢ ـ مسألة: حكم مَن تيمّم وصلّى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء                               |
| ۹۱  | ١١٣ ـ مسألة: حكم مّن تيمّم فوجد الماء بعد دخوله في الصلاة                                 |
| ۹١  | ١١٤ ــ مسألة: لزوم التيمّم لكل صلاة فرض                                                   |
| ۹ ۲ |                                                                                           |
|     | ١١٦ ـ مسألة: حكم التيمم على المعادن والحشيش والعود والثلج والمسك والزعفران                |
| 94  | وغبار اللبد وغيرها وغبار اللبد وغيرها                                                     |
| ۹ ٤ | ١١٧ ـ مسألة: لا يشترط نقل التراب إلى محل التيمّم                                          |
|     | ١١٨ ـ مسألة: اختلاف العلماء في منتهى البلوغ بالتيمّم في اليدين                            |
| 90  | ١١٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في عدد الضربات المجزئة للتيمّم                                |
|     | ١٢٠ ـ مسألة: الردّ على من قال: إن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض وأقلّها ثلاثة              |
| ٩٦  | وأكثرها عشرة                                                                              |
|     | ١٢١ ـ مسألة: بيان صفة دم الحيض وإجماع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم                    |
| -   | in all as Va                                                                              |

| 97    | ١٢٢ ــ مسألة: الاختلاف في مقدار الحيض                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸    | ١٢٣ ـ مسألة: الاختلاف في حدّ دم النفاس عند الولادة                                |
| ٩,٨   | ١٢٤ ـ مسألة: دم الاستحاصة لا يمنع المرأة من صلاة ولا صوم                          |
| 99    | ١٢٥ _ مسألة: حكم وطء المستحاضة                                                    |
| 99    | ١٢٦ ــ مسألة: الاختلاف في مباشرة الحائض وما يُستباح منها                          |
| •••   | ١٢٧ ـ مسألة: الاختلاف في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟                     |
| ١٠١   | ١٢٨ ــ مسألة: الاختلاف فيما تطهر به الحائض حتّى تحلّ لزوجها                       |
|       | ١٢٩ ـ مسألة: جمهمور العلماء على أن الطهر الذي يحلُّ به جماع الحائض التي           |
| ٠٠١   | يذهب عنها الدم هو تطهّرها بالماء كطهور الجُنُب                                    |
| ۲٠۱   | ١٣٠ ـ مسألة: الاختلاف في الكتابية الحائض هي تجبر على الاغتسال أم لا؟              |
| 711   | ١٣١ ـ مسألة: صفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة وليس عليها نقض شعرها             |
|       |                                                                                   |
|       | ٢ ـ كتاب الصلاة                                                                   |
| 3 • 1 | ١٣٢ ــ مسألة: وجوب الصلاة وعدم سقوطها بخوف أو مرض أو نحوه                         |
| ١٠٤   | ١٣٣ ــ مسألة: قول العلماء في تارك الصلاة                                          |
| ۰۰/   | ١٣٤ ــ مسألة: لا يسقط الفرض عمّن نام عنه                                          |
| ٥٠١   | ١٣٥ ــ مسألة: وجوب قضاء الصلاة على مَن نام عنها أو غفل                            |
| 1.1   | ١٣٦ ــ مسألة: وجوب قضاء الصلاة على مَن تركها متعمَّدًا                            |
| ۱•۷   | ١٣٧ ــ مسألة: مَن ذكر صلاة فائتة وهو في وقت صلاة يبدأ بالفائتة                    |
|       | ١٣٨ ـ مسألة: مَن ذكر صلاة وهـو في صلاة جماعة يتمادى مع الإمـام حتى يكمـل          |
| ۱۰۸   | صلاته مسلاته                                                                      |
|       | ١٣٩ ـ مسألة: الردّ على مَن قال تُعاد الصلاة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلهــا |
| ۱۰۸   | في الوقت الأتي                                                                    |
|       | ١٤٠ ـ مسألة: ينبغي أن يخلو المصلّي عن كل ما يشـوّش عليه من نـوم وحقنة وجـوع       |
|       | وغيره                                                                             |
| 11.   | ١٤١ ـ مسألة: شروط الصلاة وفروضها التي لا تصحّ إلّا بها                            |
|       | ١٤٢ ـ مسألة: حكم الأنين في الصلاة                                                 |
|       | ١٤٢ ــ مسألة: النهي عن الكلام في الصلاة                                           |
| 117   | ١٤٤ ــ مسألة: وجوب الطمأنينة في الصلاة                                            |
| ۱۱۲   | ١٤٥ ــ مسألة: معنى الخشوع في الصلاة                                               |
|       | ١٤٦ م أأن بحرر بالخروب المراجع                                                    |

| 118 | ١٤٧ ـ مسألة: المراد بالصلاة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةُ وَأَنْتُمَ سَكَارَى ﴾ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | ١٤٨ ـ مسألة: حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمقبرة                                  |
|     | ١٤٩ ـ مسألة: حكم الصلاة للصحيح الحاضر إذا سجن أو ربط فلم يجد ماءً ولا تـرابًا                  |
| ۱۱۸ | وخشي خروج الوقت                                                                                |
| 119 | ١٥٠ ــ مسألة: وجوب طهارة الثوب للصلاة                                                          |
|     | مسائل أوقات الصلاة                                                                             |
| 171 | ١٥١ ـ مسألة: بيان الوقت المفضل للصلاة                                                          |
| 177 | ١٥٢ ــ مسألة: فضل أول الوقت في الصلاة وفضل الصف الأول                                          |
| ۲۲  | ١٥٣ ـ مسألة: تحريم إخراج الصلاة عن وقتها، وأنه من الكبائر                                      |
| 371 | ١٥٤ ـ مسألة: أن صلاة الصبح من النهار                                                           |
| 371 | ١٥٥ ـ مسألة: التغليس بصلاة الصبح أفضل                                                          |
| 170 | ١٥٦ ـ مسألة: مَن قال: إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب                          |
| ١٢٥ | ١٥٧ ـ مسألة: اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى                                             |
| ۱۲۸ | ١٥٨ ـ مسألة: مايترتب على الاختلاف في تعيين الصلاة الوسطى                                       |
| ۱۲۸ | ١٥٩ ــ مسألة: آخر وقت المغرب حين يسقط الشفق                                                    |
| 179 | ١٦٠ ـ مسألة: تسمية صلاة العشاء بالعتمة                                                         |
| ۱۳. | ١٦١ ـ مسألة: كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها                                             |
| ۱۳۱ | ١٦٢ ــ مسألة: السُّمَر في الفقه والخير بعد العشاء                                              |
|     | مسائل الأذان                                                                                   |
| ۱۳۲ | ١٦٣ ــ مسألة: فضل الأذان والمؤذّن                                                              |
| ۱۳۲ | ١٦٤ ـ مسألة: الصيغ الواردة في الأذان                                                           |
| ۱۳۲ | ١٦٥ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب الأذان والإقامة                                                  |
| 371 | ١٦٦٦ ــ مسألة: استحباب الإقامة لمَن أذّن                                                       |
| ١٣٥ | ١٦٧ ــ مسألة: من السُّنَّة ألَّا يؤذن للصلاة إلَّا بعد دخول وقتها إلَّا الفجر                  |
|     | ١٦٨ ــ مسألة: التثويب لصلاة الصبح وهو قول المؤذَّن: الصلاة خير من النوم                        |
| 177 | ١٦٩ ـ مسألة: الترسّل في الأذان واستقبال القِبلة فيه واستحباب التطهّر له                        |
|     | ١٧٠ ـ مسألة: يستحبُّ لسامع الأذان أن يحكيه                                                     |
| ۱۳۷ | ١٧١ ــ مسألة: حكم أخذ الأجرة على الأذان                                                        |
|     | مسائل اللباس في الصلاة                                                                         |

١٧٢ ــ مسألة: حكم ستر العورة في الصلاة .....١٧٨

| 179 | تحديد عورة الرجل والمرأة الحرّة، وأمّ الولد، والأمّة                 | ۱۷۳ ـ مسألة : |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۱٤٠ | حكم الصلاة في النّعال                                                |               |
| 131 | زينة الصلاة أن تصلّى في النّعلين                                     | ١٧٥ ـ مسألة:  |
| 131 | مسح النعلين بالتراب يطهّرهما                                         |               |
| 131 | خلع النعلين بين الرجلين                                              |               |
|     |                                                                      |               |
|     | مسائل أحكام المساجد                                                  | _             |
| 731 | استحباب بناء المساجد وتعاهدها                                        |               |
| 131 | فضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المسجد النبوي              |               |
| 331 | فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد إيلياء                        | ۱۸۰ ـ مسألة : |
| 331 | تفضيل الصلاة عند البيت على الطواف به                                 | ۱۸۱ ـ مسألة:  |
| 331 | عدم جواز الصلاة داخل الكعبة إلّا النافلة                             | ۱۸۲ ـ مسألة : |
| 131 | حكم الصلاة على ظهر الكعبة                                            | ۱۸۳ ـ مسألة : |
| 131 | تحريم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها                          | ١٨٤ ـ مسألة:  |
| 131 | حكم بناء مسجد إلى جنب مسجد                                           | ١٨٥ ـ مسألة:  |
| ٧٤٧ | جزاء مّن منع مساجد الله أن يُذكّر فيها اسمه                          | ١٨٦ ـ مسألة : |
| ٧٤٧ | اختلاف العلماء في دخول الكفّار المساجد والمسجد الحرام                | ۱۸۷ _ مسألة : |
|     | المعنيون بالمنع من دخول المساجد في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكُ مَا كَانَ | ۱۸۸ ـ مسألة : |
| 189 | لموها إلاّ خائفينَ ﴾                                                 |               |
| ١٥٠ | حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين                                | ١٨٩ ـ مسألة : |
| ١٥٠ | حكم مجاوزة المصلّي للمسجد الذي بجواره إلى مسجد أبعد                  | ١٩٠ ـ مسألة : |
| ١٥٠ | النساء لا حظَّ لهنّ في المساجد                                       | ١٩١ ـ مسألة : |
| ١٥٠ | جواز إضافة المساجد إلى غير الله تعريفًا                              |               |
| ۱٥١ | صون المساجد وتنزيهها                                                 | ١٩٣ _ مسألة:  |
| ١٥١ | المساجد التي تُصان وتُنزَّه عن الروائح الكريهة كلها سواء             | ١٩٤ ـ مسألة : |
|     | حكم تزيين المساجد ونقشها                                             | ١٩٥ ـ مسألة:  |
| 105 | استحباب السّرج في المساجد وزيادة أنوارها في شهر رمضان                |               |
| 105 | صون المساجد عن البيع والشراء وجميع الاشغال                           | ١٩٧ ـ مسألة:  |
|     | ما يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه                              |               |
|     | الندب إلى ركوع ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس                     |               |
|     | حُجَّةً مَن أحاز القضاء في المسجد                                    |               |

|     | ٢٠١ ـ مسألة: حكم الصلاة في مساكن اللذين ظلموا والمقبرة والأرض المنصوبة          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل                                                  |
| 109 | ٢٠٢ ـ مسألة: جواز النوم في المسجد لمّن احتاج إلى ذلك                            |
| 109 | ٢٠٢ ـ مسألة: حكم تناشد الأشعار والبيع والشراء وتعليم الصبيان في المساجد         |
|     | ٢٠٤ ـ مسألة: من رفع صوته في المسجد بما يقتضي مصلحة لـ دعي عليه بنقيض            |
| 171 | قصدهقصده                                                                        |
| 171 | ٢٠٥ ـ مسألة: ما يجوز فعله في المساجد                                            |
| 171 | ٢٠٦ ـ مسألة: بعض الأحكام الأخرى للمساجد                                         |
| 371 | ٢٠٧ ـ مسألة: حكم تعطيل المساجد عن الصلاة                                        |
| 371 | ٢٠٨ ـ مسألة: هل تُمنَع المرأة من الصلاة في المساجد                              |
| 371 | ٢٠٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في دخول الكفّار المساجد والمسجد الحرام              |
|     | ٢١٠ ـ مسألة: المنع من الصلاة في الحـائط يلقى فيه النتن والعـذرة حتى يُسقَى ثلاث |
| 170 | موا <b>ت</b> موات                                                               |
| 170 | ٢١١ ـ مسألة: من عيّن بقعة من أملاكه للصلاة أخذت حُكم المساجد                    |
|     | مسسائل القِسِلة                                                                 |
| ۱٦٧ | ٢١٢ ــ مسألة: وجوب استقبال القِبلة                                              |
| ۱۷۷ | ٢١٣ ـ مسألة: هل فرض الغائب استقبال عين الكعبة أو جهتها؟                         |
| 177 | ٢١٤ ـ مسألة: استقبال القبلة في الأسفار                                          |
| 177 | ٢١٥ ـ مسألة: صلاة مَن غابت عنه القِبلة٢١٥                                       |
| 179 | ٢١٦ ـ مسألة: صحة صلاة من أخطأ القِبلة في الغيم أو في الليل                      |
| 179 | ٢١٧ ــ مسألة: المسافر يتنقل حيثما توجّهت به راحلته                              |
| 179 | ٢١٨ ـ مسألة: حكم المريض يصلّي على محمله                                         |
| ۱۷۰ | ٢١٩ ـ مسألة: المسافر سفرًا لا تقصر فيه الصلاة هل يجوز أن يتطوّع على الراحلة؟ .  |
|     | مسائل صفة الصلاة                                                                |
|     | وما يبطلها وما يُكرُّه وما يُباح فيها                                           |
| ۱۷۱ | ٢٢٠ _ مسألة: حكم إقامة الصلاة                                                   |
|     | ٢٢١ ـ مسألة: وجوبُ النيّة عند تكبيرة الإحرام                                    |
|     | ٢٢٢ ـ مسألة: الاختلاف في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة                           |
|     | ٢٢٣ ـ مسألة: حكم تكبيرة الإحرام                                                 |
|     | ٢٢٤ ـ مسألة: حكم رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع منع          |

| ٧٤  | ٢٢٥ ـ مسألة: السكتة بعد تكبيرة الإحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤  | ٢٢٦ ـ مسألة: أن ألفاظ التكبير مطلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ٢٢٧ ــ مسألة: افتتاح الصلاة بالذكر في النافلة، وأن المسنون في الفريضــة القراءة بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧١ | التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۱ | ٢٢٨ ـ مسألة: وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VV  | ٢٢٩ ـ مسألة: الاختلاف في الموضع الذي توضع عليه اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷۷ | ٢٣٠ ـ مسألة: حكم التكبير عند الانتقال من ركن إلى ركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۸ | ٢٣١ ــ مسألة: موضع النظر في الصلاة٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷۸ | ٢٣٢ ــ مسألة: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۷۹ | ٢٣٣ ــ مسألة: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۰ | ٢٣٤ ـ مسألة: الصحيح أن الفاتحة متعينة في كل ركعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸۱ | ٢٣٥ ـ مسألة: الردّ على مَن قال إن الفاتحة لا تتعيّن وإنها وغيرها من أي القرآن سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۲ | ٢٣٦ ــ مسألة: الردّ على مَن قال إن الفاتحة ليست واجبة في كُلّ ركعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۳ | وسور الأناف من المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٤ | ٢٣٨ ـ مسألة: مَن تُعذِّر عليه تعلُّم الفاتحة لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٢٣٩ ـ مسألة: مَن تعـذّر عليه تعلُّم الفاتحة وتعلُّم الـذكر فـلاّ يدع الصلاة مع الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸٤ | جهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ٢٤٠ ـ مسألة: من لم يؤاته لسانه إلى التكلُّم بالعربية من الأعجميين ترجم له الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸٤ | العربي بلسانه الذي يفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸٤ | ٢٤١ ـ مسألة: مَن افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقراءة فطرأ عليه العلم بها أثناء الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸٥ | and the second s |
| ۱۸٥ | ٢٤٣ ــ مسألة: الردّ على مَن قال: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸٥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸٦ | ٢٤٥ ــ مسألة: استحباب قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸٦ | ٢٤٦ ــ مسألة: الاختلاف في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۷ | ٢٤١ ـ مسألة: كم يقرأ في الصلوات المكتوبات؟ ومتى يطيل؟ ومتى يخفّف؟ ٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۷ | ٢٤/ ــ مسألة: وجوب الركوع، وأنه ركن في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۸ | ٢٤٩ ــ مسألة: هيئة الركوع الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۸ | ٢٥٠ ــ مسألة: حكم التسبيح في الركوع والسجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149 | ٢٥١ ـ مسألة: حكم القنوت في صلاة الفجر، ومتى يكون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

حامد الأحكام الفقسة / ح ١ / م ٢٢

| ١٨٩   | يكون القنوت إذا دهم المسلمين أمر يفزعهم                             | ۲۵۲ ـ مسألة:  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | الردُّ على مَن قال بنسخ القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة |               |
| ۱9•   |                                                                     | الصبح         |
| 19.   | بيان هيئة السجود                                                    | _             |
| 191   | حكم السجود على الجبهة والأنف                                        |               |
| 191   | قول بعض العلماء بعدم جواز السجود على الذقن                          |               |
| 197   | كراهة السجود على كور العمامة                                        |               |
| 197   | في بيان أعضاء السجود                                                |               |
| 198   | الاختلاف في عدد سجود القرآن                                         |               |
| 198   | اختلاف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة                            |               |
| 190   | كيفية جلوس المرأة في الصلاة                                         |               |
| 190   | الإقعاء في الصلاة، وبيان الصفة الجائزة                              | ۲۲۲ _ مسألة : |
| 190   | حكم الجّلوس والتشهّد في الصلاة                                      | ۲۲۳ ـ مسألة : |
| 197   | بيان هيئة الجلوس للتشهّد، والاختلاف في تحريك السبّابة               | ۲٦٤ _ مسألة : |
| 197   | حكم الجلوس الأخير، والتشهُّد الأخير، والسلام في الصلاة              |               |
| 191   | إخفاء التشهّد من السُّنّة                                           | ٢٦٦ _ مسألة : |
| 19.4  | صيغ التشهّد عند الفقهاء                                             | ۲٦٧ _ مسألة : |
| 199   | وجوب السلام                                                         | ۲٦٨ _ مسألة : |
| 199   | الاختلاف في التسليمة الثانية هل هي فرض أم لا؟                       | ٢٦٩ _ مسألة : |
| 7     | حكم صلاة مَن رأى عورة نفسه                                          | ۲۷۰ _ مسألة : |
| ۲۰۰   | الكلام عامدًا في الصلاة يفسدها                                      | ۲۷۱ ـ مسألة : |
| ۲۰۰   | الكلام ساهيًا في الصلاة لا يفسدها                                   | ٢٧٢ ـ مسألة : |
| 7 • 7 | كراهة الالتفات في الصلاة                                            | ۲۷۳ _ مسألة : |
| 7 • 7 | حكم العمل القليل في الصلاة                                          | ٢٧٤ _ مسألة : |
| ۲۰۳   | جواز البكاء في الصلاة                                               | ٢٧٥ _ مسألة : |
| 7 • ٣ | الكلب لا يقطع الصلاة                                                | ٢٧٦ _ مسألة : |
|       | مسائل صلاة التطوع                                                   |               |
| 7.0   | استحباب صلاة النافلة في المنازل                                     | ۲۷۷ _ مسألة : |
| Y•0   | فضل تجافي الجنوب عن المضاجع                                         | ۲۷۸ ـ مسألة : |
| 7.7   | التوسُّط في الصوت في قراءة القرآن في الصلاة                         |               |

| 7 • V | ٢٨٠ ــ مسألة: المتنفّل مخيّر بين الجهر والسرّ عمومًا                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7.7   | ٢٨١ ــ مسألة: استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء                            |
| 7 • V | ٢٨٢ ــ مسألة: أن التهجّد بالليل من النوافل                                 |
| ۲۰۸   | ۲۸۳ ـ مسألة: استحباب قيام الليل                                            |
| ۲۰۸   | ٢٨٤ ـ مسألة: الاختلاف في المراد بناشئة الليل                               |
| ۲۰۸   | ٢٨٥ ـ مسألة : صلاة الليل من المندوبات                                      |
| 7.9   | ٢٨٦ ـ مسألة: هل فرض قيام الليل بالقليل باقٍ؟                               |
| ۲۱.   | ٢٨٧ ـ مسألة: استحباب قيام آخر الليل على أوله                               |
| 111   | ٢٨٨ ـ مسألة: كم يقرأ في صلاة الليل٢٨٨                                      |
| 111   | ٢٨٩ ـ مسألة : مَنْ كانت له صلاة بالليل وفاتته صلّاها بالنهار               |
| 717   | ٢٩٠ ـ مسألة: هل قيام رمضان في البيت أفضل منه في المسجد؟                    |
| 717   | ٢٩١ ـ مسألة : عدم وجوب صلاة الوتر                                          |
| 717   | ٢٩٢ ـ مسألة: صلاَّة الإشراق هي صلاة الضحى                                  |
| 717   | ٢٩٣ ـ مسألة: تحديد وقت صلاة الضحى                                          |
| 717   | ٢٩٤ ـ مسألة: استحباب صلاة الضحى                                            |
| 317   | ه ٢٩ ـ مسألة: استحباب سجود التلاوة                                         |
| 317   | ٢٩٦ ـ مسألة: بعض أحكام سجود التلاوة                                        |
| 317   | ۲۹۷ ـ مسألة: حكم مَن سمع رجلًا يقرأ سجدة                                   |
| 710   | ٢٩٨ ـ مسألة: الردّ على مَن قال بوجوب سجود القرآن على المستمع والقارىء      |
| 710   | ٢٩٩ ـ مسألة : حكم سجود التلاوة في صلاة النافلة والفريضة                    |
| 1     | ٣٠٠ ـ مسألة: سجود التلاوة يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة، وأن التكبير لهـا |
| 710   | والتسليم منها أولى                                                         |
| 717   | ٣٠١ ـ مسألة: ما يقال في سجود التلاوة                                       |
| 717   | ٣٠٢ ـ مسألة: مَن قرأ سُجدة يدعو فيها بما يليق بآياتها                      |
| 717   | ٣٠٣ ـ مسألة: تسجد «سجدة داود» بنيّة الاعتراف بالذنب والتوبة من الخطيئة     |
| 717   | ٣٠٤ ـ مسألة: ما يقال في سجدة وص،                                           |
| 717   | ٣٠٥ ـ مسألة: الاختلاف في موضع السجود في سجدة فصّلت                         |
|       | ٣٠٦ ـ مسألة: الأوقات المنهى فيها عن سجود التلاوة                           |
|       | ٣٠٧ ــ مسألة: مَن رأى أن قوله تعالى: ﴿ وقعوا له ساجدين ﴾ موضع السجود       |
|       |                                                                            |

| 711          | ٣٠٠ ـ مسألة: هيئة سجود الشكر                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 719          | ٣١٠ ــ مسألة: ما جاء في صلاة الاستخارة                                          |
|              | مسائل صلاة المجماعة والإمامة                                                    |
| ۲۲.          | ٣١٧ ـ مسألة: صلاة الجماعة فرض كفاية                                             |
| 777          | ٣١٧ ــ مسألة: فضل صلاة العشاء في جماعة                                          |
| 7 7 7        | ٣١٢ ـ مسألة: الفضل المضاف للجمَّاعة هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت                |
| 777          | ٣١٤_ مسألة: هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟                          |
|              | ٣١٥ ـ مسألة: شمروط الإمامية في الصلاة، وحكم إمامة الجاهل لمثله، وعبدم جواز      |
| ۲۲۳          | إمامة كلُّ من المرأة والخنثي والكافر والمجنون والأمَّيّ                         |
| ۲۲۳          | ٣١٣ ـ مسألة: الاختلاف في إمامة المرأة والخنثى المشكل                            |
| <b>4 7 2</b> | ٣١٧ ـ مسألة: أحقّ الناس بالإمام، وجواز إمامة الصغير                             |
| 770          | ٣١٧_ مسألة: لا يكون الإمام في مقام أرفع من المأمومين                            |
| 777          | ٣١٩ ـ مسألة: جواز إمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد             |
| 777          | ٣٢٠ ـ مسألة: حكم المصلَّى بأجرة، وحكم الصلاة خلفه                               |
| 777          | ٣٢٧ ـ مسألة: حكم إمامة العبد                                                    |
| 7 T V        | ٣٢١ ـ مسألة: حكم الصلاة وراء مَن كان إمامًا لظالم                               |
| 7 7 ٧        | ٣٢٢ ـ مسألة: إمامةُ الفاسق بجوارحه كالزاني وشاربُ الخمر ونحو ذلك                |
| 7 7 7        | ٣٢٤ ـ مسألة : حكم إمامة ولد الزنى                                               |
| 774          | ٣٢٥ ـ مسألة: حكم صلاة مَن أمَّهم كافر مخالف للشرع وهم لا يعلمون                 |
| 774          | ٣٢٦ ـ مسألة: حكم الصلاة خلف الأعرابي                                            |
| 7 7 9        | ٣٢٧ ـ مسألة : حكم الصلاة وراء أهل البِدَع                                       |
| 779          | ٣٢٨ ــ مسألة: ما يدركه الداخل؛ هل هو أول صلاته أو آخرها؟                        |
| ۲۳۰          | ٣٢٩ ـ مسألة: الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة                                      |
|              | ٣٣٠ ـ مسألة: وجوب صلاة المأمومين جلوسًا إذا صلَّى الإمام جالسًا                 |
| 777          | ٣٣١ ــ مسألة : وجوب اتّباع الإمام في الصلاة                                     |
| 240          | ٣٣٢ ـ مسألة: الردّ على مّن قال: ينبغي أن يستأذن إمام الصلاة، والإمام على المنبر |
| 777          | ٣٣٢ ـ مسألة: هل يقول الإمام آمين؟ وهي يجهر بها؟                                 |
|              | ٣٣٤ ـ مسألة: حكم المأموم يكبّر تكبيرة الإحرام قبل الإمام                        |
|              | ٣٣٥ ـ مسألة: مَن سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟                                     |
|              | ٣٣٦ ـ مسألة: وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية                           |

| የ <b>ኖ</b> ለ | ٣٣٧ ـ مسألة : حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸          | ٣٣٨ ـ مسألة: مَن أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة                              |
| 749          | ٣٣٩ ـ مسألة : حكم مّن رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام                                 |
| 749          | ٣٤٠ ـ مسألة: حكم مَن ابتدأ صلاة نافلة ثم أُقيمت الصلاة المكتوبة                  |
| 749          | ٣٤١ ـ مسألة : حكم من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر وقد أُقيمت الصلاة        |
|              | ٣٤٢ ـ مسألة: هـلُ يشرع لمَّن صلَّى في جماعة أن يصلَّي صلاته تلك في جماعـة        |
| ۲٤٠          | أخرى؟                                                                            |
|              | مسائل صلاة المريض                                                                |
|              | ٣٤٣ ـ مسألة: أن المصلِّي يصلِّي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى |
| 137          | جنبه                                                                             |
| 717          | ٣٤٤ ـ مسألة : كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها                                  |
| 7 2 7        | ٣٤٥ ـ مسألة: كيفية صلاة مِّن لم يستطع القعود                                     |
|              | ٣٤٦ ـ مسألة: المريض يصلِّي فيقوى وهو في الصلاة، والصحيح يصلِّي فيضعف وهو         |
| 737          | فيها فيها                                                                        |
| 7 2 7        | ٣٤٧ _ مسألة: صلاة الراقد الصحيح                                                  |
|              | مسائل القصر في الصلاة                                                            |
| 337          | ٣٤٨ ـ مسألة: المقصود بالقصر في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الْصَلَامُ ﴾   |
| 710          | ٣٤٩ ـ مسألة: حكم القصر في الصّلاة، وأيّهما أفضل القصر أم الإتمام؟                |
| 727          | ٣٥٠ ـ مسألة: تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما                             |
| <b>X3</b> Y  | ٣٥١ ـ مسألة: هل الخوف شرط في قصر الصَّلاة للمسافر؟                               |
| ۲0٠          | ٣٥٢ ـ مسألة: حكم القصر في سفر المعصية                                            |
| 101          | ٣٥٣ ـ مسألة: حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة                                   |
| 707          | ٣٥٤ ـ مسألة: متى يقصر المسأفر الصلاة؟                                            |
| 704          | ٣٥٥ ـ مسألة: من افتتح صلاته بنيّة القصر ثم عزم على المقام أثناء الصلاة           |
| 704          | ٣٥٦ ـ مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام ثم أتمّ                          |
|              | مسائل صلاة الجمعة والعيدين                                                       |
| 700          | ٣٥٧ ـ مسألة: الردّ على مَن قال: صلاة الجمعة فرض على الكفاية                      |
| <b>700</b>   | ٣٥٨ ـ مسألة: الأعذار التي يجوز بها ترك الجماعة والجمعة                           |
|              | ٣٥٩ ـ مسألة : وجوب صلاّة الجمعة                                                  |

| 707       | وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس                                         | ٣٦٠ _ مسألة :  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 70Y       | للجمعة أذان واحد                                                       | ٣٦١ _ مسألة :  |
|           | حرمة البيع وفساد عقده وفسخه وقت صلاة الجمعة، وتحديد ذلبك               | ٣٦٢ ـ مسألة :  |
| 70 A      |                                                                        | الوقت          |
| <b>70</b> | عدم سقوط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد                             | ٣٦٣ ـ مسألة :  |
| 701       | صحة صلاة الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره                                 | ٣٦٤ _ مسألة :  |
| 409       | استحباب غسل الجمعة                                                     | ٣٦٥ _ مسألة :  |
| 409       | استحباب السعي على الأقدام إلى الجمعة                                   | ٣٦٦ _ مسألة :  |
| 177       | حكم صلاة الجمعة للبعيد عن المسجد، والذي لم يسمع النداء                 | ٣٦٧ _ مسألة :  |
| 777       | من شرط صلاة الجمعة المسجد المسقف                                       |                |
| 777       | الخطبة شرط في انعقاد الجمعة                                            | ٣٦٩ _ مسألة :  |
| 777       | وجوب حضور خطبة الجمعة                                                  | ۲۷۰ ـ مسألة :  |
| 774       | الاختلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة                                 | ۲۷۱ ـ مسألة :  |
| 478       | قيام الخطيب على المنبر إذا خطب من شروط الجمعة                          |                |
| 478       | خطيب الجمعة يخطب متوكتًا على قوس أو عصًا                               | ۲۷۲ ـ مسألة :  |
| 770       | حكم الخطيب يخطب الخطبة على غير طهارة                                   | ۲۷٤ _ مسألة :  |
| 770       | حكم السلام على المنبر                                                  | ۲۷۵ ـ مسألة :  |
| 770       | وجوب السكوت لخطبة الجمعة على من سمعها                                  | ٣٧٦ ـ مسألة :  |
| 770       | بيان أقل ما يجزىء في خطبة الجمعة                                       | ٣٧٧ ـ. مسألة : |
| 770       | مشروعية ركوع ركعتين لمَن جاء والإمام يخطب                              | ٣٧٨ _ مسألة :  |
| 777       | يستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر                                     | ٣٧٩ _ مسألة :  |
| 777       | عدم جواز إقامة الرجل أخاه من مكانه في المسجد ليقعد هو                  | ۳۸۰ ـ مسألة :  |
|           | جواز أن يأمر الرجل غيره بأن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانًا يقعد فيــه | ٣٨١ ـ مسألة :  |
| 777       | مر قام له الأخر                                                        | فإذا جاء الأ   |
| 777       | حكم مَن نعس والإمام يخطب                                               | ٣٨٢ ـ مسألة :  |
| 777       | ما لم يذكر من فضل الجمعة وفرضيتها                                      | ٣٨٣ ـ مسألة :  |
| 479       | وقت التبكير في عيد الفطر وعيد الأضحى                                   | ٣٨٤ _ مسألة :  |
|           | جواز قضاء صلَّاة عيدي الفطر والأضحى                                    |                |
|           |                                                                        |                |
|           | مسائل صلاة الخوف                                                       |                |

٣٨٦ ـ مسألة: الرخصة في صلاة الخوف ..... ٣٨٦ ـ

| 771                 | •                                                                                      |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | : الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالًا وركبانًا والفـرق بين خوف العـدو                    | ۲۸۸ ـ مسألة |
| ۲۷ ۱                | سبع ونحوه١                                                                             | وخوف ال     |
| 771                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                |             |
| 77                  |                                                                                        | ۲۹۰ ـ مسألة |
| 777                 | · · ·                                                                                  |             |
| 77                  | •                                                                                      |             |
| ۲۷۲                 | , - ,                                                                                  |             |
| 444                 | ,                                                                                      |             |
| 444                 |                                                                                        |             |
|                     | <ul> <li>خواز صلاة من رأوا سوادًا وظنوه عدوًا فصلّوا صلاة الخيوف ثم بان لهم</li> </ul> | ۲۹٦ ـ مسأل  |
| <b>Y</b> V <i>N</i> | -                                                                                      | أنه غير ش   |
| <b>Y</b> V <i>A</i> | 10 0                                                                                   |             |
| <b>Y</b> V <i>A</i> |                                                                                        |             |
| 479                 | : صلاة الطالب والمطلوب                                                                 | ٣٩٩ ـ مسألة |
|                     | مسائل صلاة الكسوف والاستسقاء                                                           |             |
| ۲۸.                 | : ثبوت صلاة الكسوف والاختلاف في كيفيتها                                                | ٤٠٠ _ مسألة |
| ۲۸.                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                |             |
| ۲۸۱                 | : الاستسقاء يتطلب إظهار العبودية والفقر والمسكنة                                       | ٤٠٢ _ مسألة |
|                     | مسائل صلاة الجنائز                                                                     |             |
| <b>7</b>            | : وجوب صلاة الجنازة على الكفاية ٢                                                      | ٤٠٣ ـ مسألة |
|                     | <ul> <li>آ: النهي عن الصلاة على الكفّار وعدم جواز ترك الصلاة على جنائـز</li> </ul>     | ٤٠٤ ـ مسأا  |
| <b>7</b>            | <b>Y</b>                                                                               | المسلمين    |
|                     | : الإجماع على أن المولود إذا استهلُّ صارحًا يصلَّى عليه، والخلاف إذا                   | ٥٠٥ _ مسألة |
| <b>Y</b>            | ِ صارخًا                                                                               |             |
|                     | ة: أن على المسلمين تغميض الميت، وإعملام إخوانه الصلحاء بمـوتـه                         | ٤٠٦ ـ مسأا  |
| <b>YAY</b>          |                                                                                        |             |
|                     | ي تجهيزه بالغسل والدفن                                                                 | ر.ه حد مي   |
|                     | لى تجهيزه بالعسل والدفن                                                                | -           |
|                     | : وجوب غسل كل الشهداء إلّا قتيل المعترك                                                | ٤٠٧ _ مسألة |

| 171  | وجوب التكفين واستحباب الوتر في الكفن                                                                         | ١٠ ٤ _ مسألة : ١ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.47 | حكم الصلاة على الشهيد                                                                                        | ٤١١ ـ مسألة:     |
| 7.47 | جواز الصلاة على الغائب                                                                                       | ٤١٢ _ مسألة :    |
| ۲۸۷  | كيفية صلاة الجنازةكيفية صلاة الجنازة                                                                         | ٤١٣ _ مسألة :    |
| ۲۸۸  | عدد التكبيرات في صلاة الجنازة                                                                                | ٤١٤ _ مسألة:     |
| ۲۸۸  | قيام الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة في صلاة الجنازة                                                      | ١٥٥ _ مسألة:     |
| 711  | وجوب الإسراع في المشي بالجنازة                                                                               | ٤١٦ _ مسألة:     |
| 719  | استحباب الدعاء للميت عند دفنه                                                                                | ٤١٧ _ مسألة:     |
| 449  | فرض مواراة الميت على الكفاية                                                                                 | ٤١٨ _ مسألة:     |
| 79.  | وجوب الدفن في التراب ودسّه وستره                                                                             | ٤١٩ _ مسألة:     |
| 79.  | استحباب اللَّحدُ على الشقِّ                                                                                  | ٤٢٠ _ مسألة :    |
| 79.  | جواز الدفن في التابوت، وكراهية الأجر في اللحد                                                                | ٤٢١ _ مسألة:     |
| 191  | تحريم تجصيص القبر والقعود عليه والبناء                                                                       | ٢٢ ع _ مسألة :   |
| 797  | استحباب سعة القبر وإحسانه                                                                                    | ٤ ٢٣ ـ مسألة :   |
|      | جواز زيارة القبور للرجال، وللقواعد من النساء، وحُرمتها على الشوابّ                                           | ٤٢٤ _ مسألة :    |
| 797  |                                                                                                              | من النساء .      |
| 797  | آداب زيارة المقابر                                                                                           | ٢٥ ٤ ـ مسألة :   |
|      | ۳ _ كتاب الزكاة                                                                                              |                  |
| 790  | شروط وجوب الزكاة                                                                                             | ٤٢٦ _ مسألة :    |
| •    | مروت ربوب مرافقة المواقعة عن أخذ الجعرور ولون حبيق وجوب إخراج السطيب للصدقة، والنهي عن أخذ الجعرور ولون حبيق |                  |
| 797  |                                                                                                              | في الصدقة        |
| 797  | المال الذي أُدّيت زكاته لا يسمى كنزًا ـ وإن كثر ـ                                                            |                  |
| 79 V | اختلاف العلماء في زكاة الحلي                                                                                 |                  |
| 191  | زكاة النبات والمعادن والركاز                                                                                 |                  |
|      | وجوب الخمس في الركاز إذا وجد                                                                                 |                  |
|      | الاختلاف في ما يوجد من المعادن ويخرج منها                                                                    |                  |
| ۲    | -                                                                                                            | ٢٣٤ _ مسألة :    |
| ۳.,  | و<br>وجوب الزكاة في مائتي درهم من فضة مضروبة                                                                 |                  |
| ۲۰۱  |                                                                                                              | _                |
| ۲٠١  | •                                                                                                            | خال د دا         |

| 4.1 | لا يجوز أن يفرِّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرِّق خشية الصدقة        | ٤٣٧ _ مسألة :   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٣٠٣ |                                                                     |                 |
| ۲٠٤ | الاختلاف في وجوب زكاة العسل                                         | ٤٣٩ _ مسألة:    |
|     | أقوال العلماء في معنى الحق الذي في قوله تعالى: ﴿ وآتوا حقّه يـوم    | ٠ ٤ ٤ _ مسألة : |
| 4.0 | ***************************************                             |                 |
|     | الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وأقوال العلماء في زكاة ما تنبته | ٤٤١ _ مسألة :   |
| 4.0 |                                                                     | الأرضى          |
|     | وقت وجوب إخراج الزكاة في قـوله تعـالى: ﴿ يُومُ حَصَّادُهُ ﴾ أنه وقت | ٤٤٢ _ مسألة:    |
| 4.4 |                                                                     | الجذاذ          |
| 4.4 | اختلاف العلماء في القول بالخرص                                      | ٤٤٣ _ مسألة :   |
| 4.9 | في صفة الخرص                                                        |                 |
| ۳1. | يكفي في الخرص الواحد                                                |                 |
|     | إن استكثر ربّ الحائط الخرص، خيّره الخارص في أن يعطيه ما خرص         |                 |
| ۳۱۰ |                                                                     | وأخذ خرص        |
| ۳۱. | لا يكون الخرص إلاّ بعد الطيب                                        | ٤٤٧ _ مسألة :   |
| ۳۱. | إن خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرص مقدارًا ما                       | ٤٤٨ _ مسألة :   |
| ٣١١ | إن لحقت الثمرة جاثحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة              | ٤٤٩ _ مسألة:    |
| ۲۱۱ | لا زكاة في أقل من خمسة أوسق                                         | ٥٠ ٤ ـ مسألة:   |
| ٣١١ | ما يضم وما لا يضم من الأصناف في الزكاة                              | ٤٥١ _ مسألة :   |
| ٣١١ | الاختلاف في ضمّ البرّ إلى الشعير والسّلت                            | ٤٥٢ ـ مسألة:    |
| ۲۱۲ | الاختلاف في حساب ما إستهلك من ثمر بعد بدوّ صلاحه                    | ٤٥٣ _ مسألة :   |
| ۲۱۲ | ما بيع من الثمر أخضر، تُحرِّي مقدار ذلك يابسًا وأخرجت زكاته يابسًا  | ٤٥٤ _ مسألة :   |
| ۳۱۳ | الاختلاف في زكاة ما لا يتتمّر من النخيل ولا يتزبّب من العنب         | ه ٥٥ _ مسألة :  |
| ۳۱۳ | زكاة ما سقت السماء أو الأنهار وما سقي بالسواني أو النضح             | ٤٥٦ _ مسألة :   |
|     | قول العلماء في حديث أبي سعيد الخدري اليس في حُبُّ ولا تمر           | ٥٧ _ مسألة:     |
| 414 |                                                                     | صدقة)           |
|     | مصارف الزكاة ومحلهامصارف الزكاة ومحلها                              |                 |
| 410 | تعريف الفقير والمسكين، وأنهما سواء                                  |                 |
| ۳۱۷ |                                                                     | ٤٦٠ _ مسألة :   |
| ۳۱۷ | , 0                                                                 |                 |
| 419 | جواز صرف الزكاة إلى من له ثياب وكسوة وريّ في التجمّل                | ٤٦٢ _ مسألة :   |

| 44.        | معرف الله على المناطقة المنطقة الكافية المنطقة الكافية المنطقة الكافية المنطقة الكافية المنطقة الكافية المنطقة |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ٤٦٣ _ مسألة: لا يجزىء دفع الزكاة المفروضة لكافر                                                                |
| ۲۲۱        | ٤٦٤ ـ مسألة: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلـد، وجواز أخذ القيمة في الزكاة                                    |
|            | ٤٦٥ ـ مسألة: الاختلاف في المكان الـذي تُفرّق فيـه الصدقـة، هل هــو مكان المــال                                |
| 444        | وقت تمام الحول أم مكان المالك؟                                                                                 |
| 444        | ٤٦٦ ـ مسألة: من أعطى زكاته لفقير مسلم ثم انكشف له غير ذلك أجزأه                                                |
| ٣٢٢        | ٤٦٧ _ مسألة: مَن أخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن                                              |
| ٣٢٣        | ٤٦٨ ـ مسألة: الإمام هو الذي يفرّق الزكاة ـ إذا كان عادلًا في الأخذ والصرف ـ                                    |
|            | ٤٦٩ ـ مسألة: اجتهاد الإمام في قـدر الأجرة للعـاملين على الزكـاة، والاختــلاف في                                |
| ٣٢٣        | إعطاء العامل الهاشمي                                                                                           |
|            | و على عند الله عند الساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم الأجرة على الم                                        |
| 377        | عملهمعملهم                                                                                                     |
| 377        | ٤٧١ ـ مسألة: في صلة المؤلّفة قلوبهم                                                                            |
| ۳۲٦        | <ul> <li>٢٧٦ ـ مسألة: الاختلاف في بقاء سهم المؤلّفة قلوبهم بعد عزّ الإسلام</li> </ul>                          |
| 477        | <ul> <li>٤٧٣ ـ مسألة: عند سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف</li></ul>                        |
| 777        |                                                                                                                |
| 417        | ٤٧٤ _ مسألة: يجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين                                      |
| 777        | ه ۲۷۵ ـ مسألة: معنى قوله تعالى: ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾                                                              |
|            | ٤٧٦ ـ مسالة: جواز إعانة المكاتب من مال الزكاة                                                                  |
| <b>417</b> | ٧٧٧ ـ مسألة: الاختلاف في فكّ الأسارى من الزكاة                                                                 |
| 417        | ٤٧٨ _ مسألة: في صفة الغارمين الذين يعطون من الصدقة ٤٧٨                                                         |
| Ċ          | ٧٩٩ ـ مسالة: يجوز للمتحمّل في صلاح وبرّ أن يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما تحمّل                                   |
| 414        | به إذا وجب عليه ـ وإن كان غنيًا ـ                                                                              |
| ۳۲۹        | <ul> <li>٤٨٠ ــ مسألة: الاختلاف في قضاء دُين الميت من الزكاة</li> </ul>                                        |
| 444        | ٨١١ ـ مسألة: أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                                    |
| 441        | ٨٨٦ _ مسألة: جواز إعطاء إبن السبيل من الصدقة _وإن كان غنيًا في بلده                                            |
| 441        | * ٤٨٣ ـ مسألة: مَن ادّعي دَيِّنًا فلا بدّ أن يثبته، والمكاتب يكلف إثبات الكتابة                                |
|            | ٤٨٤ _ مسألة: هل يعطى الرجل صدقته الواجبة أقاربه؟                                                               |
| ۲۳۲        | . ٤٨٥ ــ مسألة: لا يجوز أن يعطي الرجل زكاته مَن تلزمه نفقته                                                    |
| ۲۲۲        | ٤٨٦ ـ مسألة: حواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها                                                                   |
|            | ٢٨٧ ــ مسألة: الاختلاف في قدر المُعطى من الزكاة لمَن تجب لهم                                                   |
| 440        | ٢٨٨ _ مسألة: شروط الفقراء الذين تُصرَف لهم الزكاة                                                              |
| 220        |                                                                                                                |
|            | ······································                                                                         |

## ٤ - كتاب الصيام

| ٢٣٦         | ٢٩٠ ـ مساله: معنى الصوم ووجوبه                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>77</b> V | <b>٤٩١ ـ مسألة: فض</b> ل الصوم                                                 |
| <b>77</b> V | ٤٩٢ ـ مسألة: صوم موسى وعيسى عليهما السلام                                      |
| ۲۳۸         | ٤٩٣ ـ مسألة: جواز إطلاق ورمضان، دون أن يضاف إلى شهر                            |
| 229         | ٤٩٤ ـ مسألة: اعتبار الصوم والفطر برؤية الهلال لا بالحساب                       |
| ۳٤٠         | ٤٩٥ ـ مسألة: حكم ن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال                           |
| ٣٤٠         | ٤٩٦ ـ مسألة: قول العاماء في الهلال إذا رُؤي كبيرًا                             |
| ٣٤٠         | ٤٩٧ ـ مسألة: اختلاف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم رمضان                 |
| 781         | 89. ـ مسألة: لأهل كل بلد رؤيتهم                                                |
| 727         | ٤٩٩ ـ مسألة: وجوب صيام الشهر على مَن شهد أوله وآخره مُقيمًا                    |
| ٣٤٣         | ٥٠٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان                 |
| 722         | ٥٠١ ـ مسألة: لا اعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهارًا           |
| 720         | ٥٠٢ ـ مسألة: وجوب النيَّة لصحَّة الصيام                                        |
| ٣٤٦         | ٥٠٣ ـ مسألة: الاختلاف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك                        |
| 787         | ٥٠٤ ـ مسألة: وجوب تمام الصيام إلى الليل                                        |
| 787         | ٥٠٥ ـ مسألة: استحباب الفطر على رطبات، وما يقوله الصائم عند إفطاره              |
| ٨٤٣         | ٥٠٦ ـ مسألة: كراهية الوصال                                                     |
| 454         | ٥٠٧ ـ مسألة: وجوب الكفَّارة على مَن أفطر في رمضان عامدًا بأكل أو شرب أو جماع   |
| ۳0٠         | ٥٠٨ ــ مسألة: الاختلاف فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان                |
| <b>To</b> • | ٥٠٥ ـ مسألة: الردّ على من قال: إن المطاوعة لزوجها في نهار رمضان ليس لها كفّارة |
| <b>To</b> • | ٥١٠ ـ مسألة: حكم مَن جامع ناسيًا لصومه أو أكل                                  |
| 701         | ٥١١ - مسألة: حكم مَن أكل ناسيًا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدًا                |
| TOT         | ٥١٢ - مسألة: حكم المباشرة للصائم                                               |
| 202         | ٥١٣ ـ مسألة: صحة صوم مَن طلع عليه الفجر وهو جُنُب                              |
| 408         | ٥١٤ ـ مسألة: حكم الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى تصبح                  |
| 307         | ٥١٥ ـ مسألة: المرأة تطهر ليلًا في رمضان، تصوم وتقضي اليوم احتياطًا             |
| 307         | ١٦٥ - مسألة: حكم الحجامة للصائم                                                |
|             | ٥١٧ - مسألة: مَن نوى الفطر في نهار رمضان ولم يفطر فعليه القضاء استحسانًا       |
| 400         | ٥١٨ - مسألة: مَن ظن أن الشمس قد غربت لغيم فأفطر فعليه القضاء                   |

| ٥١٩ ـ مسألة: حكم مَن أفلطر وهــو شاكُّ في غــروب الشمس أو أكــل وهــو شـــاكٌ في                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلوع الفجر                                                                                               |
| ٢٠ هـ مسألة: صحة الفطر متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض ٣٥٦                                    |
| ٢١ هــ مسألة: السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر٣٥٧                                                        |
| ٢٢٥ _ مسألة: حكم مَن يُؤمل السفر، وأفطر قبل أن يخرج٣٥٧                                                   |
| ٢٣ هــ مسألة: اختلاف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر ٣٥٩                                    |
| ٥٢٤ ـ مسألة: المسريض المفطر في بلد صنام أهله تسعة وعشـرون يومًـا يقضي تسعة                               |
| وعشرين يومًا وعشرين يومًا                                                                                |
| <ul> <li>٥٢٥ ـ مسألة: الاختلاف في من أفطر أيامًا من رمضان هل يقضيها متتابعة أم متفرّقة؟ ٣٦٠ ـ</li> </ul> |
| ٥٢٦ ـ مسألة: وجوب قضاء أيام رمضان من غير تعيين زمان٣٦١                                                   |
| ٥٢٧ ــ مسألة: في معنى قوله تعالى: ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ ٣٦١                                             |
| ٥٢٨ ـ مسألة: اختلاف العلماء في مقدار الفدية على من أوجبوها عليه ٣٦٣                                      |
| ٥٢٩ ـ مسألة: مَن كان عليه قضاءً أيام من رمضان فلم يقضِها لمانع منعه من القضاء                            |
| إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه ٣٦٣                                                                         |
| ٥٣٠ ـ مسألة: مَن فَرَط في قُضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر٣٦٣                                             |
| ٥٣١ ـ مسألة: قول العلماء في مَن تمادى به المرض فلم يصعّ حتى جاء رمضان آخر ٣٦٤                            |
| ٥٣٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في قدر الإطعام على مَنْ أوجبُوه عليه ٣٦٤                                     |
| ٥٣٣ _ مسألة: اختلاف العلماء في حكم مَن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ٣٦٤                                    |
| ٥٣٤ ـ مسألة: قول الجمهور في مَّن أفطر رمضان لعلَّة فمـات من علَّته تلك، أو ســافر                        |
| فمات في سفره أنه لا شيء عليه ٣٦٥                                                                         |
| ٥٣٥ ـ مسألة: الحتلاف العلماء فيمَن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضِه، هل يصوم                              |
| عنه أحد؟                                                                                                 |
| ٥٣٦ ـ مسألة: الردّ على مَن قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر ٣٦٦                                           |
| ٥٣٧ ـ مسألة: لا خلاف في أن الحيض لا يمنع التتابع في صيام الشهرين المتتابعين،                             |
| واختلافهم في المريض والمسافر                                                                             |
| ٥٣٨ ـ مسألة: مّن لم يجد الرقبة ولا أتّسع ماله لشرائها فعليه صيام شهرين ٢٦٧                               |
| ٥٣٩ ـ مسألة: استحباب صيام ستّة أيام من شوّال٥٣٩                                                          |
| ٥٤٠ ـ مسألة: علَّة صيام يوم عاشوراء ٥٤٠ ـ مسألة:                                                         |
| ٥٤١ ـ مسألة: الاختلاف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أم العاشر؟ ٣٦٨                             |
| ٥٤٢ ـ مسألة: إجماع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وهو قُربَة من القُرَب ٢٦٩                           |
| ٣٧٠ _ مسألة: المداد بالمسجد الذي بكون فيه الاعتكاف ٥٥٣                                                   |

| ۲۷۰         | ٥٤٤ ـ مسألة: مّن أراد الاعتكاف صلّى الْفجر ثم دخل معتكفه                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 441         | ٥٤٥ ـ مسألة: في أقلّ الاعتكاف                                            |
| ,           | ٥٤٦ ـ مسألة: بيات ليلة الفطر في المسجـد ليس شرطًا في صحّـة اعتكـاف العشـ |
| <b>T</b> V  | الأواخر                                                                  |
| ۲۷۲         | ٥٤٧ ـ مسألة: ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلّا لما لا بدّ له منه        |
| <b>TV</b> T | ٥٤٨ ــ مسألة: أن خروج المعتكف للجمعة لا يفسد اعتكافه                     |
| 277         | ٥٤٩ ـ مسألة: يفسد الاعتكاف إذا أتى المعتكف كبيرة                         |
| 474         | ٥٥٠ ـ منالة: الجماع متعمَّدًا يفسد الاعتكاف                              |
|             | _                                                                        |
|             | <ul> <li>٥ ـ كتاب الحسج</li> </ul>                                       |
| <b>47</b> £ | ٥٥١ ـ مسألة: وجوب النيَّة لصحَّة الحج                                    |
| 377         | ٥٥٢ ـ مسألة: المراد بالمناسك في قوله تعالى: ﴿ وأرنا مناسكنا ﴾            |
| 477         | ٥٥٣ ـ مسألة: النهي عن إخافة مَن يقصد بيت الله من المسلمين                |
| ۲۷۷         | ٥٥٤ ـ مسألة: معنى الإلحاد والظلم في الحرم                                |
| ۲۷۸         | ٥٥٥ ـ مسألة: يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع                        |
| ۲۷۸         | ٥٥٦ ـ مسألة: أن دُور مكة ملك لأربابها يبيعونها ويكرونها                  |
| ۲۸۰         | ٥٥٧ ـ مسألة: فرضية الحج في كل عام مرة لمّن استطاع إليه سبيلًا            |
| ۲۸۱         | ٥٥٨ ـ مسألة: وجوب الحج على التراخي لا على الفور                          |
| 717         | ٥٥٩ ـ مسألة: الصبي والمملوك لم يخاطبًا بالحج                             |
| 347         | ٠٦٠ ـ مسألة: تفسير السبيل في قوله تعالى: ﴿ مَنِ استطاع إليه سبيلاً ﴾     |
| ٥٨٢         | ٥٦١ - مسألة: العوارض التي تُسقِط الحج بعد توفّر الاستطاعة                |
| ۲۸۲         | ٥٦١ ـ مسألة: لزوم البيع من العروض للحج ما يُباع في الدين                 |
| ۲۸۷         | ٥٦١ ـ مسألة: حكم مّن أخذ مالًا يحجّ به عن غيره ولمّ يحجّ هو              |
| ۳۸۷         | ٥٦٥ - مسألة: اختلاف العلماء في حكم المريض والمعضوب يجدان من يحجّ عنهما   |
| ۳۸۹         | ٥٦٥ ـ مسألة: من وهبه أجنبي مالا يحجّ به لم يلزمه قبوله                   |
| 444         | ٥٦ - مسألة: مّن مات ولم يحجّ وهو قادر فالوعيد يتوجّه عليه                |
| 44.         | ٥٦ ـ مسألة: المقصود بالحج الأكبر                                         |
| 491         | ٥٦ ـ مسألة: حج الراجل أفضل من حج الراكب                                  |
| 441         | ٥٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في هل الأفضل حج الراكب أم الماشي؟             |
| 441         | ٥٧ ــ مسألة: جواز ركوب البحر لمّن يقصد الحج                              |
| ¥4 Y        | ٥٧ ـ مسألة: النهي عن إتبان معاصر الله في الحد                            |

| ۲۹۲  | ٥٧٢ ـ مسألة: في معنى التفث                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 8 | ٥٧٣ ـ مسألة: النَّهي عن الجدال في وقت الحج وموضعه                                             |
| 49 8 |                                                                                               |
| 490  |                                                                                               |
| 447  | ٧٦ ـ مسألة: تابعة للسابقة٧٦                                                                   |
| ۲۹٦  | ٧٧٥ ـ مسألة: بيان أشهر الحج                                                                   |
| 447  | ٥٧٨ ـ مسألة: لا يجزي الإحرام بالحج قبل أشهر الحج                                              |
| 447  | ٥٧٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في وجوب التلبية                                                   |
| 44 V | ٥٨٠ ـ مسألة: حكم من بدأ الحجّ بحال ثم تغيّر حاله قبل عرفة                                     |
| ۲۹۸  | ٥٨١ _ مسألة: حكم الإحرام قبل الميقات                                                          |
| 499  | ٥٨٢ ـ مسألة: تحديد مواقيت الحج والعمرة                                                        |
|      | ٥٨٣ _ مسألة: اختلاف العلماء في تعيين المقام، والصحيح أنه الحجر الذي يعرفه                     |
| ٤٠٠  | الناس اليوم الناس اليوم                                                                       |
| ٤٠١  | ٥٨٤ ـ مسألة: الاختلاف في رفع اليدين للواصل إلى البيت عند رؤيته                                |
|      | ٥٨٥ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب أطواف الحج الثلاثة: طواف القدوم وطواف                           |
| ٤٠١  | الإفاضة وطواف الوداع                                                                          |
| ۲•3  | ٥٨٦ ــ مسألة: وجوب العمرة                                                                     |
|      | ٥٨٧ ـ مسألة: اختلاف العلماء في من المخاطب بقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتُّعُ بِالْعَمْرُةُ        |
| ۲۰3  | إلى الحج ﴾ هل المحصر دون المخلى سبيله؟                                                        |
| ٤٠٤  | ٨٨٥ ـ مسألة: جواز التمتّع والإفراد والقِران                                                   |
|      | ٨٩٥ ـ مسألة: الردّ على مَن فهم من قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ |
| ٤٠٧  | أن ترك الطواف جائز                                                                            |
| ٤٠٧  | ٩٠٠ ـ مسألة: وجوب البدء بالصفا قبل المروة                                                     |
| ٤٠٨  | ٩٩١ ـ مسألة: وجوب السعى بين الصفا والمروة                                                     |
| ٤٠٨  | ٩٩٢ ـ مسألة: عدم جواز الطُّوافُ بالبيت عريانًا، ولا بين الصفا والمروة راكبًا                  |
|      | ٩٣٠ _ مسألة: بيان أوجه التمتّع بالعمرة إلى الحج والمجمع عليه والمختلف فيه                     |
| ٤٠٩  | ٩٣ - مسألة: بيان أوجه التمتّع بالعمرة إلى الحج والمجمع عليه والمختلّف فيه                     |
|      | ٥٩٤ ـ مسألة: مَن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حجّ من عامه فليس                       |
| 11   | بمتمتّع                                                                                       |
|      |                                                                                               |

| ٥٩٦ ـ مسألة: المتمتّع يطوف لعمـرته بـالبيت ويسعى بين الصفا والمـروة عليه طـواف                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحر الحجه وسعر سر الصفا والمروة                                                                                              |
| ٥٩٧ ـ مسألة: الاختلاف فيمن أنشأ عمرة في غير أشهىر الحج ثم عمـل لها في أشهـر                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                      |
| ٩٩٨ ـ مسألة: الاختلاف فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف ٤١٥                                                      |
| ٥٩٩ ـ مسألة: حكم إدخال العمرة على الحج                                                                                       |
| ٦٠٠ ـ مسألة: هل يجزىء هدي المتمتع للعمرة؟                                                                                    |
| <ul> <li>١٠١ ـ مسألة: الاختلاف في وجوب الهدى على المتمتّع إذا مات</li> </ul>                                                 |
| ع ١٠٢ ـ مسألة: اختلاف العلماء في تحديد زمان صيام الشلائة الأيـام في الحج لمّن لم<br>يجد هدئًا                                |
|                                                                                                                              |
| ٦٠٣ ــ مسألة: البردّ على مّن قال: لا يجـوز صيـام أيـام التشـريق لنهي النبي ﷺ عن<br>صيام أيام منى                             |
| صيام أيام مني ١٤٧                                                                                                            |
| <ul> <li>٢٠٤ ـ مسألة: اختلاف العلماء في المتمتع إذا كان غير واجد للهـدي فصام ثم وجـد</li> <li>الهدي قبل إكمال صومه</li></ul> |
| الهدي قبل إكمال صومه                                                                                                         |
| ٢٠٥ ــ مسألة: عدم جواز صوم السبعة الأيــام للمتمتع الــذي لا يجد هــديًا إلّا في أهله<br>وبلده                               |
| وبلده                                                                                                                        |
| ٦٠٦ ـ مسألة : وجوب ذكر اسم الله على النسك                                                                                    |
| ٦٠٧ ـ مسألة: وجوب دم التمتّع على الغريب الذي ليس من أهل مكة ٤١٩                                                              |
| ٦٠٨ ـ مسألة: وجـوب الدم عَلَى مَن لم يكن من أهـل مكة، والاختـلاف في رجـوع                                                    |
| الإشارة في قوله تعالى: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ ٤٢٠                                                       |
| ٦٠٥ ـ مسألة: الاختلاف في تحديد حاضري المسجد الحرام                                                                           |
| ٦١٠ ـ مسألة: إحماع العلماء على أن التقصير يجزىء في الحج والعمرة وقول البعض                                                   |
| بافضلية التقصير                                                                                                              |
| ٦١٠ ــ مسألة: قدر ما تقصر المرأة من رأسها                                                                                    |
| ٦١١ ـ مسألة: لا يجوز للحاج أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ٤٢١                                                                    |
| ٦١٧ ــ مسألة: وجوب الفدية على من حلق من أذي أو مرض                                                                           |
| ٦١ ـ مسألة: قول الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه ٤٢٢ ـ                                                                   |
| ٦١٠ ــ مسألة: بيان عدد أيام الصوم في فدية الأذى                                                                              |
| ٦١ ـ مسألة : اختلاف العلماء في قدر الإطعام في فدية الأذى ٢٣٠                                                                 |
| ٦١ ـ مسألة: لا يجزىء أن يفدّي الحاج المساكين ويعشّيهُم في كفّارة الأذى حتى                                                   |
| يعطي كل مسكين مدّين مدّين مدّين                                                                                              |

| ٦١٠ ـ مسألة: اختيلاف العلماء فيميا على مَن حلق أو ليس أو تطيب وهـ و محرم بغيـر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .٦٦ ـ مسألة: اختـلاف العلماء فيمـا على مَن حلق أو لبس أو تطيب وهــو محرم بغيــر<br>عذر عامدًاعند عامدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦١٥ ــ مسألة : الاختلاف في وجوب الفدية على مَن حلف أو لبس أو تطيب وهو محرم<br>ناساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢٠ ـ مسالة: جواز أن تكون فلاية الأدى في أي مكان ساء المحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المتيا المتيانة: جواز أن تكون فدية الأذى في أيّ مكان شاء المحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حجّ قابل والهدي ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حج قابل والهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قبل الليل إلَّا مالك بن أنس ٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مين نمين إذ عنت بن من المساور في المساور في المساور ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليه مسألة : الوقوف بعرفة راكبًا لمَن قدر عليه أفضل وإن لم يقدر وقف قائمًا فإن لم<br>٢٢٤ ـ مسألة : الوقوف بعرفة راكبًا لمَن قدر عليه أفضل وإن لم يقدر وقف قائمًا فإن لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يقدر جلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٢٥ _ مسألة: اختلاف العلماء فيمن وقف بعرفة بعرنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٢٦ ـ مسألة: جواز التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة ٤٢٨ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٢٧ ــ مسألة: في فضل يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٢٨ _ مسألة: استحباب صوم يوم عرفة إلاً بعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٢٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم صلاة المغرب والعشاء جمعًا قبل وصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحاج إلى المزدلفة الحاج إلى المزدلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>١٣٠ مسألة: الاختلاف في حكم صلاة من أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق ٤٣٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٣١ ــ مسألة: الاختلاف في صلاة مَن أتى عرفة بعد دفع الإمام ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٣٢ ـ مسألة: صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٣٣ ـ مسألة: جواز الفصل بين صلاة المغرب والعشاء بجمع ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۱۱ ـ مسالة: اختلاف العلماء فيما يجب على مَن لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يقف بجمع ٦٣٥ ـ مسألة: مَن قال بوجوب الوقوف بالمزدلفة ٤٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله المسالة في من قال بوجوب الوقوف بالمراقبة المالية |
| ٦٣٦ _ مسألة: حكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتـوا بها، ثم يغلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٣٧ _ مسألة: حكم مَن أفاض من عرفة أن يسير سير العنق ٢٣٥ ـ ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٣٨ ـ مسألة: قطع التلبية بأول حصاة يرميها الحاج من جمرة العقبة ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٣٥ _ مسألة: تعيين الأبام المعدودات والأيام المعلومات٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۸۳٤   | ٦٤٠ ـ مسألة: الأمر بالتكبير في الأيام المعدودات دبر كل صلاة للحاج ولغير الحاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳3   | ٦٤١ ـ مسألة: مَن نسي التكبير بإثر صلاة كبُّر إن كان قريبًا، وإن تباعد فلا شيء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳٤   | ٦٤٢ ــ مسألة: اختلاف العلماء في طرفي مدة التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣٩   | ٦٤٣ ـ مسألة: الاختلاف في لفظ التكبير في الأيام المعدودات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ٦٤٤ ـ مسألة: حكم رمي جمـرة العقبة قبـل طلوع الفجر، أو بعـد طلوع الفجر قبــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 249   | طلوع الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٠   | ٦٤٥ ـ مسألة: جواز رمي جمرة العقبة ليلة النحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 133   | ٦٤٦ ـ مسألة: مّن ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ٦٤٧ ـ مسألة: لا سبيل ـ عند جميع العلماء ـ إلى رمي ما فات المحرم من الجمار في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ £ \ | 1 . 7 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ٦٤٨ ـ مسألة: عدم جواز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشـريق إلّا للرعاء ولمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ £ 1 | ولمي السقاية من آل عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ ¥ | ٦٤٩ ـ مسألة: من بات ليالي مني بغير مني كان عليه دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ £ Y | ٦٥٠ ـ مسألة: وقت رمي الجمار لرعاء الإبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ٦٥١ ـ مسألة: الرخصة للرعاء وأهل السقاية في رمي الجمرات بالليـل إذا فاتهم آخـر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٣   | أيام الرمي حتى غربت الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 884   | ٦٥٢ ـ مسألةً: هيئة رمي الجمار، وسُنن الذَّكر في رميها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ £ £ | ٦٥٣ ـ مسألة: حكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة، ولا مما رمي به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | ٦٥٤ ـ مسألة: استحباب أخذ الجمار من المزدلفة لا من حصى المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ £ £ | ٦٥٥ ـ مسألة: قول جمهور العلماء: لا تغسل الجمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ £ 0 | ٦٥٦ ـ مسألة: لا يجزىء في الجمار المدر ولا شيء غير الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0 | ٦٥٧ ـ مسألة: السُّنَّة في الرمي أن يرمي بمثل حصى الخذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ £ 0 | 10 A OF THE RESERVE TO A TO A STATE OF THE RESERVE TO A TO A STATE OF THE RESERVE TO A STATE OF THE A STATE OF THE RESERVE TO A STATE OF THE RESERVE TO A STATE OF THE TOP OF THE RESERVE TO A STATE OF THE RESERVE TO A STATE OF |
|       | ١٥٩ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم مَن قدّم جمرة على جمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 220   | ٦٦٠ ـ مسألة: الاختـلاف في رمي المريض والـرمي عنه، والاتفـاق على جواز الـرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 221   | ٦٦١ ـ مسألة: مَن تعجّل وأراد الخروج من الحاج فلينفر بعد زوال الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 221   | عدد على المحرم الصيد على المحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 227   | <ul> <li>٦٦٣ - مسألة: من قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £ £ " | ١٩٠٠ - المسلك على حداد ذات الماء ما الماء عليه جزاء واحد لفتله دول اهله ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 133   | 378 ـ مسألة: عدم جواز ذبح المحرم للصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ £ \ | ٦٦٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في خروج السُّباع من صيد البرُّ وتخصيصها منه ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 133   | ٦٦٦ ـ مسألة: جواز قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور في الحرم    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٩   | ٦٦٧ ـ مسألة: تحريم صيد البرّ للمحرم                                            |
| 111   | ٦٦٨ ـ مسألة: حكم مَن عاد إلى قتل الصيد في الحرم                                |
| ٤٥٠   | ٦٦٩ ـ مسألة: الاختلاف في جزاء مَن اصطاد أو قطع شجرًا في حرم المدينة وحرم مكة   |
| ۱٥٤   | ٦٧٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في حكم مَن قتل الصيد متعمَّدًا أو مخطئًا أو ناسيًا |
| £0 Y  | ٦٧١ ـ مسألة: مَن قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله            |
| £0 Y  | ٦٧٢ ـ مسألة: حكم مّن قطع يدّ صيد أو رجله أو ما شابه ذلك منه                    |
|       | ٦٧٣ ـ مسألة : جزاء النعامـة بدنـة، وحمار الـوحش وبقرة الـوحش بقرة والـظبي شاة، |
| ۲٥٤   | والحمام قيمته إلاّ حمام مكة فالحمامة منه جزاؤها شاة                            |
| ٤٥٤   | ٦٧٤ ـ مسألة: اختلاف العلماء في جزاء صغار الصيد                                 |
| ٤٥٤   | ٦٧٥ ـ مسألة: قول أكثر العلماء: ۖ في بيض كل طائر القيمة                         |
| ٥٥ ع  | ٦٧٦ ـ مسألة: جزاء ما لا مثل له قيمة لحمه أو عدله صيامًا                        |
| ٥٥ ع  | ٦٧٧ ـ مسألة : مَن أصاب من الصيد شيئًا وهو محرم فليحكم فيه رجلان عدلان          |
| ٥٥ ع  | ٦٧٨ ـ مسألة: إذا اتفق الحكمان في تحديد جزاء الصيد وجب الحكم                    |
| ٤٥٦   | ٦٧٩ ـ مسألة: يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض ِ                   |
| ٤٥٦   | • ٦٨ ـ مسألة: لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين                               |
| ٤٥٦   | ٦٨١ ـ مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء               |
|       | ٦٨٢ ـ مسألة: اختلاف الفقهاء في حكم الجماعة يقتلون صيدًا في الحرم وكلهم         |
| ۷٥٤   | مُحلُّونم                                                                      |
|       | ٦٨٣ ـ مسألة: المحرم إذا حكم عليه بهدي فإنه يفعل به ما يفعـل بالهـدي من الإشعار |
| ٤٥٧   | والتقليد                                                                       |
|       | ١٨٤ - مسألة: من قتل صيدًا فحكم عليه بهدي فلم يجد فإنه يقوم الصيد الذي          |
|       | أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مُدًّا، أو يصوم مكان كل مدّ      |
| _     | يومًا                                                                          |
| £ 0 A | ٦٨٥ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف                     |
|       | ٦٨٦ _ مسألة: تعيين مكان الإطعام أو الصوم الذي حكم به على المحرم الذي قتل       |
|       | صيدًا                                                                          |
| ۶٥٩   | ٦٨٧ ـ مسألة: بيان كفّارة الصيام للمحرم الذي يقتل صيدًا                         |
| १०९   | ٦٨٨ ـ مسألة: جواز أكل المحرم من الصيد إذا لم يصد له                            |
|       | ٦٨٩ ـ مسألة: حكم من أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله                         |

|       | ٠٦٩ ــ مسألة: جواز التصرّف في الصيد من ذبحه وأكل لحمه، إذا صاده الحـــلال في |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲٤   | الحل وأدخله الحرم                                                            |
| ٤٦١   | ٦٩١ ـ مسألة: حكم المحرم يدل على صيد فيقتله الحلال                            |
| ٤٦١   | ٦٩٢ ــ مسألة: المحرم يدل على صيد فيقتله محرم آخر، فالجزاء على القاتل         |
|       | ٦٩٢ ـ مسألة: حكم المحرم يقتل صيدًا على فرع شجرة أصلها في الحرم والفرع في     |
| £77   | الحلا                                                                        |
|       | ١٩٤ ـ مسألة: اختلاف العلماء في الحيوان الذي في البر والبحر هل يحلّ صيده      |
| 277   | للمحرم أم لا؟                                                                |
| ٤٦٣   | ٤٩٥ ــ مسألة: دماء الكفّارات لا يأكل منها أصحابها                            |
| ٤٦٣   | ٦٩٦ ـ مسألة: مَن أكل من نذره أو جزاء صيده أو فدية أذاه كان عليه هدي كامل     |
| ٤٦٣   | ٦٩٧ ــ مسألة : جواز قتل الزنبور في الحرم                                     |
| ٤٦٣   | ٦٩٨ ـ مسألة : جواز إشعار الهدي                                               |
| ٤٦٤   | ٦٩٩ ـ مسألة: جواز تقليد البقر والغنم إذا كانت هديًا                          |
| ٤٦٦   | • ٧٠ ـ مسألة: مَن قلَّد بدنة على نيَّة الإحرام وساقها أنه يصير محرمًا        |
| ٤٦٦   | ٧٠١ ـ مسألة: مَن بعث بالهدي ولم يسقه بنفسه لم يكن محرمًا                     |
| ٤٦٦   | ٧٠١ ــ مسألة : عدم جواز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو أشعر                   |
| ٤٦٧   | ٧٠٢ ــ مسألة : جواز الأكل والإطعام من الهدي إن عطب منه شيء                   |
| ٤٦٨   | ٧٠٤ ــ مسألة: جواز الانتفاع بالهدي من ركوب وغيره                             |
| ٤٦٨   | ٧٠٥ ــ مسألة: حكم ركوب البدنة عند العلماء                                    |
| ٤٦٩   | ٧٠٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؟   |
| ٤٦٩   | ٧٠٧ ـ مسألة: استحباب نحر البدنة قائمة مقيدة                                  |
| ٤٧٠   | ٧٠٧ ـ مسألة: جواز نحر البدنة معقولة إذا تعذّر نحرها قائمة                    |
| ٤٧٠   | ٧٠٩ ــ مسألة: لا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر                           |
| ٤٧٠   | ٧١٠ ـ مسألة: استحباب أكل الإنسان من هديه                                     |
| ٤٧١   | ٧١١ ــ مسألة: استحباب إطعام القانع والمعتر من الهدي                          |
|       | ٧١١ ــ مسألة: شعائر الحج كلها تنتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق           |
| ٤٧١   | ٧١٢ ــ مسألة: وجوب إتمام أمور المناسك حتى وإن فسد الحج                       |
| ٤٧٢   | ٧١١ ـ مسألة: بيان معنى قوله تعالى: ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾        |
|       | ٧١٧ ـ مسألة: قول الحنفية في معنى المحصر                                      |
|       | ٧١٠ ـ مسألة: جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحلّ حيث أحصر وينحر هديـه        |
| 5 V 5 | و بحلق رأسه                                                                  |

|                                                              | ٧١٧ ــ مسألة: أكثر العلماء على أن مَن أحصر بعدوٍّ كافرٍ أو مسلم أو سلطان حبسه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,7,6                                                        | ٠٠٠٠٠٠٠٠ ( ان حليه الهدي ١٠٠٠٠٠٠ ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٤                                                          | ٧١٨ ـ مسألة: حكم مَن أحصر بمرض، أو أخطأ العدد، أو خفي عليه الهلال<br>٧١٩ ـ مسألة: الاختلاف في الاشتراط في الحج بقوله: «لبّيك اللّهمَّ لبّيك، ومحلّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (                                                            | ٧١٩ ـ مسألة: الاختلاف في الاشتراط في الحج بقوله: «لبّيكُ اللّهمُّ لبّيك، ومحلّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٦                                                          | حيث حبستني من الأرضّ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٦                                                          | ٧٢٠ ـ مسألة: اختلاف العلماء في وجوب القضاء على مَن أحصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٧                                                          | ٧٢١ ـ مسألة: إجماع العلماء على أنه يحلُّ مَن كُسر، واختلافهم فيما به يحلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٧                                                          | ٧٢٧ ـ مسألة: الإحصار عامّ في الحج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ξVV                                                          | ٧٢٣ ـ مسألة: عدم جواز قتال الحاصر مسلمًا كان أو كافرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٨                                                          | ٧٢٤ ــ مسألة: وجوب أحلال المحصر مكانه من ساعته إذا تيقن بقاء العدو الحاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر                                                            | ٧٢٥ ـ مسألة: عمسوم قبولسه تعبالى: ﴿ وَلَا تَجْلُقُمُوا رَوُّوسَكُم حَتَّى يَبْلُغُ الْهُمُلَدِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٨                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰                                                            | ٧٢٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في المحصر هل له أن يحلق أو يحلُّ بشيء من الحـرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧٩                                                          | قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨٠                                                          | ٧٢٧ ـ مسألة : وجوب حلق المحصر رأسه إذا نحر هديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              | مسائل الأضحية والذبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨١                                                          | مسائل الأضحية والذبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨١                                                          | مسائل الأضحية والذبائح<br>٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨١                                                          | مسائل الأضحية والذبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £^\<br>£^Y<br>£^Y                                            | مسائل الأضحية والذبائح<br>۷۲۸ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £^\<br>£^Y<br>£^Y                                            | مسائل الأضحية والذبائح<br>٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/43<br>1/43<br>1/43<br>1/43                                 | مسائل الأضحية والذبائح  ٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/43<br>1/43<br>1/43<br>1/43<br>1/43<br>1/43<br>1/43<br>1/43 | مسائل الأضحية والذبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £AY<br>£AY<br>£AY<br>£AY<br>£AY                              | مسائل الأضحية والذبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                      | مسائل الأضحية والذبائح  ٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه  ٧٢٩ ـ مسألة: الاختلاف في بيان وقت ذبح الاضحية لأهل البوادي ومن لا إمام له  ٧٣٠ ـ مسألة: أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                      | مسائل الأضحية والذبائح  ٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه  ٧٢٩ ـ مسألة: الاختلاف في بيان وقت ذبح الأضحية لأهل البوادي ومَن لا إمام له  ٧٣٠ ـ مسألة: أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده  ٧٣١ ـ مسألة: اختلاف العلماء في ليالي النحر؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبع  أم لا؟  ٧٣٧ ـ مسألة: استحباب التسمية عند ذبح الأضحية والهدي عند كافّة العلماء                                                                                                          |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                      | مسائل الأضحية والذبائح  ٧٢٨ ـ مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه  ٧٢٩ ـ مسألة: الاختلاف في بيان وقت ذبح الأضحية لأهل البوادي ومن لا إمام له  ٧٣٠ ـ مسألة: أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده  ٧٣١ ـ مسألة: اختلاف العلماء في ليالي النحر؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبع  أم لا؟  ٧٣٧ ـ مسألة: استحباب التسمية عند ذبح الأضحية والهدي عند كافة العلماء  ٧٣٧ ـ مسألة: استحباب الأكل من الهدي والأضحية  ٧٣٧ ـ مسألة: في بيان تقسيم لحم الأضحية كما يخاطب بها الحاضر |

| and the the text left is the title was                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٩ ـ مسألة : الاختلاف في وجوب الأكل والاطعام من الضحايا ٤٨٦                         |
| ٠٤٠ ـ مسألة : جمهور العلماء على جواز قول المضحّي : اللَّهُمّ تقبّل منّي ٤٨٦          |
| ٧٤١ ــ مسألة : لا تجزىء في الأضحية المقطوعة الأذن ولا السكاء                         |
| ٧٤٧ ــ مسألة : الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر                                   |
| ٧٤٣ ـ مسألة: الاختلاف في الأفضل: الأضحية أو الصدقة بثمنها ٤٨٧                        |
| ٧٤٤_ مسألة: الأضحية ليسَّت بواجبة وإنما هي سُنَّة معروفة ٤٨٨                         |
| ٧٤٥ ـ مسألة: الإجماع على أن الذي يضحّى ُبه الأزواج الثمانية ٤٨٨                      |
| ٧٤٦ ـ مسألة: اختلاف العلماء في صيغة التسمية عند ذَّبح الأضحية ٤٨٩                    |
| ٧٤٧ ـ مسألة: الاختلاف فيما تبقى من الضحايا ٤٨٩                                       |
| ٧٤٨ ـ مسألة : معنى الذكاة لغةً وشَرعًا٧٤٨                                            |
| ٧٤٩ ـ مسألة : الاختلاف فيما إذا ذبح فوق الغلصمة وجازها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة        |
| ام لا؟ ١٩٠                                                                           |
| ٧٥٠ً ـ مسألة: جواز أكل ذبيحة مَن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الفـور وأكمل      |
| الذكاة                                                                               |
| ٧٥١ ـ مسألة: لا يجنزيء في ذكاة ما استوحش من الإنسي إلا ما يجوز في ذكاة               |
| الإنسى الإنسى الله الله الله الله الله الله الله الل                                 |
| ٧٥٢ ـ مُسَالة: اختلاف العلماء فيما يقع به الذكاة ٤٩٢                                 |
| ٧٥٣ ـ مسألة: اختلاف العلماء في وجوب قطع الحلقوم والودجين لصحة الذكاة ٤٩٣             |
| ٧٥٤ ـ مسألة: في إحسان الذبح في البهائم                                               |
| ٧٥٥ ـ مِسالة: يستحب الآيذبح إلاّ مَن ترضى حاله من ذكر أو أُنثى او بالغ او غير بالغ   |
| مسلمًا كان أو كتابيًا                                                                |
| ٧٥٦ ـ مسألة : جمهـور الصحابـة وعامّـة العلماء على جـواز الأكل من الشــاة التي أكل    |
| منها السبع وكانت عند ذبحها حيّة                                                      |
| ٧٥٧ ـ مسألة: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب                                          |
| ٧٥٨ ـ مسألة: ذكاة الجنين ذكاة أُمه إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعـره وخرج ميتًـا أو به  |
| رمق من حياة                                                                          |
| ٧٥٩ ـ مسألة: جواز بيع اللحم لأهل الكتاب، ويحلُّ لنا الثمن المأخوذ منهم ٤٩٧           |
| ,                                                                                    |
| ٧٦٠ ـ مسألة: حكم الأكل من ذبائح نصارى بني تغلب                                       |
| ٧٦١ ـ مسألة: اختلاف العلماء فيما ذكَّاه أهل الكتاب هل تعمل الذكاة فيما حبرَّم الله ۗ |
| علمه أم لا؟                                                                          |

| <b>{4V</b> | جواز الأكل من طعام قوم لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبرّ | ۷۱۲ ـ مسألة : |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|            | إجماع العلماء على عدم جواز الأكل من ذبائح المجوس         |               |
| ٤٩٨        | في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام                 | ٧٦٤ ـ مسألة : |